



الطبغة للمنقجة

الجِجُ السِيادِين

ڸڵۼٳڵۯ۫ؠؾٚٳڵڣؾڂڒڮڮڒڝٛٚٳڵڰڒڽٚ ڵڶۺٙۼؙۼڮڹڹڮڮڿڂٳڵڰڣؙۼٚڵؠۺۿڒؽ ڽڹٵڟڔؠڶڒڹٳڰ۫ڹۼؽؘڎ ڽڹٵڟڔؠڵڒڹٳڰ۫ڹۼؽؘڎ

> ۼٙڡٙؿ۬ؠٚؿؙ ڂ*ۣؿؿ*ؽڒۮڒػٵۿۣؽ



سرشناسه : قمی مشهدی، محمّد بن محمّد رضا، قرن ۱۲ ق.

عنوان و پديدآور : نفسير كنز الدقائق و بحر الفر أنب/محكد بن محكد رضالقمي المشهدي؛ تحقيق حسين درگاهي. مشخصات نشر : تهران: شمس الضحي، ١٣٥٧.

مشخصات ظاهری : ۱۴ ج .

شابک : (ج ۶)؛ 4 - 12 - 8767 - 964 - 8767 : الج الك

(دوره)؛ 3 - 06 - 764 - 964 - 15BN 978

وضعیت فهرستنویسی : فیپا.

یادداشت :کتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین مختلف منتشرشده است.

موضوع : تفاسير ماثوره -- شيعه أماميه.

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١٢ ق.

شناسه افزوده : درگاهی، حسین، ۱۳۳۱ - ، مصحح. رده بندی کنگره : ۱۳۸۷ ۹ ک ۸ ق / ۳ / BP ۹۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۳۶

شماره کتابخانه ملی: ۱۶۳۰۶۱۷

#### ▼

### تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، الجزء الساس

تأليف: الشيخ محمد بن محمد رضا القمى المشهدى

تحقیق: حسین درگاهی

منشورات مؤسسة شمس الضحي

الطبعة الاولي: ١٣٣٠ هـ ق ـ ١٣٨٧ هـ ش.

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطبعة : نكارش

سعر الدُورة في. ١٧ مجلداً: ١١٠/٠٠٠ توماناً .

شابك (ردمك): الجزء السادس: ٢- ١٢ ـ ٩٧٢ ـ ٩٥٢ ـ ٩٧٨ ـ ٩٥٢ ـ ٩٧٨ شابك (ردمك) الدّورة في ١٤ مجلداً: ٣- ٢٠ ـ ٧٥٧٤ ـ ٩٥٤ ـ ٩٧٨

صندوق البريد: تهران ۳۱۴۱ـ ۱۹۳۹۵



#### مراكز التوزيع:

ا) قم، شارع معلم، ساحة روح الله، رقم 60، هاتف و فكس: ۷۷۳۳۴۱۳ – ۷۷۳۳۹۸ ( ۱۹۸۲۵+)
 ۱) قم، شارع صفائیه، مقابل زقاق رقم ۳۸، منشورات دلیل ما، هاتف ۷۷۲۷۰۱ ـ ۷۷۲۷۰۱

۲) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ۳۲، منشورات دليل ما، هاتف ۶۶۴۶۴۱۴۱ – ۲۲۰
 ۳) منسسهد، ضيارع الشيهداد، شيستمالي حيديقية النيادري، رقساق خيسوراكيان،

بناية كنجينه كتاب التجارية ، الطابق الأول ، منشورات دليل ما ، هاتف ٥ ـ ٢٢٣٧١١٣ - ٥٥١٠







# كلمة المحقق

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمّد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا وآله الطبيّين الطاهرين ولاسيّما بقيّة الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين.

النسخ التي استفدنا منها في تحقيق الربع الثاني من تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، وهي من أوّل سورة الأنعام إلى آخر سورة الكهف:

السخة مكتوبة في حياة المؤلّف سنة ١١٠٥هـ، في مكتبة آيةالله العظمى النجفي المرعشي العامة، قم، رقم ١٢٨٣، مذكورة في فهرسها ٨٣/٤. رمزها: ج.

٢. نسخة في نفس المكتبة ، رقم ٣٠٧، مذكورة في فهرسها ٣٥٠/١. رمزها: ب.

٣. نسخة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري، رقم ٢٠٥٤، مذكورة في فهرسها
 ١٦٢/١ مكتوبة في سنة ١٢٤٠هـق. رمزها: س.

نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم ١٢٠٧٣، مكتوبة في حياة المؤلّف وعلى ظهرها تقريظ العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه. رمزها: ر.

والحمد له أوّلاً وآخراً حسين درگاهي



## سورة يونس

مكّية، وهي مائة وتسع آيات.

# بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١)، بإسناده: عن أبي عبدالله عليُّلا قال: من قرأ سورة يونس في كلِّ شهرين أو ثلاثة، لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين. وكان يوم القيامة من المقرّبين.

وفي مجمع البيان (٢): أبّي بن كعب، عن النبئ ﷺ قال: من قرأها، أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدِّق بيونس وكذَّب به، وبعدد من غرق مع فرعون.

﴿ الر ﴾: فخَّمها(٣) ابن كثير ونافع وحفص. وأما لها الباقون، إجراءً لألف الراء مجرى المنقلبة من الياء.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤): هو حرف من حروف الاسم الأعظم المنقطع في القرآن. فإذا ألَّفه الرسول أو الإمام فدعا به، أجيب.

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن أبي عبدالله للنِّلا حديث طويل، مضى بتمامه في أوّل آل عمران وأوَّل الأعراف. وفي آخره: وليس من حروف مقطَّعة حرف ينقضي أيَّامه، إلَّا وقد قام قائم من بني هاشم عند انقضائه.

إلى قوله: ثمّ كان بدو خروج الحسين بن على عليُّه «الم [الله». فلمّا ](١) بلغت

١. ثواب الأعمال / ١٣٢، ح ١.

٣. أنوار التنزيل ٤٣٨/١.

تفسير العيّاشي ٣/٢، ح ٣.

۲. المجمع ۸۷/۳.

٤. تفسير القمئ ٣٠٨/١.

٦. من المصدر.

مدّته (۱) مقدمته، قام قائم ولد العبّاس عند «المص». ويقوم قائمنا عند انقضائها بالمرس، (۲) فافهم ذلك، وعه، واكتمه.

وفي كتاب معاني الأخبار (٣) بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري، عن الصادق ﷺ حديث طويل. يقول فيه الصادق لللله : و«الر» معناه: أنا الله الرؤوف الرحيم.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ۞: إشارة إلى ما تضمّنته السورة، أو القرآن من الآي. والمراد من «الكتاب»: أحدهما. ووصفه بالحكيم؛ لإشتماله على الحكم، أو لأنّه كلام حكيم، أو محكمة آياته لم ينسخ منها.

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً ﴾: استفهام إنكار، للتعجب.

و «عجباً» خبر كان، واسمه

﴿ أَنْ أَوْحَيْنًا ﴾: وقرئ (4) [بالرفع على أنّ الأمر] (٥) بالعكس. أو على أن «كان» تامة، و«أن أوحينا» بدل من عجب و«اللام» للدلالة على أنّهم جعلوه أعجوبة لهم يوجّهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم.

﴿إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ ﴾: من أفناء رجالهم، دون عظيم من عظمائهم.

قيل (1): كانوا يقولون: العجب أنّ الله لم يجد رسولاً يسرسله إلى الناس إلّا يستيم أبي طالب! وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة، وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوّة. هذا وانّه ﷺ لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه، إلّا في المال وخفّة الحال أعون شيء في هذا الباب (٧). ولذلك كان أكثر الأنبياء ﷺ قبله كذلك.

كذا في المصدر. وفي النسخ: «مقدمته» بدل «مدّته».

٢. المصدر: الر. ٣. المعاني / ٢٢، ح ١.

٤. أنوار التنزيل ٤٣٨/١. ٥. من المصدر.

٦. نفس المصدر والموضع.

٧. كذا في المصدر. وفي أ: البال، وفي سائر النسخ: المال.

الجزء السادس / سورة يونس

وقيل (١): تعجّبوا من أنّه بعث بشراً رسولاً، كما سبق ذكره في سورة الأنعام.

﴿ أَنْ آتَٰذِرِ النَّاسَ ﴾ : «أن» هي المفسّرة. أو المخفّفة من الثقيلة، فتكون في موضع مفعول «أو حينا».

﴿ وَبَشِّر الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: عمَّم الإنذار، إذ قلَّما أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منه. وخصّص البشارة بالمؤمنين، إذ ليس للكفّار ما يصحّ أن يبشّروا به.

﴿ أَنَّ لَهُمْ ﴾: بأنَّ لهم.

﴿ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾: سابقة ومنزلة رفيعة. سمّيت: قدماً؛ لأنّ السبق بها، كما سمّيت النعمة: يداً ؛ لأنّها تعطى باليد. وإضافتها إلى الصدق، لتحقّقها والتنبيه على أنّهم إنَّما ينالونها بصدق القول والنيَّة.

وفي أصول الكافي (٢): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عـن مـحمّد بـن جمهور، عن يونس قال: أخبرني من رفعه إلى أبي عبدالله للشِّل في قوله تعالى: «وبشّر الَّذين ـإلى قوله ـعند ربَّهم».

قال: ولاية أميرالمؤمنين عليه إ

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣): حدَّثني أبي ، عن حمَّاد بن عيسي ، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله المنافي الله عند ربهم». قال: هو رسول الله عَلِيلَةِ.

وفي روضة الكافي <sup>(1)</sup>: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه مثله سواء.

وفي مجمع البيان (٥٠): «أنَّ لهم قدم صدق عند ربَّهم». قيل: إنَّ معنى «قدم صدق»: شفاعة محمّد عَيَّالِيُّهُ. وهو المرويّ عن أبي عبدالله لمائِلًا.

١. أنوار التنزيل ٤٣٩/١.

۲. الكافي ۲۲۲/۱، ح.٥. ٣. تفسير القميّ ٣٠٨/١. ٤. الكافي ٣٦٤/٨، ح ٥٥٤.

٥. المجمع ٨٩/٣.

وقيل (١): هو تقديم الله إيّاهم في البعث يوم القيامة.

أقول: ما روي من أنّها ولاية أميرالمؤمنين، أو هو رسول الله، أو شفاعة محمّد ﷺ، أو قيل: هو تقديم الله إيّاهم في البعث يوم القيامة، مرجعه إلى شيء واحد. فإنّ شفاعة محمّد ﷺ لمن له الولاية، ومن له الولاية هو الّذي يقدّمه الله في البعث.

﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا ﴾ : يعنون الكتاب وما جاء به رسول الله عَيَّتِكُ.

﴿ لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢ : وقرأ (٢) ابن كثير والكوفيّون: «لساحر» على أنّ الاشارة إلى الرسول. وفيه اعتراف بأنّهم صادفوا من الرسول أموراً خارقة للعادة، معجزة إيّاهم عن المعارضة.

وقرئ (٣): «ما هذا إلّا سحر مبين».

﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ : الَّتي هي أصول الممكنات.

﴿ فِي سِتَّةِ آيًامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدَبَّرُ الْأَمْرَ ﴾: يقدّر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ، ويهيّ ع بتحريكه أسبابها وينزلها منه .

و «التدبير» النظر في أدبار الأمور، لتجيء محمودة العاقبة.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن الصباح بن سيابة ، عن أبي جعفر الله قال: إنّ الله خلق السنة اثني عشر شهراً ، وهو ثلاثمائة وستّون يوماً ، فحجز (٥) منها ستّة أيّام خلق فيها السموات والأرضِ في ستّة أيّام (١) فمِن ثَمَّ تقاصرت الشهور .

عن أبي جعفر (٧)، عن رجل، عن أبي عبدالله للشِلْا قال: إنَّ الله خلق السموات والأرض في ستّة أيّام، فالسنة تنقص ستّة أيّام.

عن جابر (٨)، عن أبي جعفر النُّيلا قال: قال أميرالمومنين صلوات الله وسلامه عليه:

٢. أنوار التنزيل ٤٣٩/١.

٤. تفسير العيّاشي ١٢٠/٢، ح٧.

٦. ليس في ب: في ستة أيام.

المصدر و الموضع، ح ٨.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

المصدر: فخرج.

٧. نفس المصدر والموضع، ح ٦.

الجزء السادس / سورة يونس

إِنَّ الله جِلِّ ذكره وتقدَّست أسماؤه خلق الأرض قبل السماء، ثمَّ استوى على العرش لتدبير الأمور.

وفي كتاب التوحيد(١)، بإسناده إلى أبي عبدالله لله عليه حديث طويل. وفيه قبوله: «الرحمٰن على العرش استوى». يقول: على الملك احتوى.

وفيه (١) خطبة أيضاً للرضاء الله . وفيها: مدبّر لا بحركة .

وبإسناده (٣) إلى أنس: عن النبئ ﷺ، عن جبرئيل للشِّلا ، عن الله تعالى حديث طويل. وفيه: وأنَّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفِّه عنه، لشلَّا يدخله العجب فيفسده ذلك. أو أنَّ من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيمانه إلَّا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده (٤). وأنَّ من عبادي المؤمنين لمن [لا يـصلح]إيـمانه إلَّا بـالغني، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وأنَّ من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيـمانه [إلَّا بـالسقم، ولو صحّحت جسمه لأفسده ذلك. وأنّ من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيمانه ](٥) إلّا بالصحّة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. إنّي أدبّر من عبادي لعلمي بقلوبهم، فإنّي عليم

﴿ مَا مِنْ شَفِيعِ اللَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ﴾: تقرير لعظمته وعزّ جلاله، وردّ على من زعم أنّ آلهتهم تشفع لهم عند الله. وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له.

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ ﴾ : أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهيَّة والربوبيَّة.

﴿ رَبُّكُمْ ﴾: لا غير. إذ لايشاركه أحد في شيء من ذلك.

﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾: وحدوه بالعبادة.

﴿ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ ٢: تتفكّرون أدنى تفكّر، فينبّهكم على أنّه المستحقّ للربوبيّة والعبادة، لا ما تعبدونه.

١. التوحيد/٣٢١، ح ١.

٣. نفس المصدر /٢٩٨، ح ١.

ما بين المعقوفتين ليس في ب.

٢. نفس المصدر /٢٧.

٤. ليس في أ، ب، ر: لأفسده.

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾: بالموت أو النشور، لا إلى غيره، فاستعدُّوا للقائه.

﴿ وَعْدَ اللهِ ﴾ : مصدر مؤكّد لنفسه ؛ لأنّ قوله : «إليه مرجعكم» وعد من الله .

﴿حَقّاً ﴾: مصدر آخر مؤكّد لغيره، وهو ما دلّ عليه «وعد الله».

﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ : بعد بدنه وإهلاكه.

﴿ لِيَجْزَىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ : أي بعدله.

أو بعدالتهم، وقيامهم على العدل في أمورهم.

أو بإيمانهم؛ لأنّه العدل القويم، كما أنّ الشرك ظلم عظيم. وهو الأوجه، لمقابلة قوله:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمْ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وعذاب أليم بسبب كفرهم. لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب، والتنبيه على أنّ المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة، والعقاب واقع بالعرض. وأنّه تعالى يتولّى إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه، ولذلك لم يعينه، وأمّا عقاب الكفرة فكأنّه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم.

والآية كالتعليل لقوله: «مرجعكم جميعاً». فإنّه لمّاكان المقصود من الإعادة مجازاة الله المكلّفين على أعمالهم، كان مرجع الجميع إليه لامحالة. ويؤيّده قراءة من قرأ: «أنّه يبدأ» بالفتح، أي لأنّه. ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً بما نصب «وعد الله حقاً».

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ﴾ : أي ذات ضياء . وهو مصدر ، كقيام . أو جمع ضوء ، كسياط وسوط . والياء فيه منقلبة عن الواو .

وعن ابن كثير (١) برواية قنبل: «ضئاءً» بهمزتين في كلّ القرآن، على القلب بتقديم اللام على العين.

١. أنوار التنزيل ٤٤٠/١.

﴿ وَالْقَمَرَ نُوراً ﴾ : أي ذات نور . وسمّي «نوراً» للمبالغة . وهو أعمّ من الضوء ، كما عرفت .

وقيل (١): ما بالذات ضوء (٢)، وما بالعرض نور.

وقد نبّه سبحانه بذلك على أنّه خلق الشمس نيّرة بذاتها والقمر نيّراً بعرض، مقابلة الشمس والاكتساب منها.

وفي كتاب التوحيد (٥٠): حدّثنا محمَد [بن] (١٠) موسى بن المتوكل، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم قال: حدّثنا أبو نعيم البلخي، عن مقاتل بن حيان (١٠)، عن عبدالرحمن بن ذرّ (١٠)، عن أبي ذرّ الغفاري الله قال: كنت آخذاً بيد النبي على و نحن نتماشى جميعاً، فما زلنا (١٠) نظر إلى الشمس حتّى غابت.

فقلت: يا رسول الله، أين تغيب؟

قال: في السماء. ثمّ ترفع من السماء السابعة (١٠٠ حتّى تكون تحت العرش، فتخرّ ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكّلون بها. ثمّ تقول: ياربّ، من أين تأمرين أن أطلع،

١. نفس المصدر والموضع. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: منورة.

٣. الكافي ٣٧٩/٨ ح ٥٧٤. ٤ من المصدر.

٥. التوحيد / ٢٨٠، ح ٧.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: مقاتل بن جنان.

المصدر: عبدالرحمن بن أبي ذرّ.
 ٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: فجاز لنا.

المصدر: «ثمّ ترفع من سماء إلى سماء حتّى ترفع إلى السماء السابعة العليا» بدل «ثمّ ترفع من السماء السابعة».

أمن مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قول الله كانت «والشمس تبجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم» يعني بذلك: صنع الربّ العزيز في ملكه [العليم] (١٠ بخلقه.

قال: فيأتيها جبرئيل عليه بحلة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف وفي قصره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع.

قال: فتلبس تلك الحلّة ، كما يلبس أحد كم ثيابه ، ثمّ تنطلق بها في جوّ السماء حتّى تطلع من مطلعها.

قال النبيّ ﷺ: فكأنّي بها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثمّ لاتكسى ضوءٌ، وتؤمر أن تطلع من مغربها (٢٠). فذلك قوله ﷺ: وإذا الشمس كوّرت، وإذا النجوم انكدرت». والقمر كذلك مطلعه ومجراه في أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة، ويسجد تحت العرش. ثمّ يأتيه جبرئيل ﷺ بالحلّة من نور الكرسيّ، فذلك قوله ﷺ: «جعا الشمس ضياء والقمر نوراً».

﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾: الضمير لكل واحد، أي قدر مسير كل واحد منهما منازل، أو قدره ذا منازل، أو للقمر.

و تخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع بـه، ولذلك علَّه مقوله:

﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ : حساب الأوقات من الأشهر والأيّام ٣٠ في معاملاتكم وتصرّفاتكم.

﴿ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾: ملتبساً بالحقِّ، مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة.

﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠: فإنَّهم المنتفعون بالتأمّل فيها.

وقرأ (<sup>(1)</sup>ابن كثير والبصريّان وحفص: «يفصل» بالياء.

١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي المتن: مطلعها.

٤. أنوار التنزيل ٤٤٠/١.

٣. ب: من الأشهر والأيام والليالي.

﴿ إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: من أنواع الكائنات.

﴿ لاَيَاتٍ ﴾ : على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته.

﴿لِقَوْم يَتَّقُونَ ﴾ ٢: العواقب. فإنّه يحملهم على التدبّر والتفكّر.

﴿إِنَّ السَّدِينَ لاَيَسرْجُونَ لِسَقَاءَنا﴾: لايستوقعونه، لإنكارهم بالبعث وذهولهم بالمحسوسات عمّا وراءها.

﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : من الآخرة ، لغفلتهم عنها.

﴿ وَاطْمَانُوا بِهَا ﴾: وسكنوا إليها مقصّرين هممهم على لذائذها و زخارفها، أو سكنوا فيها سكون من لايزعج عنها.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ ۞: لايتفكّرون فيها، لانهما كهم فيما يضادّها.

والعطف إمّا لتغاير الوصفين والتنبيه على أنّ الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك في الشهوات، بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاً. وإمّا لتغاير الفريقين.

والمراد بالأولين: من أنكر البعث، ولم ير إلّا الحياة الدنيا. وبالأخرين: من ألهاه حبّ العاجل عن التأمّل في الآجل والإعداد له.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) قال: «الآيات» أميرالمؤمنين والأثمة ﷺ. والدليل على ذلك قول أميرالمؤمنين ﷺ: ما لله آية أكبر منّى.

﴿ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ ﴾ ﴿ : بما واظبوا عليه وتمرّنوا به من المعاصى .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبَّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾: بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنّة . أو لإدراك الحقائق ، كما قال للسُّلا : من عمل بما علم ، ورثه الله علم ما لم يعلم . أو لما يريدونه في الجنة .

١. تفسير القميّ ٣٠٩/١.

ومفهوم الترتيب وإن دل على أنّ سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح، لكن دلّ منطوق قوله: «بإيمانهم» على استقلال الإيمان بالسببيّة، وأنّ العمل كالتتمّة والرديف له.

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ : استئناف. أو خبر ثان. أو حال من الضمير المنصوب على المعنى الأخير. وقوله :

﴿ فِي جَنَّاتِ النَّبِيمِ ﴾ ﴿: خبر. أو حال أخرى منه، أو من «الأنهار». أو متعلَّق « «بتجري» أو «بيهدي».

وفي كتاب التوحيد (۱): حدّ ثني عليّ بن عبدالله الورّاق ومحمّد بن أحمد السنانيّ (۱) وعليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ﷺ، قالوا: حدّ ثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال: حدّ ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّ ثنا تميم بن بهلول، عن أبيه [عن] (۱) جعفر بن سليمان البصريّ (۱)، عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد ﷺ عن قول الله ﷺ: «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً».

فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى يضلّ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته، ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنّته، كما قال: «ويضلّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء». وقال على: «إنّ الّذين أمنوا -إلى قوله -في جنّات النعيم».

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا ﴾ : أي دعاؤهم.

﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾: اللهم إنَّا نسبَحك تسبيحاً.

﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ ﴾: ما يحتى بعضهم بعضاً. أو تحيّة الملائكة إيّاهم.

التوحيد/ ٢٤١، ح ١.

٢. كذا في المصدر وتنقيح المقال ٧١/٢. وفي النسخ: محمد بن علي الساني.

٣. من المصدر

٤. كذا في المصدر و جامع الرواة ١٥٢/١. وفي النسخ: جعفر بن سليمان النضريّ.

الجزء السادس / سورة يونس.......الله المجزء السادس / سورة يونس.....

﴿ فِيهَا سَلاَمٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ ﴾ : وآخر دعائهم.

﴿ أَنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠ أي أن يقولوا ذلك.

ولعلّ المعنى: أنّهم إذا دخلوا الجنّة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه، مجّدوه ونعّتوه بنعوت الجلال. ثمّ حيّاهم الملائكة بالسلامة عن الأفات والفوز بأصناف الكرامات، أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الكرام.

و «أن» هي المخفّفة من الثقيلة. وقد قرئ بها، وبنصب الحمد.

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى الحسن بن عبدالله، عن آبائه، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب الله عن النبيّ على الله عن النبيّ الله عن النبيّ على الله عن النبيّ على الله عن النبيّ الله عن الله أكبر.

وفي آخره قال ﷺ: وإذا قال: الحمد لله، أنعم الله عليه نعم الدنيا موصولاً بنعم الآخرة. وهو الكمة الّتي يقولها أهل الجنّة إذا دخلوها. وينقطع الكلام الّذي يقولونه في الدنيا ما خلا «الحمد (لله اً "٢) وذلك قول الله ﷺ: «دعواهم إلى قوله أن الحمد لله».

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله للنَّلِا قال: سألته عن التسبيح؟

فقال: هو اسم من أسماء الله، ودعوى أهل الجنّة.

وفي روضة الكافي (1)، بإسناده إلى أبي حمزة الثماليّ: عن أبي عبدالله لليُّلِا حديث طويل، يقول فيه لليُّلِا وقد ذكر الشيعة وقربهم من الله ﷺ: أنتم أهل تحيّة الله بسلامه.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسحاق المدنيّ، عن أبي جعفر الله قال: سئل رسول الله عَلَيْ . ونقل عنه حديثاً طويلاً، يقول فيه حاكياً حال أهل الجنّة: وإذا أراد المؤمن (١) شيئاً [أو اشتهى ](١) إنّما دعواه فيها إذا أراد، أن يقول:

٢. من المصدر.

٤. الكافي ١٦٦٨، ح ٥٥٦.

٦. المصدر: المؤمنون.

۱. العلل / ۲۵۱، ذیل ح ۸.

٣. تفسير العيّاشي ١٢٠/٢، ح ٩.

نفس المصدر و المجلّد / ١٠، ح ٦٩.

٧. من المصدر.

«سبحانك اللهم». فإذا قالها، تبادرت إليه الخدم بما اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به. وذلك قول الله على: «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام» يعني: الخدّام.

قال: «وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين» يعني بذلك: عند ما يقضون من لذّاتهم من الجماع والطعام والشراب، يحمدون الله كالله عند فراغهم.

وفيها (١) خطبة لأميرالمؤمنين عليه مسندة. وفي آخرها: والجنّة لأهلها مأوى، دعواهم فيها أحسن الدعاء «سبحانك اللهم» دعاؤهم (٢) المولى على ما آتاهم. «وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين».

وفي مصباح الشريعة (٣): وقال أميرالمؤمنين على : إنّ أطيب شيء في الجنة وألذه حبّ الله والحبّ في الله على الله على الله الله على الله على الحمد لله ربّ العالمين». وذلك أنّهم إذا عاينوا لما في الجنّة من النعيم، هاجت المحبّة في قلوبهم. فينادون عند ذلك: الحمد لله ربّ العالمين.

وفي مجمع البيان (<sup>14)</sup>: وقال رسول الله ﷺ: إنّ الله تعالى منّ عليّ بفاتحة الكتاب إلى قوله: «والحمد لله ربّ العالمين» دعوى أهل الجنّة حين شكروا منه (<sup>(6)</sup> حسن الثواب.

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ﴾: ولو يسرع إليهم.

﴿ اسْتِعْجَالَهُمْ وِالْخَيْرِ ﴾: قيل (١): وضع موضع تعجيلهم لهم بالخير، إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير، حتى كأن استعجالهم به تعجيله لهم. أو بأنّ المراد: شرّ استعجلوه، كقولهم: «فأمطر علينا حجارة من السماء». وتقدير الكلام: ولو يعجّل الله للناس الشرّ تعجيله للخير حين استعجلوه استعجالاً، كاستعجالهم بالخير. فحذف منه ما حذف، لدلالة الباقي عليه.

۱. الكافي ۱۷۳/۸، ح ۱۹۳.

٣. مصباح الشريعة / ١٩٥.

٥. المصدر: «لله» بدل «منه».

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: دعائم.

٤. المجمع ٣١/١.

٦. أنوار التنزيل ٤٤١/١.

﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ ﴾: لأميتوا وأهلكوا.

وقرأ(١)ابن عامر ويعقوب: «لقضى» على البناء للفاعل، وهو الله تعالى.

و قرئ (۲): «لقضينا».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال: لو عجّل الله لهم الشرّ، كما يستعجلون الخير «لقضى إليهم أجلهم» أي فرغ من أجلهم.

﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَيْرُجُونَ لِقَاءَنا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿ عَلَف على فعل محذوف دلت عليه الشرطيّة ، كأنّه قيل : ولكن لانعجّل ولا نقضي ، فنذرهم إمهالاً لهم واستدراجاً .

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ﴾: لإزالته مخلصاً فيه.

﴿لِجَنْبِهِ ﴾: ملقى لجنبه، أي مضطجعاً.

﴿ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً ﴾: وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال، أو المضارّ.

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ ﴾: مضى على طريقه واستمرّ على كفره. أو مرّ عن موقف الدعاء لايرجع إليه.

﴿كَانْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾: كأنّه لم يدعنا. فخفّف وحذف ضمير الشأن ، كما قال: ونحرّ مشرق اللون كأنّ ثدياه حقّان.

﴿ إِلَىٰ ضُرٌّ مَسَّهُ ﴾: إلى كشف ضرّ.

﴿كَذَلِكَ ﴾: أي مثل ذلك التزيين.

﴿ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: من الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات.

﴿ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ : يا أهل مكّة.

﴿ لَمَّا ظُلَمُوا ﴾: حين ظلموا بالتكذيب.

٢. نفس المصدر و الموضع.

١. نفس المصدر و الموضع.

٣. تفسير القمى ٣٠٩/١.

﴿ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ﴾: بالحجج الدالّة على صدقهم. وهــو حــال مــن الواو بإضمار «قد» أو عطف على «ظلموا».

﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ : وما استقام لهم أن يؤمنوا، لفساد استعدادهم وخذلان الله لهم وعلمه بأنّهم يموتون على كفرهم.

و «اللام» لتأكيد النفي.

﴿كَذَلِكَ ﴾: مثل ذلك الجزاء. وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه، بحيث تحقّق أنّه لا فائدة في إمهالهم.

﴿ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ۞: كلّ مجرم، أو مجزيكم. فوضع المظهر موضع المضمر للدلالة على كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَانِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾: استخلفناكم فيها بعد القرون الّـتي أهلكناها استخلاف من يختبر

﴿ لِتَشْطُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ التعملون خيراً أو شرّاً، فنعاملكم على مقتضى أعمالكم. و «كيف» معمول «تعملون» فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله. وفائدته الدلالة على أنّ المعتبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفيّاتها، لا هي من حيث ذاتها، ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى. وفيه دلالة على أنّ للفعل جهة محسّنة وجهة مقبّحة يؤ مر به أو يُنهى عنه لها.

﴿ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيُّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَيَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾: يعني المشركين.

﴿ اثْتِ بِقُوْ آنٍ غَيْرٍ هَذَا ﴾ : بكتاب آخر ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت، أو ما نكرهه من معائب آلهتنا.

﴿ أَوْ بَدُّلُهُ ﴾ : بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى. ولعلَّهم سألوا ذلك، كي يسعفهم إليه فيلزموه.

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ﴾: ما يصح لي.

﴿ أَنْ أَبَدُّلَهُ مِنْ تِلْقًاءِ نَفْسِي ﴾ : من قِبَل نفسي. وهو مصدر استعمل ظرفاً. وإنَّما اكتفى

بالجواب عن التبديل، لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرأن أخر.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن أبي جعفر اللله في قول الله: «وإذا تتلى عليهم إلى قوله من تلقاء نفسي»: قالوا: بدّل مكان على الله أبوبكر أو عمر، اتّبعناه.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسين، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله تعالى: «ائت بقرآن غير هذا أو بدّله».

قال: قالوا: أو بدّل عليّاً.

﴿إِنْ أَتَّبِهُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثني الحسن بن عليّ ، عن أبي عبدالله عليه في قول عليّ ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على: «الله بقرآن غير هذا أو بدّله» يعني: أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه.

وقوله: «إن أتّبع إلا ما يوحى إليّ» تعليل لما يكون، فإنّ المتّبع لغيره في أمر لايستبدّ بالتصرّف فيه بوجه، وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض، ورد لما عرّضوا له بهذا السؤال من أنّ القرآن كلامه واختراعه. ولذلك قيّد التبديل في الجواب وسمّاه عصباناً، فقال:

﴿إِنِّي آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾: أي بالتبديل.

﴿عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ ۞: وفيه إيماء بأنَّهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح.

وفي تفسير العيّاشيّ: (٤) عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليَّ قال: ما تـوك رسول الله ﷺ قال: ما تـوك رسول الله ﷺ حـتّى نـزلت سـورة الفتح، فلم يعد إلى ذلك الكلام.

١. تفسير العيّاشي ١٢٠/٢، ح ١٠.

۲. الکافی ۱/۱۹،۱ م ۳۷.

٣. تفسير القميّ ٢١٠/١. ٤. تفسير العيّاشي ٢١٠/١، ح ١٢.

المصدر: «لم يزل رسول الله عَلِين يقول» بدل «ما ترك رسول الله عَلِين».

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ ﴾ : غير ذلك.

﴿ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ : ولا أعلمكم به على لساني.

وعن ابن كثير (١): «ولأدراكم» بلام التأكيد، أي لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولأعلمكم به على لسان غيري. والمعنى: أنّه الحقّ الذي لا محيص عنه، لو لم أرسَل به لأرسِل به غيري.

وقرئ (٢): «ولا أدرأتكم» بالهمزة فيهما، على لغة من يقلب الألف المبدّلة من الياء همزة. أو على أنّه من الدرء، بمعنى: الدفع، أي ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال. والمعنى: أنّ الأمر بمشيئة الله لا بمشيئتي حتّى أجعله على نحو ما تشتهونه. ثمّ قرّر ذلك بقوله:

﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً ﴾ : مقدار عمر أربعين سنة.

﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾: من قبل القرآن، لا أتلوه ولا أعلمه. فإنّه إشارة إلى أنّ القرآن معجز خارق للعادة. فإنّ من عاش بين أظهرهم أربعين سنة، ولم يمارس فيها علماً ولم يشاهد عالماً ولم ينشئ قريضاً ولا خطبة، ثمّ قرأ عليهم كتاباً بزّت (٣) فصاحته فصاحة كلّ منطيق وعلا كلّ منثور ومنظوم واحتوى على قواعد علمَي الأصول والفروع وأعرب عن أقاصيص الأوّلين وأحاديث الآخرين على ما هي عليه، عُلِم أنّه مُعلّم من الله.

﴿ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ اَي أَفلا تستعملون عقولكم بالتدبّر والتفكّر، لتعلموا أنّه ليس إلّا من الله .

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾: تـفاد مـمّا أضافوه إليه كناية أو تظليم للمشركين بافترائهم على الله في قولهم: إنّه لذو شريك وذو ولد.

﴿ أَوْ كَذُّبَ بِآيَاتِهِ ﴾: فكفر بها.

أنوار التنزيل ٤٤٢/١.
 أنوار التنزيل ٤٤٢/١.

٣. بزُ:غلب.

﴿إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ : لأنه جماد لايقدر على نفع ولا ضرّ. والمعبود ينبغي أن يكون مثيباً ومعاقباً، حتّى يعود عليه بجلب نفع أو دفع ضرر.

﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ ﴾ : الأوثان.

﴿ شُفَعَا وُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾: تشفع لنا فيما يهمنا من أمر الدنيا أو في الآخرة إن يكن بعث، وكأنّهم كانوا شاكّين فيه.

وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضارّ النافع إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنّه لا يضرّ ولا ينفع، على توهّم أنّه ربّما يشفع لهم عنده.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): قوله: «ويعبدون من دون الله إلى قوله عند الله».

قال: كانت قريش يعبدون الأصنام، ويقولون: إنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفي، فإنًا لا نقدر على عبادة الله.

فرد الله عليهم، فقال: قل لهم يا محمد: «أتنبّنون الله بما لايعلم» أي ليس. فوضع حرفاً مكان حرف، أي ليس له شريك يُعبد.

وفي تفسير العيّاشي (٢٠): عن الزهريّ قال: أتى رجل أبا عبدالله النِّلِا فسأله عن شيء، فلم يجبه.

فقال له الرجل: فإن كنت ابن أبيك، فأنت من أبناء عبدة الأصنام.

فقال له: كذبت. إنّ الله أمر إبراهيم أن ينزل إسماعيل بمكّة، ففعل. فقال إبراهيم: «ربّ اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام». (٣) فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صنماً قط، لكنّ العرب عبدة الأصنام. وقالت بنو إسماعيل: «هؤلاء شفعاؤنا [عندالله](٤)» وكفرت ولم تعبد الأصنام.

﴿ قُلْ آتُنَبُّنُونَ اللهَ ﴾ : أتخبرونه .

١. تفسير القمئ ٣١٠/١.

٢. تفسير العيّاشي ٢٣٠/٢، ح ٣١.

٤. من المصدر.

٣. ابراهيم / ٣٥.

﴿ بِمَا لاَ يَعْلَمُ ﴾: وهو أنّ له شريكاً، وفيه تقريع وتهكّم بهم. أو هؤلاء شفعاؤنا عنده. وما لايعلمه العالم بجميع المعلومات، لايكون له تحقّق ما.

﴿ فِي السَّمْوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾: حال من العائد المحذوف، مؤكّدة للنفي، منبّهة على أنّ ما يعبدونه من دون الله إمّا سماويّ أو أرضيّ. ولا شيء من الموجودات فيهما إلّا وهو حادث مقهور مثلهم، لايليق أن يُشرَك به.

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ۞: عن إشراكهم، أو عن الشركاء الّذين يشركونهم ..

وقرأ(١) حمزة والكسائئ هنا وفي الموضعين في أوّل النحل والروم، بالتاء.

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: يعني قبل بعث نوح للله كانوا على الفيطرة؛ لا مهندين ولا ضلّالاً، كما مضى بيانه.

﴿ فَاخْتَلَفُوا ﴾ : باتّباع الهوى والأباطيل، أو ببعثة الرسل، فـتبعتهم طائفة وأصـرّت أخرى.

﴿ وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : بتأخير الحكم بينهم. أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة ، فإنّه يوم الفصل والجزاء.

﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾: عاجلاً.

﴿ فَيَما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ : بإهلاك المبطل وإبقاء المحقّ. ولكنّ الحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار للتكليف والاجتناب، وتلك للثواب والعقاب.

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ : أي من الآيات الَّتي اقترحوها.

﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ اللهِ ﴾: هو المختصّ بعلمه. فلعلّه يعلم في إنزال الآيات المقترحة مفاسد تصرف عن إنزالها.

﴿ فَانْتَظِرُوا ﴾: لنزول ما اقترحتموه.

١. أنوار التنزيل ٤٤٣/١.

﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ ٢ : لما يفعل الله بكم، بجحود كم ما نزل من الآيات العظام واقتراحكم غيره.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١٠) بإسناده إلى محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا على الله عن أبي المحسن الرضا على الله عن شيء من الفرج.

قال: أليس انتظار الفرج من الفرج (")؟! إنَّ الله عَلَى قال ("): «فانتظروا إنِّي معكم من المنتظرين».

وبإسناده (4) إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال الرضا على : ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أما سمعت قول الله كان: «و ارتقبوا إنّي معكم رقيب». وقوله كان الفرج على «فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين». فعليكم بالصبر، فإنّه إنّما يجيء الفرج على اليأس. فقد كان الذي من قبلكم أصبر منكم.

﴿ وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ : صحَّة وسعة .

﴿ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ ﴾ : كقحط ومرض.

﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾: بالطعن فيها والاحتيال في دفعها.

قيل (٥): قُحِط أهل مكّة سبع سنين، حتّى كادوا يمهلكون. ثـمّ رحـمهم بالمطر، فطفقوا يقدحون في آيات الله ويكيدون رسوله.

﴿ قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُواً ﴾: منكم، قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم. وإنّما دلَ على سرعتهم المفضّل عليها كلمة المفاجاة الواقعة جواباً لـ «إذا» الشرطيّة.

فالمكر إخفاء الكيد. وهو من الله إمّا الاستدراج، أو الجزاء على المكر.

﴿إِنَّ رُسُلُنَا يَكْتَبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ ۞: تحقيق للانتقام، وتنبيه على أنَّ ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة فضلاً عن أن يخفى على الله.

١. كمال الدين ٦٤٥، ح ٤.

ليس في المصدر: أليس انتظار الفرج من الفرج.

٣. المصدر: يقول.

٤. نفس المصدر والصفحة، ح ٥.

٥. أنوار التنزيل ٤٤٣/١.

وعن يعقوب (١٠): «يمكرون» بالياء، ليوافق ما قبله.

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾: يحملكم على السير، ويمكنكم منه.

﴿ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ﴾: في السفن.

﴿ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾: بمن فيها.

عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة ، كأنّه تذكرة لغيرهم ليتعجّب من حالهم وينكر عليهم .

﴿ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾: لينة الهبوب.

﴿ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾ : بتلك الريح.

﴿ جَاءَتْهَا ﴾ : جواب «إذا». والضمير «للفلك» أو «للريح الطيّبة» بمعنى : تلقّتها.

﴿ رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾: شديدة الهبوب.

﴿ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ : يجيء الموج منه.

﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾: أهلكوا وسُدّت عليهم مسالك الخلاص، كمن أحاط به العدة.

﴿ دَعَوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ : من غير إشراك ، لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدّة الخوف. وهو بدل من «ظنوا» بدل اشتمال ؛ لأنّ دعاءهم من لوازم ظنّهم.

﴿ لَئِنْ اتَّجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ۞: على إرادة القول. أو مفعول «دعوا» لأنّه من جملة القول.

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ ﴾ : إجابة لدعائهم.

﴿إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾: فأجروا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا عليه.

﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾: مبطلين فيه. وهو احتراز عن تخريب المسلمين ديار الكفرة وإحراق زروعهم وقلع أشجارهم، فإنها إفساد بحقّ.

١. أنوار التنزيل ٤٤٤/١.

وفي الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسباط ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم البجليّ [عن عليّ بن أسباط] (١)، عن أبي الحسن عليه حديث طويل. يقول فيه عليه : فإن اضطرب بك البحر، فاتّكِ على جانبك الأيمن وقل: بسم الله، اسكن بسكينة الله، وقرّ بوقار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى آنْفُسِكُمْ ﴾: فإنَّ وباله عليكم . أو إنّه على أمثالكم وأبناء جنسكم .

﴿ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : لاتبقى، ويبقى عقابها.

ورفعه، على أنّه خبر «بغيكم»، و«على أنفسكم» صلته. أو خبر محذوف، تقديره: ذلك متاع الحياة الدنيا، و«على أنفسكم» خبر «بغيكم».

ونصبه (٣) حفص، على أنّه مصدر مؤكّد؛ أي تتمتّعون متاع الحياة الدنيا. أو مفعول البغي؛ لأنّه بمعنى الطلب، فيكون الجارّ من صلته، والخبر محذوف، تقديره: بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال. أو مفعول فعل دلّ عليه البغي، و«على أنفسكم» خبره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وقال أميرالمؤمنين الله في كتابه الذي كتبه إلى شيعته، ويذكر خروج عائشة [إلى البصرة وعظم خطأ طلحة والزبير، فقال: وأيّ خطيئة أعظم مما أتيا، أخرجا زوجة رسول الله الله الله الله ولا لرسوله من أنفسهما ستره الله عليها، وصانا حلائلهما في بيوتهما. ما أنصفا ـ لا لله ولا لرسوله ـ من أنفسهما ثلاث خصال، مرجعها على الناس في كتاب الله: البغي والمكر والنكث. قال الله: «يا أيها الناس إنّما بغيكم على أنفسكم». وقال: «ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه». وقال:

٢. من المصدر.

۱. الکافی ۴۷۱/۳، ح ٥.

٣. أنوار التنزيل ٤٤٤/١. ٤. تفسير القميّ ٢١٠/٢.

٥. من المصدر.

«ولا يحيق المكر السيّء إلّا بأهله». وقد بغيا عليّ، ونكنا بيعتي، ومكرا بي.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن منصور بن يونس، عن أبي عبدالله عليَّة قال: ثـلاث يرجعن على صاحبهنّ: النكث والبغي والمكر. قال الله: «يا أيّها الناس إنّما بغيكم على أنفسكم».

﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾: في القيامة.

﴿ فَنَنَبُّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٣: بالجزاء عليه.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: حالها العجيبة في سرعة تقضّيها وذهاب نعيمها، بعد إقبالها واغترار الناس بها.

﴿ كَمَاءٍ آنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾: فاشتبك بسببه، حتّى خالط بعضها بعضاً.

﴿ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ﴾ : من الزروع والبقول والحشيش.

﴿حَتَّىٰ اِذَا لَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَنَتْ﴾: بأصناف النبات وأشكالها وألوانـها المختلفة، كعروس أخذت من ألوان الثياب والتزيّن، فتزيّنت بها.

و «از ينت» أصله: تزيّنت، فأدغم.

وقد قرى (٢) على الأصل: «وأزينت». على «أفعلت» من غير إعلال، كأغيلت. والمعنى: صارت ذات زينة. و «ازيانّت» كابياضّت.

﴿ وَظُنَّ اَهْلُهَا انَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ : متمكّنون من حصدها ودفع غلّتها.

﴿ أَتَاهَا أَمْرُنَا ﴾ : ضرب زرعها ما يجتاحه.

﴿ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا ﴾: زرعها.

﴿حَصِيداً ﴾: شبيهاً بما حصد من أصله.

﴿كَانَ لَمْ تَغْنَ ﴾: كأن لم يغن زرعها، أي لم يلبث. فالمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة.

أ. تفسير العيّاشي ١٢١/٢، ح ١٣.

٢. أنوار التنزيل ٤٤٤/١.

وقرئ <sup>(١)</sup> بالياء، على الأصل.

﴿ بِالأَمْسِ ﴾: فيما قبله. وهو مثل في الوقت القريب. والممثل به مضمون الحكاية، وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعد ماكان غضاً والتف وزيّن الأرض حتّى طمع فيه أهله وظنوا أنّه قد سلم من الجوائح لاالماء، وإن وليه حرف التشبيه؛ لأنّه من التشبيه المركّب.

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ١٠ : فإنَّهم المنتفعون به.

وفي روضة الكافي (٢)، كلام لعليّ بن الحسين عليّ في الوعظ والزهد في الدنيا. يقول فيه لليّ : فازهدوا فيما زهدكم كلّ فيه من عاجل الدنيا. فإنّ الله كلّ يقول وقوله الحقّ: «إنّما مثل الحياة الدنيا» إلى آخر الآية. فكونوا عباد الله من القوم الّذين يتفكّرون.

وفيها (٣) خطبة لأميرالمؤمنين عليه . وفيها: فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه [الدنيا] (١) التزوّد من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل، فإنّها دار عمل، والآخرة دار القرار والجزاء. فتجافوا عنها، فإنّ المغترّ من اغترّ بها. لن تعدو الدنيا إذا تناهت إليه أمنيّة أهل الرغبة فيها، المحبّين لها، المطمئنين إليها، المفتونين بها أن تكون كما قال الله عملية الذلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس والأنعام».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبيه، عن أبي معفر لله قلت له: جعلت فداك، بلغنا أنّ لأل جعفر راية ولأل العبّاس رايتين. فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟

قال: أمّا آل جعفر، فليس بشيء ولا إلى شيء. وأمّا آل العبّاس، فإنّ لهم ملكاً مبطناً، يقرّبون فيه البعيد ويبعّدون فيه القريب، وسلطانهم عسر ليس فيه (١٠) يسر، حتّى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم منال يجمعهم ولا آذان

۲. الكافي ۷۵/۸، ح ۲۹.

ء ٤. من المصدر.

٦. ليس في المصدر.

١. نفس المصدر و المجلّد / ٤٤٥.

٣. نفس المصدر والمجلّد /١٧٤، ح ١٩٤.

٥. تفسير القمئ ٣١٠/١.

تسمعهم. وهو قول الله (١) عَلَى: «حتّى إذا أخذت الأرض» الآية.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (۱۱): حدثنا أبو الحسن عليّ بن موسى بن إبراهيم بن محمّد بن عبي بن الحسين بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله [بن موسى] (۱۳) بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المي قال: وجدت في كتاب أبي الله قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الطوّال، عن أبيه ، عن البيه ، عن الحسن بن عليّ الطبرسى، عن أبي جعفر محمّد [بن الحسن] (۱۵) بن عليّ بن إبراهيم بن مهزيار قال: سمعت أبي يقول: سمعت جدّي عليّ بن إبراهيم [بن مهزيار] عليّ الله على صاحب الزمان الله الله على على عليّ بن إبراهيم في العراق ؟

قلت: في ضَنَك عيش وهناة (٧) وقد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان (٧).

فقال: قاتلهم الله ، أنّى يؤفكون . كأنّي بالقوم قد قُتلوا في ديارهم ، وأخذهم أمر ربّهم ليلاً ونهاراً .

قلت: متى يكون ذلك، يا ابن رسول الله؟

قال: إذا حيل بينكم وبين سبل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم، والله ورسوله منهم براء، وظهرت الحمرة في السماء فيها أعمدة كأعمدة اللجّين تتلألأ نوراً (١٨)، ويخرج الشروسي (١٩) من إرمينيّة وآذربيجان يريدون الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزبق جبال طالقان. فيكون بينه وبين المروزيّ وقعة صيلمانية (١٠٠)، يشبّ فيها الصغير ويهرم منها الكبير، ويظهر القتل بينهما، فعندها توقّعوا خروجه إلى الزوراء. فلايلبث

المصدر: «ولا (رجال تمنعهم) وهو قول الله» بدل «ولا آذان تسمعهم وهو قول الله».

٢. كمال الدين / ٤٦٥ ـ ٤٧٠، ح ٢٣. ٣ ـ ٥. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: هذا. والهناة: الداهية.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «بني الشيطان» بدل «سيوف بني الشيصبان» وهو كناية عن بني العبّاس.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: يتلألأ الألوان.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: «ويسير» بدل «الشروسي».

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: صلبانية. والصيلم: الأمر الشديد. وقعة صيلمة: مستأصلة.

الجزء السادس / سورة يونس.

فيها حتّى يوافي باهات (١). ثمّ يوافي واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونها.ثمّ يخرج إلى كوفان، فتكون بينهم [ وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغريّ ](٢) وقعة شديدة تذهل منها العقول، فعندها يكون (٣) بوار الفنتين (٤) وعلى الله حصاد الباقين. ثمّ تلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس».

فقلت: سيّدي يا ابن رسول الله، فما الأمر؟

قال: نحن أمر الله ﷺ وجنوده.

قلت: سيّدي يا ابن رسول الله، حان (٥) الوقت؟

قال: «اقتربت الساعة وانشقَ القمر». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو اِلْمَىٰ دَارِ السَّلاَمَ ﴾ : قيل (١): أي دار السلامة من التـقضَّى والآفـة . أو دار يسلُّم الله والملائكة على من يدخلها.

وفي كتاب معاني الأخبار (٧)، بإسناده إلى العلاء بن عبدالكريم قـال: سـمعت أبــا جعفر النِّل في هذه الآية يقول: إنَّ السلام هو الله عَلَى، وداره الَّـتي خلق لعباده و لأوليائه (^)الجنّة.

وبإسناده (١٩) إلى عبدالله بن الفضل (١٠٠) الهاشمي ، عن أبي عبدالله حديث طويل ، يقول فيه عليه السلام اسم من أسماء الله على.

﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾: بالتوفيق.

﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ۞: الَّذي هو طريقها.

وفي شرح الأيات الباهرة (١١١): روى الحسين بن جبير في كتابه نـخب المناقب،

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: بأهاب. وفي نور الثقلين ٣٠٠٠/، ح ٤١ «ماهان» بدل «باهات».

٢. من المصدر. ٣. كذا في المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: حال. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: بوار الفشي.

٦. المجمع ١٣٠/٣، وأنوار التنزيل ٤٤٥/١.

المصدر: وداره التي خلقها لأوليائه.

١٠. أ، ب: عبدالله بن الفضيل.

٧. المعاني /١٧٦، ح١. ٩. نفس المصدر والموضع.

١١. تأويل الآيات الظاهرة ٢١٤/١.

بإسناده حديثاً، يرفعه إلى عبدالله بن العبّاس وزيد بن علي في قوله: «والله يدعو إلى دار السلام» يعني به الجنّة. «ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» قال: يعني ولاية على على على على المثلة.

وفي الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه حديث طويل. يقول فيه عليه فقال: فأخبر الله تبارك و تعالى أوّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتّباع أمره، فبدأ بنفسه فقال: «والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم».

﴿لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ ﴾: المثوبة الحسني.

﴿ وَزِيَادَةً ﴾ : وما يزيد على المثوبة تفضَّلاً ، لقوله : «ويزيدهم من فضله».

وقيل (٢): «الحسنى» الجنّة، مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثر.

وقيل (٣): «الزيادة» مغفرة من الله ورضوان.

وقيل (٤): «الحسني» الجنّة. و «الزيادة» هو اللقاء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠): قوله: «للذين أحسنوا الحسني وزيادة».

قال: النظر إلى رحمة الله تعالى.

وفي رواية أبي الجارود ٧٦، عن أبي جعفر الله في قوله: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة».

قال: أما الحسنى، فالجنّة. وأمّا الزيادة، فالدنيا. ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة، ويجمع لهم ثواب الدنيا والآخرة.

۱. الكافي ۱۳/۵، ح۱.

٢. أنوار التنزيل ٤٤٥/١.

٤. أنوار التنزيل ٤٤٥/١.

٦. تفسير القمئ ٣١١/١.

أنوار التنزيل ٤٤٥/١.
 تفسير القمئ ٣١١/١.

وفي مجمع البيان (١): «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ذُكر في ذلك وجوه . إلى قوله: وثالثها، أنّ الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. عن عليّ بن أبى طالب عليه .

وفي أمالي شيخ الطائفة (٣) ﷺ، بإسناده إلى أميرالمؤمنين للسلاخ حديث طويل. يقول فيه السلاخ: قال الله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [ و «الحسنى» ] (٣) هي الجنّة. و «الزيادة» هي الدنيا.

﴿ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ﴾: لا يغشاها.

﴿ قَتَرٌ ﴾ : غبرة فيها سواد.

﴿ وَلَا ذُلَّةٌ ﴾ : هو ان.

والمعنى : لا يرهقهم ما يرهق أهل النار ، ولا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال .

وفي أصول الكافي (4): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن ميمون القداح قال: قال لي أبو جعفر على القرأ.

قلت: من أي شيء أقرأ؟

قال: من السورة التاسعة (٥).

قال: قلت: فجعلت ألتمسها.

فقال: اقرأ من سورة يونس.

قال: فقرأت: «للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلَّة».

قال: حسبك.

قال: قال رسول الله عَيْمُ إللهِ : إنَّى لأعجب كيف لاأشيب إذا قرأت القرآن.

١. المجمع ١٠٤/٣.

٣. من المصدر.

۲. أمالي الطوسي ۲۵/۱. ٤. الكافي ٦٣٢/٢، ح ١٩.

٥. وتكون العاشرة في المصحف الإمام.

عليّ بن إبراهيم (١)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن [منصور بن ] (٢) يونس، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه قال: ما من شيء إلّا وله كيل ووزن إلّا الدموع، فإنّ القطرة تطفئ بحاراً من نار. فإذا اغرورقت العين بمائها، لم يرهق وجهاً قتر و لا ذلّة. فإذا فاضت، حرّمه الله على النار. ولو أنّ باكياً (بكئ ] (٣) في أمّة، لرحموا.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ومنصور بن يونس، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله على قال في حديث طويل: ولا فاضت عين على خدّه فرهق ذلك الوجه قتر ولاذلة.

وفي مجمع البيان (٥): وروى الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر الباقر عليه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من عين ترقرقت (١) بمائها، إلّا حرّم الله ذلك الجسد على النار. فإن فاضت من خشية الله، لم يلحق (١) ذلك الوجه قتر ولا ذلّة.

وفي تفسيرالعيّاشي (^)، مثله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>1)</sup>: وقال عليّ بن إبراهيم ﷺ : «القتر» الجـوع والفـقر. و«الذَلّة» الخوف.

﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ ﴾ ٢ : دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها، بخلاف الدنيا وزخارفها.

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّنَةٍ بِعِثْلِهَا ﴾: عطف على قوله: «للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب من يجوّز: في الدار زيد والحجرة عمرو. أو الذين مبتدأ والخبر «جزاء سيّنة»، على تقدير: وجزاء الذين كسبوا السيّنات جزاء سيّنة بمثلها، أي أن

٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والمجلّد / ٤٨٢، ح٢.

٦. في تفسير العيّاشي: ما من عبد اغرورقت بماثها.

٨. تفسير العيّاشي ١٢١/٢، ح١٥.

۱. الكافي ٤٨١/٢، ح ١.

٣. من المصدر.

٥. المجمع ١٠٤/٣.

٧. المصدر وتفسير العيّاشي: لم يرهق.

٩. تفسير القمئ ٣١١/١.

تجازي سيّئة بسيّئة مثلها لا يزاد عليها.

وفيه تنبيه على أنّ الزيادة هي الفضل، أو التضعيف. أو كأنّما أغشيت وجوههم. أو «أولئك أصحاب النار» وما بينهما اعتراض «فجزاء سيّنة» مبتدأ، خبره محذوف، أي جزاء سيئة بمثلها واقع. أو بمثلها، على زيادة الباء. أو تقديره: مقدّر بمثلها.

﴿ وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ﴾ : وقرئ (١) بالياء.

﴿ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ : ما من أحد يعصمهم من سخط الله. أو من جهة الله. أو من عنده، كما يكون للمؤمنين.

﴿كَانَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾: لفرط سوادها وظلمتها.

و «مظلماً» حال من «الليل» والعامل فيه «أغشيت» لأنّه العامل في «قطعاً». وهو موصوف بالجار والمجرور. فالعامل في الموصوف عامل في الصفة، أو معنى الفعل في «من الليل».

وقرأ (٢) ابن كثير والكسائيّ ويعقوب: «قطعاً» بالسكون. وعلى هذا يصحّ أن يكون «مظلماً» صفة له، أو حالاً منه.

﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ : في تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ : هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات يسوّد وجوههم، ثمّ يلقونه. يقول الله تبارك وتعالى : «كأنّما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً» [يسوّد الله وجوههم يوم القيامة] (٤) ويلبسهم الذلّة والصغار. ويقول الله ﷺ: «أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون».

وفي روضة الكافي (٥٠): يحيى الحلبي، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه في قوله على أما ترى البيت عبدالله عليه في قوله على أما ترى البيت

١. أنوار التنزيل ٤٤٥/١. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القميّ ٣١١/١. ٤. من المصدر.

٥. الكافي ٢٥٢/٨، ح ٣٥٥.

إذا كان الليل، كان أشدُّ سواداً من خارج؟ فكذلك هم يزدادون سواداً.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ : يعني الفريقين.

﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ ﴾: ألزموا مكانكم حتّى تنظروا ما يُفعل بكم.

﴿ أَنْتُمْ ﴾ : تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله.

﴿ وَشُرَكَا وُكُمْ ﴾: عطف عليه.

وقرئ (١) بالنصب، على المفعول معه.

﴿ فَزَيَّلْنَا بَيِّنَهُمْ ﴾: وقطعنا الوصل الّذي بينهم، وفرّقنا بينهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): يبعث الله ناراً تزيّل بين الكفّار والمؤمنين.

﴿ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ ۞: مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم. إنّما عبدوا في الحقيقة أهواءهم؛ لأنّها الآمرة بالإشراك لاما أشركوا به.

وقيل (٣): ينطق الله الأصنام، فتشافههم بذلك مكان الشفاعة الَّتي توقَّعوا منها.

وقيل (٤): المراد بالشركاء: الملائكة والمسيح.

وقيل (٥): الشياطين.

﴿ فَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيَّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾: فإنّه العالم بكنه الحال.

﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَـغَافِلِينَ ﴾ ۞: «إن» هي المخفّفة عن الثقيلة و«اللام» هي الفارقة.

﴿ مُنَالِكَ ﴾: في ذلك المقام.

﴿ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا ٱسْلَفَتْ ﴾ : تختبر ما قدّمت من عمل، فتعاين نفعه وضرّه.

وقرأ (٧) حمزة والكسائيّ : «تتلو» من التلاوة ، أي تقرأ ذكر ما قدّمت . أو من التلو ، أي تتبع عمله ، فيقوده إلى الجنّة أو إلى النار .

١. أنوار التنزيل ٤٤٦/١.

٢. تفسير القميّ ٣١٢/١.

٤-٦. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ٤٤٦/١.

وقرئ (١): «نبلو» بالنون، ونصب «كلّ إبدان «ما» منه. والمعنى: نختبرها، أي نفعل بها فعل المختبر لحالها، المتعرّف لسعادتها وشقاوتها بتعرّف ما أسلفت من أعمالها.

ويجوز أن يراد: تُصيب بالبلاء، أي بالعذاب كلّ نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشرّ. فتكون «ما» منصوبة بنزع الخافض.

﴿ وَ رُدُّوا إِلَى اللهِ ﴾ : إلى جزائه إيّاهم بما أسلفوا.

﴿ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ ﴾ : ربّهم ومتولّي أمرهم على الحقيقة ، لا ما اتخذوه مولى . وقرئ (٢): «الحقّ» بالنصب ، على المدح أو المصدر المؤكّد.

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ﴾ : وضاع عنهم.

﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ ٢٠ : من أنَّ آلهتهم تشفع لهم. أو ما كانوا يدَّعون أنَّها آلهة.

[وفي نهج البلاغة (٣): فكيف لو تناهت بكم الأمور وبُعثرت القبور «هنالك تبلوكلّ نفس ما أسلفت، وردّوا إلى الله مولاهم الحقّ، وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» [<sup>(1)</sup>.

﴿ قُلْ مَنْ يَزِزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾: منهما جميعاً، فإنّ الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية. أو من كلّ واحد منهما، توسعة عليكم.

وقيل (٥) «مَنْ» لبيان «مِنْ» على جذف المضاف، أي من أهل السماء والأرض.

﴿ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ : أمّن يستطيع خلقهما وتسويتهما. أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتهما وسرعة انفعالهما من أدني شيء.

﴿ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾: من يحيي ويميت. أو من ينشئ الحيوان من النطفة، والنطفة منه.

﴿ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾: ومن يلي تدبير أمر العالم. وهو تعميم بعد تخصيص.

﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ : إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك، لفرط وضوحه.

٢. أنوار التنزيل ٤٤٦/١.

٤. ما بين المعقوفتين ليس في ب.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نهج البلاغة / ٣٤٩، خطبة ٢٢٦.

٥. أنوار التنزيل ٤٤٦/١.

﴿ فَقُلْ اَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ ﴿: أَنفسكم عقابه ، بإشراككم إيّاه ما لا يشاركه في شيء من ذلك.

﴿ فَلَاكِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ ﴾: المتولّي لهذه الأمور، المستحقّ للعبادة. هو ربّكم الثابت ربوبيّته؛ لأنّه الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبّر أموركم.

﴿ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ﴾: استفهام انكار، أي ليس بعد الحقّ إلّا الضلال. فمن تخطّى الحقّ الذي هو عبادة الله، وقع في الضلال.

﴿ فَانَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ ٢ : عن الحقّ إلى الضلال.

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾: أي كما حقّت الربوبيّة لله. أو أنّ الحقّ بعد الضلال. أو أنّهم مصروفون عن الحقّ، حقّت كلمة الله وحكمه.

وقرأ(١) نافع وابن عامر : «كلمات» هنا وفي آخر السورة، وفي غافر.

﴿ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾: تمرّدوا في كفرهم، وخرجوا عن حدّ الاستصلاح.

﴿ اَنَّهُمْ لَاَيُوْمِنُونَ ﴾ ٢ : بدل من «الكلمة». أو تعليل لحقيَّتها، والمراد بها: العدة بالعذاب.

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها، لظهور برهانها وإن لم يساعدوا عليها. أمر الرسول بأن ينوب عنهم في الجواب، فقال:

﴿ قُلِ اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ : لأنَّ لجاجهم لايدعهم أن يعترفوا بها.

﴿ فَانَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ ٢٠ : تُصرَفون عن قصد السبيل.

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ ﴾: بنصب الحجج، وإرسال الرسل، والتوفيق للنظر والتدبّر.

و «هدى» كما يعدى «بإلى» لتضمنه معنى الانتهاء، يعدّى باللام، للدلالة على أنّ

١. المجمع ١٠٦/٣.

الجزء السادس / سورة يونس.

المنتهى غاية الهداية، ولأنَّها لم تتوجَّه نحوه على سبيل الاتَّفاق، ولذلك عُدّى بها ما أسند إلى الله.

﴿ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُثَبِّعَ اَمَّنْ لاَ يَهِدِّي ﴾ : أم اللذي لايهتدى.

﴿ إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾ : من قولهم : هُدِي بنفسه : إذا اهتدى . أو لايهدي غيره إلَّا أن يهديه الله. وهذا حال أشراف شركائهم، كالملائكة والمسيح وعزير.

وقرأ(١)ابن كثير، وورش عن نافع، وابن عامر: «يهدّى» بفتح الهاء وتشديد الدال. ويعقوب وحفص، بالكسر والتشديد. والأصل: يهتدي، فأدغم وفُتحت الهاء بحركة التاء، أو كسرت لالتقاء الساكنين.

وروى (٢) أبوبكر «يهدي» باتّباع الياء الهاء.

وقرأ (٣) أبو عمرو بالإدغام المجرّد، ولم يبال بالتقاء الساكنين؛ لأنّ المدغم في حكم المتحرك.

وعن نافع <sup>(٤)</sup>برواية قالون، مثله.

وقرئ (٥): «أن يهدى» على المبالغة.

﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ۞: بما يقتضي صريح العقل بطلانه.

في تفسير على بن إبراهيم (١): أبو على الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن ابن فضَّال والحجَّال جميعاً، عن ثعلبة، عن عبدالرحمن بن مسلمة الجريري (٧) قال: قلت لأبي عبدالله للنِّلا: يوبَخونا ويكذَّبونا أنَّا نقول: إنَّ صيحتين تكونان. يقولون: من أيــن تعرف المحقّة من المبطلة إذا كانتا؟

٢ ـ ٥. نفس المصدر والموضع.

قال: فماذا تردّون عليهم؟

١. أنوار التنزيل ٤٤٧/١.

٦. الكافي ٢٠٨/٨، ح٢٥٢.

٧. كذا في المصدر و جامع الرواة ٤٥٤/١. وفي النسخ: الجزيريّ.

قلت: ما نرد عليهم شيئاً!

قال: قولوا: يصدّق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل. إنّ الله على يقول: «أفمن يهدي - إلى قوله - كيف تحكمون».

عنه (۱)، عن محمّد [عن] (۲) ابن فضّال والحجّال، عن داود بن فرقد قال: سمع رجل من العجليّة (۲) هذا الحديث، قوله: ينادي مناد: ألا إنّ فلان بن فلان وشيعته هم الفائزون.

قال: وينادي أوّل النهار منادي آخر النهار.

فقال الرجل: فما يدرينا أيّما الصادق من الكاذب؟

فقال: يصدّق عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي. إنّ الله على يقول: «أفمن يهدي إلى الحقّ» الآية.

وفي كشف المحجّة (1) لابن طاووس ﴿ عن أميرالمؤمنين ﴿ حديث طويل. وفيه يقول ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب ما جاء عن الرضا الله في وصف الإمامة والإمام، وذكر فضل الإمام ورتبته، حديث طويل. يقول فيه الرضا الله : إن الأنبياء والأشمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله كل علم أهل زمانهم في قوله كلت «أفمن يهدي إلى الحقّ» الآية.

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٧٠؛ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للظِّلْا في

١. الكافي ٢٠٩/٨، ح٢٥٣. ٢. من المصدر.

٣. العجلية: قبيلة من ربيعة، وهو عجل بن لجيم بن صعب.

٤. كشف المحجّة /١٨٧. ٥. العيون ١٧٤/١، ح ١.

٦. تفسير القمئ ٣١٢/١.

قوله: «أفمن يهدي إلى الحقّ» الآية: فأمّا من يهدي إلى الحقّ، فهم محمّد وآل محمّد من بعده. وأمّا من لا يهدّي إلّا أن يهدى، فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من بعده.

فقال له أبوبكر: أشربت الخمر؟

فقال الرجل: نعم.

فقال: ولم شربتها وهي محرّمة؟

فقال: إنّي أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام اجتنبتها.

قال: فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص، في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة، وأبو الحسن لها.

فقال أبوبكر: يا غلام، ادع لنا عليّاً.

فقال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله.

فأتوه ومعهم سلمان الفارسيِّ على. فأخبروه بقضيّة الرجل، فاقتصّ عليه قصّته.

فقال عليّ لمُثِلِّة لأبي بكر: ابعث ١٩٣ من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار. فمن كان تلاعليه أية التحريم، فليشهد عليه.

۱. الكافي ۲٤٩/٧، ح٤.

٢. كذا في المصدر وجامع الرواة ٦٢٦/١، وفي النسخ: عمربن عثمان.

٣. المصدر: ابعث معه.

ففعل أبوبكر ما قال علي عليه فلا على عليه أحد، فخلّي (١) سبيله. فقال سلمان لعلى عليه أحد، فخلّي (١) الله في لعلى عليه أددت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم «أفمن يهدى» الآية.

وفي تفسير العيّاشي (٢٠)؛ عن عمرو بن القاسم قال: سمعت أب عبدالله السَّلا وذكر أصحاب النبيّ ﷺ . ثمّ قرأ: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع إلى قوله تحكمون».

فقلنا: من هو ، أصلحك الله ؟

فقال: بلغنا أنَّ ذلك عليَّ عَلَيْكِ .

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ ﴾: فيما يعتقدون.

﴿ إِلاَّ ظُنَاً ﴾: مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة، كقياس الغائب على الشاهد، والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة. والمراد بالأكثر: الجميع. أو من ينتمي إلى تمييز ونظر، ولا يرضى بالتقليد الصرف.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ ﴾: من العلم والاعتقاد الحقّ.

﴿شَيْناً ﴾ : من الإغناء. ويجوز أن يكون مفعولاً به و«من الحقّى» حالاً منه.

قيل (<sup>1)</sup>: وفيه دليل على أنّ تحصيل العلم في الأصول واجب، والاكتفاء بـالتقليد والظنّ غير جائز.

وأقول: في الآية دلالة على النهي عن اتباع الظنّ مطلقاً، وذمّ تقليد من لا يحصل بقوله غير الظنّ.

﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿: وعيد على اتّباعهم للظنِّ وإعراضهم عن البرهان.

﴿ وَمَا كَانَ ﴾: ما صحّ واستقام.

﴿ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرِيٰ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : افتراء من الخلق.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فتخلى.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: «فقال على الثياب» بدل «فقال سلمان لعلي الثياب».

٣. تفسير العيّاشي ١٢٢/٢، ح ١٨. ٤٤ أنوار التنزيل ٤٤٤٧/١.

﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: مطابق لما تقدّمه من الكتب الإلهيّة، المشهود على صدقها. ولا يكون كذباً، كيف وهو لكونه معجزاً دونها عبار عليها شاهد على صحتها.

ونصبه بأنّه خبر «لكان» مقدّراً. أو عـلّة لفـعل مـحذوف، تـقديره: لكـن أنـزله الله تصديقاً للّذي.

وقرئ (١) بالرفع ، على تقدير : ولكن هو تصديق.

﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ ﴾: وتفصيل ما حقّق وأثبت من العقائد والشرائع.

﴿ لاَ رَبْبَ فِيهِ ﴾: منتفياً عنه الريب.

وهو خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك. ويجوز أن يكون حالاً من «الكتاب» فإنّه مفعول في المعنى، وأن يكون استثنافاً.

﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ : خبر آخر، تقديره: كائناً من ربّ العالمين. أو متعلّق «بتصديق» أو «بتفصيل» و «لا ريب فيه» اعتراض، أو بالفعل المعلّل بهما. ويجوز أن يكون حالاً من «الكتاب» أو الضمير في «فيه». ومساق الآية، بعد المنع عن اتباع الظنّ، لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ : بل يقولون.

﴿ افْتَرَاهُ ﴾ : محمّد. ومعنى الهمزة فيه، للإنكار.

﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ : في البلاغة وحسن النظم وقوّة المعنى على وجه الافتراء. فإنّكم مثلى في العربيّة والفصاحة ، وأشدّ تمرّناً في النظم والعبارة.

﴿ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ ﴾: ومع ذلك فاستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به.

﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : سوى الله تعالى. فإنَّه وحده قادر على ذلك.

﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٢٠: أنَّه اختلقه.

١. أنوار التنزيل ٤٤٧/١.

﴿ بَلْ كَذَّبُوا ﴾ : بل سارعوا إلى التكذيب.

﴿ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾: بالقرآن أوّل ما سمعوه قبل أن يتدبّروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه. أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً، من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف دينهم.

﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاْوِيلُهُ ﴾: ولم يعثروا بعدُ على تأويله، ولم تبلغ أذهانهم معانيه. أو ولم يأتهم بعدُ تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب، حتّى ينبيّن لهم أنّه صدق أم كذب. والمعنى أنّ القرآن معجز من جهة اللفظ.

والمعنى: ثمَّ أنَّهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبّروا نظمه ويتفحّصوا معناه.

ومعنى التوقّع في «لمًا»: أنّه ظهر لهم بالآخرة إعجازه، لما كرّر عليهم التحدّي. فرازوا(١) قواهم في معارضته، فتضاءلت دونها. أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقاً لإخباره مراراً، فلم يقلعوا عن(١) التكذيب تمرّداً وعناداً.

فقال: لم يأن أوان كشفها بعدُ. وذلك قوله: «بل كذَّبوا» الآية.

عن حمران (٤٠ قال: سألت أبا جعفر على عن الأمور العظام من الرجعة وغيرها؟ فقال: إنّ هذا الّذي تسألوني عنه لم يأت أوانه. قال الله: «بل كذّبوا» الآية.

وفي أصول الكافي (٥): علميّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله، عن أبي عبدالله الله على الله خصّ عباده بآيتين من كتاب الله، أن لايقولوا حتى يعلموا، ولا يردّوا ما لم يعلموا. وقال على الله إلّا الحقّ». وقال: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا

٢. أ، ب: فلم يقدموا على.

٤. نفس المصدر والموضع، ح ٢٠.

فرازوا: فجربوا واختبروا.

٣. تفسير العيّاشي ١٢٢/٢، ح ١٩.

٥. الكافي ٤٣/١، ح٨.

بعلمه ولمّا يأتهم تأويله». [قال: كذب الّذين من قبلهم. قال نزلت في الرجعة، كذّبوا بها. أي أنّها لاتكون ] (١٠).

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن اسحاق بن عبدالعزيز قال: سمعت أبا عبدالله عليه القول: خص الله هذه الأمّة بايتين من كتابه، ألّا يقولوا ما لا يعلمون [ وألّا يردّوا ما لا يعلمون ] (٢). ثمّ قرأ: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» الآية. وقوله: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله» الآية.

﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: أنبياءهم.

﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم.

﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ : ومن المكذّبين.

﴿ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ : من يصدّق به في نفسه ويعلم أنّه حقّ ، ولكن يعاند. أو من سيؤمن به ويتوب عن كفره.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾: قيل (4): في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبّره، أو فيما يستقبل، بل يموت على الكفر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله : هم أعداء محمّد وآل محمّد الله عن بعده.

﴿ وَرَبُّكَ اعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞: بالمعاندين، أو بالمصرّين.

﴿ وَإِنْ كُذَّبُوكَ ﴾ : فإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجّة.

﴿ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾: فتبرّأ منهم، فقد أعذرت.

والمعنى: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، حقّاً كان أو باطلاً.

﴿ أَنَّتُمْ بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَآنَا بَرِي مُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ٢ : لا تؤاخذون بعملي، ولا أؤاخذ

۲. تفسير العيّاشي ۱۲۳/۲، ح۲۲.

٤. تفسيرالصافي ٤٠٣/٢، و أنوار التنزيل ٤٤٨/١.

١. ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

من المصدر.
 تفسير القميّ ٢١٢/١.

بعملكم. ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم، قيل (١): إنّه منسوخ بآية السيف.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَّيْكَ ﴾: إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع ولكن لا يقبلون، كالأصمّ الذي لا يسمع أصلاً.

﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾: تقدر على إسماعهم.

﴿ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ﴾ ٢ : ولو انضم إلى صممهم عدم تعقّلهم.

وفيه تنبيه على أنَّ حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه. ولذلك لا يوصف به البهائم. وهو لا يتأتّى إلا باستعمال العقل السليم في تدبّره. وعقولهم لمّا كانت مؤوفة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد، تعذَّر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة. فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَّيْكَ ﴾ : يعاينون دلائل نبوّتك ولكن لا يصدّقونك.

﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ﴾ : تقدر على هدايتهم.

﴿ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ (ق): وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة. فإن المقصود من الإبصار: هو الاعتبار والاستبصار. والعمدة في ذلك البصيرة، ولذلك يحدس الأعمى المستبصر يتفطّن ما لايدركه البصير الأحمق. والآية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا ﴾: بسلب حواسَّهم وعقولهم.

﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ١ : بإفسادها وتفويت منافعها عليهم.

وفيه دليل على أنّ للعبد فعلاً، وأنّه ليس مسلوب الاختيار بـالكلّيّة، كـما زعـمت الأشاعرة.

ويجوز أن يكون وعيداً لهم، بمعنى: أنَّ ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل

١. تفسيرالصافي ٤٠٣/٢، وأنوار التنزيل ٤٤٨/١.

من الله لا يظلمهم به، ولكنَّهم ظلموا به أنفسهم باقتراف أسبابه.

وقرأ حمزة والكسائئ بالتخفيف ورفع «الناس».

وفي الكافي (١٠): عن أبي جعفر طليه إن الله الحليم (١٦) العليم إنّما غضبه على من لم يقبل منه هداه. يقبل منه رضاه، وإنّما يمنع من لم يقبل منه هداه. الحديث.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانْ لَمْ يَلْبُتُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ﴾ : يستقصرون مدّة لبثهم في الدنيا أو القبور، لهول ما يرون.

والجملة التشبيهيّة في موقع الحال، أي يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلّا ساعة. أو صفة «ليوم» والعائد محذوف، تقديره: كأن لم يلبثوا قبله. أو لمصدر محذوف، أي حشراً كأن لم يلبثوا قبله.

﴿ يَتَمَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾: يعرف بعضهم بعضاً ، كأنّهم لم يتفارقوا إلّا قليلاً. فهذا أوّل ما نشروا ، ثمّ ينقطع التعارف لشدّة الأمر عليهم .

وهو حال أخرى مقدّرة. أو بيان لقوله: «كأن لم يلبثوا». أو متعلّق الظرف، والتقدير: يتعارفون يوم يحشرهم.

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ ﴾ : استئناف للشهادة على خسرانهم والتعجّب منه. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «يتعارفون» على إرادة القول.

﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ ٢ : لطرق استعمال ما منحوا من المعاون في تحصيل المعارف، فاستكسبوا بها جهالات أدّت بهم إلى الردى والعذاب الدائم.

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ﴾: نبضرنَك.

﴿ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ : من العذاب في حياتك ، كما أراه يوم بدر.

﴿ أَوْ نَتُوَفَّيَّنَّكَ ﴾: قبل أن نريك.

۱. الکافی ج ۸۲/۸، ح۱۹.

﴿ فَالِيُّنَا مَرْجِمُهُمْ ﴾: فنريكه في الآخرة. وهو جواب «نتوفّينّك». وجواب «نرينك» محذوف، مثل فذاك.

﴿ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ : مـجاز عليه ذكر الشهادة، وأراد نتيجتها ومقتضاها، ولذلك رتبها على الرجوع بِد «ثمّ». أو مؤدّ شهادته على أفعالهم يوم القيامة.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ : من الأمم الماضية .

﴿ رَسُولٌ ﴾: يُبعث إليهم ليدعوهم إلى الحقّ.

﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ : بالبيّنات، فكذَّبوه.

﴿ قُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ : بين الرسول ومكذّبيه.

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ : بالعدل. فأنجي الرسول، وأهلك المكذّبون.

﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلِمُونَ ﴾ ۞: وقيل (١٠: معناه: لكلّ أمّة يوم القيامة رسول تُنسب إليه. فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيسمان، قبضي بينهم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر لقوله: «وجيء بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم».

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن جابر، عن أبي جعفر على القين تفسيرها بالباطن: أنّ لكلّ قرن من هذه الأمّة رسولاً من آل محمّد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول، وهم الأولياء وهم الرسل. وأمّا قوله: «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» قال: معناه: أنّ رسل الله يقضون بالقسط «وهم لا يظلمون» كما قال الله.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ : استبعاداً له ، واستهزاءً به .

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ۞: خطاب منهم للنبيّ والمؤمنين.

﴿ قُلْ لاَ آمْلِكَ لِتَفْسِي ضَرّاً وَلاَ تَفْعاً ﴾: فكيف أملك لكم، فأستعجل في جلب العذاب إليكم.

﴿ إِلاًّ مَا شَاءَ اللهُ ﴾: أن أملكه. أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن.

١. المجمع ١١٤/٣ بتفاوت يسير، وأنوار التنزيل ٤٤٩/١.

٢. تفسير العيّاشي ١٢٣/٢، - ٢٣.

﴿ لِكُلُّ أُمَّةٍ آجَلُّ ﴾: مضروب لهلاكهم.

﴿إِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ۞: لايتأخّرون ولا يتقدّمون.

فلا تستعجلوا، فيجيء وقتكم وينجز وعدكم.

وقوله: «لا يستقدمون» معطوف على الشرطيّة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن حمران قال: سألت أباعبدالله لما الله عن قول الله ﷺ: «إذا جاء» الأمة.

قال: هو الّذي سُمّي لملك الموت ليلة القدر.

﴿ قُلْ آرَايْتُمْ إِنْ آتَا كُمْ عَذَابُهُ ﴾ : الّذي تستعجلون به.

﴿بِيَاتِاً ﴾: وقت بيات واشتغال بالنوم.

﴿ أَوْ نَهَاراً ﴾ : حين كنتم منشغلين بطلب معاشكم.

﴿ مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ٢ : أيّ شيء من العذاب يستعجلونه وكلّه مكروه لا يلائم الاستعجال؟!

وهو متعلّق «بأرأيتم» لأنّه بمعنى: أخبروني. و«المجرمون» وضع موضع الضمير، للدلالة على أنّهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء الوعيد لا لأن يستعجلوه.

وجواب الشرط محذوف، وهو: تندموا على الاستعجال، أو تعرفوا خطأه.

ويجوز أن يكون الجواب «ماذا» كقولك: إن أتيتك ماذا تعطيني؟ وتكون الجملة متعلّقة «بأرأيتم» أو يقوله:

﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾: بمعنى: إن أتاكم عذابه، آمنتم به بـعد وقـوعه حـين لا ينفعكم الإيمان.

وعلى التقدير الآخر «ماذا يستعجل» اعتراض، ودخول حرف الاستفهام على «ثمّ» لإنكار التأخير.

١. تفسير العيّاشي ١٢٣/٢، ح ٢٤.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: «قل أرأيتم إلى قوله منه المجرمون» فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة، وهم يجحدون نزول العذاب عليهم.

وفي مجمع البيان (٢)عنه لِمُثَلِّةٍ مثله.

﴿ لَلْاَنَ ﴾ : على إرادة القول، أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن آمنتم به ؟! وعن نافع (٣) «الآن» بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على اللام.

﴿ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ٢٠ : تكذيباً واستهزاءً.

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ : عطف على «قيل» المقدّر.

﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ﴾ : المؤلم على الدوام.

﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ۞: من الكفر والمعاصي.

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ ﴾ : ويستخبرونك.

﴿ اَحَقُّ هُوَ ﴾ : قيل (٤): أحقَ ما تقول من الوعد أو ادّعاء النبوّة، تقوله بجدّ أم باطل زل به.

قيل (٥): قاله حيّ بن أخطب لمّا قدم مكّة.

والأظهر أنّ الاستفهام فيه على أصله ، لقوله: «ويستنبئونك».

وقيل (٢٠: إنّه للإنكار. ويؤيّده أنّه قرئ: «اَلحقّ هو» فإنّ فيه تعريضاً بأنّه باطل. و«أحقّ» مبتدأ، والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر. أو خبر مقدّم، والجملة في موضع النصب بـ «يستنبئونك».

﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾: أنَّ العذاب لكائن. أو ما ادَّعيته لثابت.

وقيل (٧): كلا الضميرين للقرآن.

و إي» بمعنى: نعم. وهو من لوازم القسم. ولذلك يـوصل بـواوه فـي التصديق،

٢. المجمع ١١٥/٣ بتفاوت.

٤٧٤. نفس المصدر والموضع.

١. تفسير القميّ ٣١٢/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٥٠/١.

فيقال: إي والله. ولا يقال: إي، وحده.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم [عن أبيه ] (١٦)، عن القسم بن محمّد الجوهريّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله المنظِ في قوله: «ويستنبئونك أحقّ هو» ما تقول في (١٣) على المنظِيد . «قل إي وربّي إنّه لحقّ وما أنتم بمعجزين».

وفي أمالي الصدوق (٤): حدّثنا محمّد بن الحسن ﷺ، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله الصادق عليّلًا، عن أبيه عليّلًا في قول الله تبارك وتعالى: «ويستنبئونك -إلى قوله -لحقّ».

قال: يستنبئك يا محمّد، أهل مكّة عن عليّ بن أبي طالب إمام هو؟ «قل إي وربّي إنّه لحقّ».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)، مثله.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ روى أبو عبدالله الحسين بن جبير الله في نخب المناقب، حديثاً مسنداً عن الباقر الله في قوله: «ويستنبئونك أحق هو قل إي وربّي إنّه لحقّ وما أنتم بمعجزين».

قال: يسألونك يا محمّد: أعلى النُّل وصيّك؟ قل: إي وربّى ، إنّه لوصيّى.

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ۞: بفائتين العذاب.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ ﴾ : قيل (٧): بالشرك، أو التعدّي على الغير.

﴿ مَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : من خزائنها وأموالها.

﴿ لاَقْتُدَتْ بِهِ ﴾ : لجعلته فدية من العذاب. من قولهم : افتدى به ، بمعنى : فداه.

۱. الكافي ۴/۰۲۱، ح۸۷.

٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: «ما يقول محمد في» بدل «ما تقول في».

٤. أمالي الصدوق / ٥٣٥، ح٧. ٥. تفسير القميّ ٣١٣/١.

٦. تأويل الأيات الباهرة ٢١٤/١. ٧. أنوار التنزيل ٤٥٠/١.

﴿ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُا الْمَذَابَ ﴾: قيل (١٠؛ لأنّهم بهتوا بما عاينوا ممّا لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله، فلم يقدروا أن ينطقوا.

وقيل (<sup>77</sup>): «أسرّوا الندامة» أخلصوها؛ لأنّ إخفاءها إخلاصها. أو لأنّه يقال: سرّ الشيء، لخالصته. من حيث أنّها تخفي ويضنّ (<sup>77</sup>بها.

وقيل (٤): أظهروها. من قولهم: أسرّ الشيء وأسرّه: إذا أظهره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): ثمّ قال: «ولو أنّ لكلّ نفس ظلمت» آل محمّد صلوات الله عليهم حقّهم. «ما في الأرض جميعاً لافتدت به» ذلك الوقت، يعني: الرجعة.

وحدَّ ثني محمَد بن جعفر (٢) قال: حدَّ ثني محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن صالح بن أبي حماد (٧)، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن رجل، عن حمّاد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبدالله عليه قال: سئل عن قوله: «وأسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب». قال: قيل له: ما ينفعهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟

قال: كرهوا شماتة الأعداء.

وفي روضة الكافي (^/، بإسناده إلى أبي عبدالله للله عن النبيّ ﷺ حـــديث طــويــل. يقــول فيه ﷺ: وشــرّ الندامة ندامة يــوم القيامة.

﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (3: ليس تكريراً؛ لأنّ الأوّل قضاء بين الأنبياء ومكذّبيهم، والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو الحكومة بين الظالمين والمظلومين. والضمير إنّما يتناولهم، لدلالة الظلم عليهم.

١. نفس المصدر والموضع، وتفسيرالصافي ٢٠٦/٢.

٢. نفس المصدر والموضع. ٣. ضنَّ به عليه: بخل.

٤. نفس المصدر والموضع. ٥. تفسير القميّ ٣١٣/١

٦. نفس المصدر والموضع.

٧. المصدر: صالح بن أبي عمار. وجامع الرواة ٤٠٥/١: صالح بن أبي حمّاد.

٨. الكافي ٨٢/٨، ضمن ح ٣٩.

﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب.

﴿ اَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ : ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا حلف فيه.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢ لأنهم لا يعلمون -لقصور عقلهم - إلَّا ظاهراً من الحياة الدنيا.

﴿ هُوَ يُحْمِي وَيُمِيتُ ﴾: في الدنيا، فهو يقدر عليها في العقبي؛ لأنّ القادر لذاته لا تزول قدرته. والمادّة القابلة بالذات، الحياة والموت، قابلة لهما أبداً.

﴿ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ۞: بالموت والنشور.

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَشِفاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم كتاب جامع للحكمة العمليّة الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها والمرغّبة في المحاسن والزاجرة عن المقابع، والحكمة النظريّة التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى إلى الحقّ واليقين، ورحمة للمؤمنين حيث أنزلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان وتبدّلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان.

والتنكير فيها للتعظيم.

وفي كتاب الإهليلجة (١): قال الصادق لله الله : وأنزل عليكم (١)كتاباً فيه شفاء لما في الصدور من أمر (١) الخواطر ومشبّهات (١) الأمور.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ ، عن أبيه ، عـن النـوفليّ ، عـن السكـونيّ ، عـن أبـي عبدالله للثِّلِا قال: شكى رجل إلى النبيّ ﷺ وجعاً في صدره.

قال: استشف بالقرآن. فإنَّ الله ﷺ يقول: «وشفاء لما في الصدور».

وفي روضة الكافي <sup>(١)</sup>: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن

٢. المصدر: إنزاله عليهم.

١. البحار ١٥٢/٣. تفسير الصافي ٤٠٧/٢.

٣. المصدر: أمراض. ٤. المصدر: مشتبهات.

۵. الکافی ۲/۰۰۲، ح۷. ۲. الکافی ۴۲/۸، ح۸.

عيسي، رفعه قال: إنَّ موسى النُّلِلِّ ناجاه الله تبارك وتعالى، فقال في مناجاته: يا موسى، لايطول في الدنيا أمَلُك. وذكر حديثاً قدسيًا طويلاً. يقول فيه عزّمن قائل وقـد ذكـر محمّداً ﷺ: ولأنزلنَ عليه قرآناً فرقاناً شفاءً لما في الصدور من نفث(١) الشيطان.

وفي نهج البلاغة (٢): قال: طلِّلا: وتعلُّموا القرآن، فإنَّه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره، فإنّه شفاء لما في الصدور.

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ : «الباء» متعلَّقة بفعل يفسِّره قوله :

﴿ فَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ : فإنّ اسم الإشارة بمنزلة الضمير، تقديره : بفضل الله وبرحمته فليعتنوا، أو فليفرحوا «فبذلك فليفرحوا». وفائدة ذلك التكرير، التأكيد والبيان بعد الإجمال وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح.

أو بفعل دلَّ عليه «قد جاءتكم». وذلك إشارة إلى مصدره، أي فبمجينها فليفرحوا. و «الفاء» بمعنى الشرط، كأنَّه قيل: إن يفرحوا بشيء فيهما، فليفرحوا. أو للربط بما قبلها. والدلالة على أنّ مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح و تكريرها للتأكيد، كقوله:

وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (٣) لا تـــجزعي ان مـنفساً بأهــلكة وعن يعقوب<sup>(1)</sup>: «فلتفرحوا» بالتاء، على الأصل المرفوض.

وقد روى مرفوعاً. ويؤيّده أنّه قرئ: «فافرحوا».

﴿ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ﴿: من حطام الدنيا، فإنَّها إلى الزوال. وهو ضمير «ذلك». وقرأ (٥) ابن عامر: «تجمعون» على معنى: فبذلك فليفرح المؤمنون، فهو خير ممّا تجمعونه أيها المخاطبون.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: نفس.

٢. نهج البلاغة /١٦٤ خطبة ١١.

٤. نفس المصدر والموضع. ٣. صدر البيت ليس في أنوار التنزيل ٤٥١/١.

٥. نفس المصدر والموضع.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): قال: ثمّ قال جلّ ذكره: «يا أيّها الناس إلى قوله ورحمة للمؤمنين».

قال: رسول الله ﷺ والقرآن.

ثمَ قال: قل لهم يا محمّد: «بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هـو خـير مـمّا يجمعون».

قال: «الفضل» رسول الله ﷺ. و «رحمته» أميرالمؤمنين ﷺ. «فبذلك فليفرحوا» قال: [ فليفرح ] (٢) شبعتنا، هو خير ممّا أعطوا أعداءنا من الذهب والفضّة.

وفي مجمع البيان (٣): رُوي عن أنس، عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من هـداه الله للإسلام وعلّمه القرآن ثمّ شكا بالفاقة ، كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة . ثـمّ تـلا: «قـل بفضل الله وبرحمته» الآية .

وقال أبو جعفر (٤) لِمُثِيَّة : «فضل الله» رسوله. و«رحمته» على بن أبي طالب لِمُثَلِّة .

وفي أصول الكافي (٥٠): عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا على قال: قلت له: «قبل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون».

قال: بولاية محمّد وآل محمّد اللِّيم هو خير ممّا يجمع هؤلاء من دنياهم.

٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. أمالي الصدوق / ٤٠٠، - ١٣.

١. تفسير القميّ ٣١٣/١.

٣. المجمع ١١٧/٣.

٥. الكافي ٤٢٣/١، ح٥٥.

٧. أ، ب، ر: فليفرحوا يعني الشيعة.

«ففضل الله» نبوّة نبيّكم. و«رحمته» ولاية عليّ بن أبي طالب. «فبذلك» قال: بالنبوة والولاية. «فليفرحوا» يعني: الشيعة. «هو خير ممّا يجمعون» يعني: مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا.

وفي تفسير العيّاشي (١٠)؛ عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين عليه في قول الله: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا».

قال: فليفرح (٢) شيعتنا. «هو خير ممّا» أعطى عدونا من الذهب والفضّة.

عن أبي حمزة (٣)، عن أبي جعفر على قال: قلت: «بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون». قال: الإقرار بنبوّة محمّد على والانتمام (١) بأميرالمؤمنين على هو خير ممّن يجمع هؤلاء في دنياهم.

﴿ قُلْ آرَايَتُمْ مَا آنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ ﴾: جعل الرزق منزَلاً؛ لأنّه مقدّر في السماء محصّل بأسباب منها.

و «ما» في موضع النصب «بأنزل» أو بِه «أرأيتم» فإنّه بمعنى: أخبر. و «لكم» دل على أنّ المراد منه: ما حلّ .

﴿ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً﴾: مثل «هذه أنعام وحرث حجر» (٥) «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا» (٦).

﴿ قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ : في التحريم والتحليل، فتقولون ذلك بحكمه.

﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ ۞: في نسبة ذلك إليه.

ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة «بأرأيتم». و«قل» مكرّر للتأكيد. والمعنى: أخبروني آلله أذن لكم في التحليل والتحريم، فأنتم تفعلون ذلك بإذنه، أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه.

٦. الأنعام / ١٣٩.

أ. تفسير العيّاشي ١٢٤/٢، ح ٢٨.
 ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: فليفرحوا.

تفس المصدر والموضع، ح ٢٩.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: الائتمار.

٥. الأنعام / ١٣٨.

ويجوز أن يكون الاستفهام للإنكار، و «أم» منقطعة. ومعنى الهمزة فيها التقرير، لافترائهم على الله.

﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ : أيّ شيء ظنّهم ؟

﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : أيحسبون أن لا يجازوا عليه.

وهو منصوب بالظنّ. ويدلّ عليه أنّه قرى بلفظ الماضي؛ لأنّه كائن. وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم.

﴿إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾: حيث أنعم عليهم بالعقل، وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴾ ۞: هذه النعمة.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾: ولا تكون في أمر.

وأصله الهمز، من شأنت شأنه: إذا قصدت قصده. والضمير في

﴿ وَمَا تَتَلُو مِنْهُ ﴾: له. لأنّ تلاوة القرآن معظم شأن الرسول، أو لأنّ القراءة تكون لشأن. فيكون التقدير: من أجله. ومفعول «تتلو»

﴿ مِنْ قُرْآنِ ﴾: على أنّ «من» تبعيضيّة ، أو مزيدة لتأكيد النفي ، أو للقرآن. وإضماره قبل الذكر ثمّ بيانه ، تفخيم له أو لله .

﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾: تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم. ولذلك ذكر حيث خص ما فيه فخامة، وذكر حيث عمّ ما يتناول الجليل والحقير.

﴿ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾: رقباء مطّلعين عليه.

﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾: تخوضون فيه وتندفعون.

وفي مجمع البيان (١٠): عن الصادق للله . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: قال: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ هذه الآية ، بكي بكاءً شديداً.

١. المجمع ١١٩٨٣، وتفسير القميّ ٣١٤-٣١٤.

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبُّكَ ﴾ : ولا يبعد عنه ، ولا يغيب عن علمه.

وقرأ(١)الكسائي، بكسر الزاء.

﴿ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ : موازن نملة صغيرة ، أو هباء .

﴿ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ﴾: أي في الوجود والإمكان. فإنّ العامّة لاتعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلّقاً بهما. وتقديم «الأرض» لأنّ الكلام في حال أهلها. والمقصود منه: هو البرهان على إحاطة علمه بها.

وفي كتاب التوحيد (٢): عن عليّ للله يقول فيه، وقد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات: وأمّا قوله: «وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء» كذلك ربّنا لا يعزب عنه شيء. وكيف يكون من خلق الأشياء لا يعلم ما خلق وهـو الخلاق العليم.

﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ۞: كلام برأسه مقرّر لما قبله. و(لا) نافية للجنس. و(أصغر) اسمها. و(في كتاب، خبرها.

وقرأ (٣) حمزة ويعقوب بالرفع، على الابتداء والخبر. ومن عطف على لفظ «مثقال ذرّة» وجعل الفتح بدل الكسر، لامتناع الصرف، أو على محلّه مع الجارّ، جعل الاستثناء منقطعاً.

وقيل (٤): المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ.

﴿ اللَّا إِنَّ أَوْلِيَّاءَ اللهِ ﴾: الَّذين يتولُّونه بالطاعة، ويتولُّاهم بالكرامة.

﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ : من لحوق مكروه.

﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ۞: لفوات مأمول.

والأية كمجمل، فسرّه قوله:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ٣: بيان لتولّيهم إيّاه .

۲. التوحيد/۲٦٥، ح٥.

أنوار التنزيل ٤٥٢/١.
 أنوار التنزيل ٤٥٢/١.

٤. المجمع ١١٩/٣، وأنوار التنزيل ٤٥٢/١.

ومحلّ «الّذين آمنوا» النصب. أو الرفع على المدح، أو على وصف الأولياء، أو على الابتداء، وخبره «لهم البشري».

وفي تفسير العيّاشي(١٠): عن عبدالرحمن بن سالم الأشلّ، عن بعض الفقهاء قال: قال أميرالمؤمنين عليّه : «ألا إنّ أولياء الله إلى قوله ولا هم يحزنون».

ثمَّ قال: أتدرون من أولياء الله؟

قالوا: من هم، يا أميرالمؤمنين؟

فقال: هم نحن وأتباعنا. فمن تبعنا من بعدنا، طوبي لنا وطوبي لهم. وطوباهم أفضل من طوبانا.

قيل: ما شأن طوباهم أفضل من طوبانا، ألسنا نحن وهم على أمر؟

قال: لا، لأنَّهم حمَّلوا ما لم تحمَّلوا وأطاقوا ما لم تطيقوا.

عن بريد العجلي (٢)، عن أبي جعفر للله قال: وجدنا في كتاب عليّ بن الحسين لله الألا أن أولياء الله إلى قوله يحزنون اإذا أدّوا فرائض الله، وأخذوا بسنن رسول الله كله الله الله وتركوا عن محارم الله، وزهدوا في عاجل زهرة الدنيا، ورغبوا فيما عند الله، واكتسبوا الطيّب من رزق الله، لا يريدون به التفاخر والتكاثر، ثمّ أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة، فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا لأخرتهم.

وفي مجمع البيان <sup>(٣)</sup>، مثله .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤)، بإسناده إلى أبي بصير قال: قال الصادق الله الله الله الله الله المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره أولئك وأولياء الله إلى قوله ولاهم يحزنون».

١. تفسير العيّاشي ١٢٤/٢، ح٣٠.

نفس المصدر والموضع، ح ٣١.
 كمال الدين /٣٥٧، ح ٥٤.

٣. المجمع ١٢٠/٣.

وفي الجوامع (١١): عن النبيّ نَيَّالِلهُ أنّه سُئل عن أولياء الله ؟

فقال: هم الَّذين يذكِّرون الله برؤيتهم، يعني: في السمت والهيئة.

وفي الكافي (٢٠): عن الصادق الله عن النبيّ ﷺ: من عرف الله وعظَمه، منع فاه من الكلام، وبطنه من الطعام، وعنّى نفسه بالصيام والقيام.

فقالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله، هؤلاء أولياء الله؟

قال: إنّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة. لو لا الآجال التي كتب الله عليهم (٣)، لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم، خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب.

وفي كتاب الخصال (٤): عن أميرالمؤمنين للطِّلا قال: إنّ الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى وليّه في عباده، فلا تستصغرنَ عبداً من عبيد الله، فربّما يكون وليّه وأنت لا تعلم. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ لَهُمُ الْبَشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ : وهو ما بشّر به المتّقين في كتابه وعلى لسان نبيّه ، وما يريهم من الرؤيا الصادقة ، وبشّرهم عند النزع .

«وفي الآخرة» بيان لتولّيه لهم.

وفي من لا يحضره الفقيه (٥): وأتى رسول الله عَلَيْ رجل من أهل البادية ، له جسم (١) وجمال . فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن قول الله عني «اللذين آمنواإلى قولهوفي الآخرة».

فقال: أمّا قوله: «لهم البشرى في الحياة الدنيا» فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها عند موته، فيبشّر بها عند موته، إنّ الله على الله عند عند موته، إنّ الله على الله عند الله عند موته، الله عند عنه الله عند موته، الله عند عنه الله عند موته، الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

١. الجوامع /١٩٦.

۲. الكافي ۲۳۷/۲، ح ۲۵.

٤. الخصال / ٢١٠، ح ٣١.

٦. المصدر: حشم،

٣. المصدر: قد كتبت عليهم.

٥. الفقيه ٧٩/١ ح٣٥٦.

وفي الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله الله إلا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه. وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه، إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه. ثمّ أهوى بيده إلى الوريد، ثمّ أتّكأ.

وكان معى المعلّى، فغمزني أن أسأله.

فقلت: يا ابن رسول الله ، فإذا بلغت نفسه هذه ، أيّ شيء يرى ؟ فقلت له بضع عشرة مرّة : أيّ شيء ؟

فقال في كلِّها: يرى. لا يزيد عليها.

ثمّ جلس في آخرها، فقال: يا عقبة.

فقلت: لبّيك وسعديك.

فقال: أبيت إلا أن تعلم؟

فقلت: نعم، يا ابن رسول الله. إنّما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني كان ذلك (٣٠. كيف لي بك يا ابن رسول الله، كلّ ساعة ؟ وبكيت، فرَقَّ لي.

فقال: يراهما، والله.

٢. نفس المصدر ١٢٨/٣، ح١.

۱. الكافي ۲۹/۱، ح۸۳.

٣. قال في الوافي: «كان» تاممة ، أي إذا ذهب ديني ، تحقّق تخلفي عنك ومفارقتي إيّاك وعدم اكتراثي بالجهل بما تعلم. وفي تفسير العيّاشي والمنقول عن المحاسن: «إنّما ديني مع دمي ، فإذا ذهب ديني كمان ذلك». وعليه فالمعنى: أنّ ديني مقرون بحياتي، فمع عدم الدين فكاني لست بحيّ.

قلت: بأبي وأمّي، من هما؟ قال: ذلك رسول الله ﷺ وعليّ ﷺ. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتّى تراهما. قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن، أيرجع إلى الدنيا؟

فقال: لا، يمضى أمامه. إذا نظر إليهما، مضى أمامه.

فقلت له: يقولان شيئاً؟

قال: نعم. يدخلان جميعاً على المؤمن، فيجلس رسول الله ﷺ عند رأسه وعلي الله على عند رأسه وعلي الله عند رجليه. فيكب (ا) عليه رسول الله ﷺ فيقول: يا ولي الله، أبشر أنا رسول الله ﷺ. فيقوم علي الله حتى يكبّ عليه، فيقول: يا ولي الله، أبشر أنا عليّ بن أبي طالب الذي كنت تحبّه، أما لأنفعنك.

ثم قال: إن هذا في كتاب الله على.

فقلت: أين \_ جعلني الله فداك \_ هذا من كتاب الله؟

ابن عثمان، عن عقبة أنّه سمع أبا عبدالله للسلال يقول: إنّ الرجل إذا وقعت نـ فسه فـي صدره، رأى.

قلت: جعلت فداك، وما يرى؟

قال: يرى رسول الله ﷺ. فيقول له رسول الله ﷺ: أنا رسول الله أبشر. ثمّ يرى عليّ بن أبي طالب الله عليّ فيقول: أنا عليّ بن أبي طالب الّذي كنت تحبّه، يجب عليّ (١) أن أن أن أن المعلى اليوم.

قال: قلت له: يكون أحد من الناس يرى هذا ثمّ يرجع إلى الدنيا؟

١. أكبّ عليه: أقبل إليه ولزمه. ٢. ليس في المصدر.

قال: إذا رأى هذا أبدأ مات، وأعظم ذلك (١).

قال: وذلك في القرآن قول الله ﷺ: «الّذين آمنوا - إلى قوله - لكلمات الله».

أبو عليّ الأشعري (٢)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المستهلّ، عن محمّد بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله اللله : جعلت فداك، حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك!

قال: وما هو؟

قلت: زعموا أنّه كان يقول: أغبط ما يكون أمرئ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه.

فقال: نعم . إذا كان ذلك ، أتاه نبيّ الله ﷺ وأتاه عليّ لللَّهِ وأتاه جبر ثيل لللَّهِ وأتاه ملك الموت لللَّهِ . الموت لللَّهِ .

فيقول ذلك الملك لعليّ عليه : يا عليّ ، إنّ فلاناً كان موالياً لك ولأهل بيتك؟ فيقول: نعم، كان يتولّانا ويتبرّاً من عدوّنا.

فيقول ذلك نبئ الله لجبرئيل للسَّلا . فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عَلَا.

عدّة من أصحابنا (٣)، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبديّ، عن ابن أبي يعفور قال: كان خطّاب الجهنيّ خليطاً لنا، وكان شديد النصب لآل محمّد، وكان يصحب نجدة الحروريّ (١).

قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة، فإذا هو يُغمى (٥) عليه في حدَّ الموت. فسمعته يقول: ما لي ولك، يا عليّ ؟

ا. قال في الوافي: أي مات موتاً دائماً لا رجعة بعده. أو المعنى: ما رأى هذا قط إلا مات. «وأعظم» أي: عد سؤالي عظيماً. ولنا أن نجعل قوله: «وأعظم ذلك» عطفاً على قوله: «مات»، يعني: مات وعد ما رأى وما بشربه عظيماً لم يرد معهما رجوعاً إلى الدنيا.
 ٢٠. الكافي ١٣٤٨، ح١٢.

۳. الكافي ۱۳۳/۳، ح ۹.

٤. الحرورية: طائفة من الخوارج، منسوبة إلى حروراء، وهي قرية بالكوفة.

٥. المصدر: مغمى.

فأخبرت بذلك أبا عبدالله للطِّلاِ .

قال: رآه، وربّ الكعبة. رآه، وربّ الكعبة.

سهل بن زياد (١١)، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالحميد بن عوّاض قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه، قيل له: أما ما كنت تحذر من همّ الدنيا وحزنها، فقد أمنت منه. ويقال له: رسول الله ﷺ وعلى وفاطمة على أمامك.

قال: هي الرؤيا الحسنة، يرى المؤمن فيبشّر بها في دنياه.

وفي تفسيرالعيّاشي (٥): عن عبدالرحيم قال: قال أبو جعفر لللهِ : أما أحد كم حين تبلغ نفسه هاهنا، ينزل عليه ملك الموت فيقول له: أمّا ما كنت ترجو، فقد أعطيته. وأمّا ما كنت تخافه، فقد أمنت منه. ويفتح له باب إلى منزله من الجنّة، ويقال له: انظر إلى مسكنك من الجنّة، وانظر هذا رسول الله عليه وعليّ والحسن والحسين الميه وهو قول الله على الخيرة الذنيا وفي الحياة الدنيا وفي الأخرة».

۱. الكافي ۱۳٤/۳، ح ۱۰. ۲. الكافي ۹۰/۸، ح ٥٩.

٣. كذا في المصدر. وجامع الرواة ٢٥٢/٢. وفي النسخ: عمر بن خلاد.

٤. نفس المصدر والموضع، ح ٦٠. ٥٠ تفسير العيّاشي ١٢٤/٢، ح ٣٢.

عن أبي حمزة الثمالي (١١) قال: قلت لأبي جعفر عليه المصنع بأحد عند الموت؟ قال: أما والله، يا أبا حمزة، ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منّا إلّا أن تبلغ نفسه هاهنا ـ ثمّ أهوى بيده إلى نحره ـ ألا أبشرك يا أبا حمزة؟

فقلت: بلي، جعلت فداك.

فقال: إذا كان ذلك، أتاه رسول الله ﷺ وعلى الله معه قعد عند رأسه.

فقال له إذا كان ذلك رسول الله ﷺ: أما تعرفني ؟ أنا رسول الله. هلم الينا، فما أمامك خير لك ممًا خلفت. أمّا ما كنت ترجو، فقد هجمت عليه. أيّتها الروح، اخرجي إلى روح الله ورضوانه.

فيقول له عليّ عليّ مثل قول رسول الله ﷺ. ثمّ قال: يا أبا حمزة، ألا أخبرك بذلك في كتاب الله «الّذين آمنوا وكانوا يتّقون» الآية.

﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِّمَاتِ اللهِ ﴾ : لا تغيير لأقواله ، ولا إخلاف لمواعيده .

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى كونهم مبشّرين في الدارين.

﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ۞: هذه الجملة والّتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشّر به وتعظيم شأنه. وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله.

﴿ وَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ﴾ : إشراكهم تكذيبهم وتهديدهم.

وقرأ (٢) نافع: «يحزنك» من أحزنه. وكلاهما بمعنى.

﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ شِرِجَمِيعاً ﴾: استئناف، بمعنى التعليل. ويدلّ عليه القراءة بالفتح، كأنّه قيل: لاتحزن بقولهم ولا تبال بهم؛ لأنّ الغلبة لله جميعاً لايملك غيره شيئاً منها، فهو يقهرهم وينصرك عليهم.

﴿ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ : الأقوالهم.

﴿الْعَلِيمُ ﴾ ٢٠ : بعزماتهم، فيكافئهم عليها.

١. تفسير العيّاشي ١٢٦/٢، ح ٣٤. ٢. أنوار التنزيل ٤٥٢/١.

﴿ اَلاَ إِنَّ شِهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾: من الملائكة والثقلين. وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيداً لايصلح أحد منهم للربوبيّة، فما لايعقل منها أحق أن لايكون له نداً أو شريكاً. وهو كالدليل على قوله:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَاءَ ﴾: أي شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء.

ويجوز أن يكون «شركاء» مفعول «يدعون» ومفعول «يتبع» محذوف دلّ عليه: ﴿ إِنْ يُتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾: أي ما يتبعون يقيناً ، وإنّما يتبعون ظنّهم أنّها شركاء.

ويجوز أن يكون «ما» استفهاميّة منصوبة «بيتّبع». وموصولة معطوفة على «من».

وقرئ (١): «تدعون» بالتاء. والمعنى: أيّ شيء يتّبع به الّذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيّين، أي أنّهم لا يتّبعون إلّا الله ولا يعبدون غيره، فما لكم لا تتّبعونهم فيه، كقوله: «أولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة» فيكون إلزاماً بعد برهان. وما بعده مصروف عن خطابهم، لبيان سندهم ومنشأ رأيهم.

﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَخْرُصُونَ ﴾ (6): يكذّبون فيما ينسبون إلى الله. أو يحزرون ويقدّرون أنّها شركاء تقديراً باطلاً.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾: تنبيه على كمال قدرته وعظيم نعمته المتوحّد هو بهما، ليدلّهم على تفرّده باستحقاق العبادة. وإنّما قال: «مبصراً» ولم يقل: «لتبصروا فيه» تفرقة بين الظرف المجرّد والظرف الذي هو سبب.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَومٍ يَسْمَعُونَ ﴾ ۞: سماع تدبّر واعتبار.

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ﴾: أَي تبنَّاه.

﴿ سُبِّحَانَهُ ﴾: تنزيه له من التبنّي، فإنّه لا يصحّ إلّا ممّن يتصوّر له الولد، وتعجّب من كلمتهم الحمقاء.

١. أنوار التنزيل ٤٥٣/١.

﴿ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ : علَّة لتنزُّهه. فإنّ اتخاذ الولد [مسبّب عن الحاجة.

﴿لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾: تقرير لغناه.

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا﴾: نفي لمعارض إ(١) ما أقامه من البرهان، مبالغة في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهم.

و «بهذا» متعلّق بسلطان. أو نعت له أو «بعندكم » كأنّه قيل: إن عندكم في هذا من سلطان.

﴿ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه دليل على أن كلّ قول لادليل عليه، فهو جهالة. والعقائد لابدّ لها من قاطع، وأنّ التقليد فيها غير سائخ.

﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ : باتّخاذ الولد، وإضافة الشريك إليه.

﴿ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ ٢٠: لاينجون من النار، ولايفوزون بالجنّة.

﴿ مَنَاعٌ فِي الدُّنْيَا ﴾: خبر لمبتدأ محذوف، أي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رئاستهم في الكفر. أو حياتهم، أو تقلّبهم متاع.

أو مبتدأ خبره محذوف، أي لهم تمتّع في الدنيا.

﴿ ثُمَّ اِلَّيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾: بالموت، فيلقون الشقاء المؤبّد.

﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ ۞: بسبب كفرهم.

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ﴾ : خبره مع قومه.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ ﴾: عظم عليكم وشق.

﴿ مَقَامِي ﴾: نفسي، كقولك: فعلت كذا لمكان فلان. أو كوني وإقامتي بينكم مدّة مديدة. أو قيامي على الدعوة.

﴿ وَتَذْكِيرِي ﴾ : إيّاكم.

١. ليس فيأ، ب، ر.

﴿ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ : وثقت به .

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾: فاعزموا عليه.

﴿ وَشُرَكَاءَ كُمْ ﴾: أي مع شركائكم. ويؤيِّده القراءة بالرفع، عطفاً على الضمير المتّصل. وجاز من غير أن يؤكُّد للفصل.

وقيل (١١): إنّه معطوف على «أمركم» بحذف المضاف؛ أي وأمر شركاءكم.

وقيل (٢): إنّه منصوب بفعل محذوف، تقديره: وادعوا شركاءكم. وقد قرئ به.

وعن نافع (٣): «فاجمعوا» من الجمع. والمعنى: أمرهم بالعزم أو الاجتماع على قصده والسعى في إهلاكه على أيّ وجه يمكنهم، ثقة بالله وقلّة مبالاة بهم.

﴿ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ ﴾: في قصدي.

﴿ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾: مستوراً، واجعلوه ظاهراً مكشوفاً. من غمّه: إذا ستره.

أو ثمّ لايكن عليكم حالكم غمّاً إذا أهلكتموني وتخلّصتم من ثقل مقامي و تذکیری.

في تفسير على بن إبراهيم (١٠) الله : لا تغتموا.

﴿ ثُمَّ اقْضُوا ﴾ : أَدُوا.

﴿ إِلَىَّ ﴾: ذلك الأمر الّذي تريدون لي.

وقرئ (٥٠): «ثمّ افضوا» بالفاء، أي انتهوا إلىّ بشرّ كم، أو ابرزوا إلىّ. من أفضى: إذا خرج إلى الفضاء.

﴿ وَلاَ تُنْظِرُونِ ﴾ ٢٠ : ولا تمهلوني.

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾: أعرضتم عن تذكيري.

٢. نفس المصدر والموضع. والمجمع ١٢٣/٣.

٤. تفسير القمئ ٣١٤/١.

١. أنوار التنزيل ٤٥٤/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٥٤/١.

٥. أنوار التنزيل ٤٥٤/١.

﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ ﴾ : يوجب تولّيكم لثقله عليكم واتّـهامكم إيّـاي لأجـله، أو يفوتني لتولّيكم.

﴿إِنْ آجْرِيَ ﴾ : ما ثوابي على الدعوة والتذكير.

﴿ إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾ : لا تعلَّق له بكم يثيبني به ، آمنتم أو تولّيتم.

﴿ وَٱمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ۞: المنقادين لحكمه، لا أخالف أمره ولا أرجو . ه.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ : فأصرُوا على تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجّة وبيّن أن تـولّيهم ليس إلّا لعنادهم وتمرّدهم، لاجرم حقّت عليهم كلمة العذاب.

﴿ فَنَجَّيْنَاهُ ﴾ : من الغرق.

﴿ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾ : قيل (١): وكانوا ثمانين.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ﴾ : من الهالكين به.

﴿ وَاَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾: بالطوفان.

﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ ﴿: تعظيم لما جرى عليهم، وتحذير لمن كذَّب الرسول، وتسلمة له.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا ﴾: أرسلنا.

﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ : من بعد نوح.

﴿ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾ : كلّ رسول إلى قومه .

﴿ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ : بالمعجزات الواضحة ، المثبتة لدعواهم.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ : فما استقام لهم أن يؤمنوا ، لشدَّة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إيّاهم .

﴿ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴾: قيل (٧): أي بسبب تعوّدهم تكذيب الحقّ وتمرّنهم عليه قبل بعثة الرسل.

\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٤٥٤/١. ٢. أنوار التنزيل ٤٥٤/١.

وفي الأخبار (١): أنَّ المراد: في الذرِّ.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن (٢) محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن عقبة (٤)، عن عبدالله بن محمّد الجعفي وعقبة جميعاً، عن أبي جعفر الله قال: إنّ الله قال خلق الخلق، فخلق من أحبّ ممّا أحبّ، وكان ما أحبّ أن خلقه من طينة الجنّة. وخلق من أبغض ممّا أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار. ثمّ بعثهم في الظلال.

فقلت: وأيّ شيء الظّلال؟

فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيئاً، وليس بشيء؟ ثم بعث منهم النبيّين، فدعوهم إلى الإقرار بالله على وهو قوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله». ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيّين، فأقرّ بعضهم [وأنكر بعض] (٥). ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرّ بعا والله من أحبّ وأنكرها من أبغض. وهو قوله: «ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل».

ثمّ قال أبو جعفر الطِّلا : كان التكذيب ثمّة (١٠).

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه قالا: إنّ الله خلق [الخلق] (٨) وهم (١) أظلّة. فأرسل رسوله محمّداً ﷺ فمنهم من آمن به ومنهم من كذّبه.

عن أبي بصير (١٠)، عن أبي عبدالله للطِّلا في قوله: «ثمّ بعثناإلى قولهمن قبل».

قال: بعث الله الرسل إلى الخلق وهم كذَّبوا به من قبل في أصلاب الرجال وأرحام

۲. الكافي ۲/۱۳۲۱، ح۲.

٤. ليس في المصدر: عن عبدالله بن عقبة.

٦. ثمّة: هناك.

٨. من المصدر.

١٠. نفس المصدر والموضع، ح٣٦.

١. تفسير الصافي ٤١٢/٢، والبرهان ١٩٢/٢.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: ابن.

٥. من المصدر،

٧. تفسير العيّاشي ١٢٦/٢، ح ٣٥.

٩. المصدر: وهي.

النساء. فمن صدّق حينئذ، صدّق بعد ذلك. ومن كذّب حينئذ، كذّب بعد ذلك.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ : من بعد هؤلاء الرسل.

﴿ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا ﴾: بالآيات التسع.

﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ : عن اتباعهما.

﴿ وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ : مسعتادين الاجرام. فلذلك تبهاونوا بسرسالة ربّهم، واجترأوا على ردّها.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾: وعرفوه بتظاهر المعجزات القاهرة المزيلة للشك. ﴿ قَالُوا ﴾: من فرط تمرّدهم.

﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢٠ ظاهر أنَّه سحر. أو فائق في فنَّه، واضح فيما بين اخوانه.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ﴾ : إنّه لسحر. فحذف محكي القول لدلالة ما قبله عليه، ولا يجوز أن يكون:

﴿ أَسِحْرٌ هَذَا ﴾ : لأنَّهم بتُوا القول، بل هو استئناف بإنكار ما قالوه. اللهمّ إلَّا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير، والمحكيّ مفهوم قولهم.

ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحقّ»: أتعيبونه. من قولهم: فلان يخاف القالة، كقوله: «سمعنا فتي يذكرهم» فيستغني عن المفعول.

﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ ( : من تمام كلام موسى (١) للدلالة على أنّه ليس بسحر، فإنّه لو كان سحراً لا ضمحل ولم يبطل سحر السحرة، ولأنّ العالم بأنّه لا ينفلح الساحر لا يسحر.

١. أنوار التنزيل ٤٥٥/١.

أو من تمام قولهم، إن جُعل «أسحر هذا» محكيّاً، كأنّهم قالوا: أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح «ولا يفلح الساحرون».

﴿ قَالُوا آجِئْتَنَا لِتَلْفِئَنَا ﴾: لتصرفنا عن الحقّ.

و«اللفت» و«الفتل» اخوان.

﴿ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾: من عبادة الأصنام.

﴿ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِيْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ﴾: الملك فيها. سمّي بها لا تساف الملوك بالكبرياء، أو التكبّر على الناس باستتباعهم.

﴿ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ : بمصدّ قين فيما جنتما به.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ ﴾: وقرأ (١) حمزة والكسائيّ: «بكلّ سخار».

﴿ عَلِيم ﴾ ٢٠ : حاذق فيه.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۞ فَلَمَّا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾: أي الّذي جثتم به هو السحر، لاما سمّاه فرعون وقومه سحراً.

وقرأ (٢) أبو عمرو: «السحر» على أنّ «ما» استفهاميّة مرفوعة بالابتداء، و «جئتم به» خبرها، و «السحر» بدل منه. أو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أهو السحر. أو مبتدأ خبره محذوف، أي السحر هو.

ويجوز أن ينتصب «ما» بفعل يفسّره ما بعده، تقديره: أيّ شيء أتيتم.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞: لا يثبته ولا يقرّيه.

قيل (٣): وفيه دليل على أنّ السحر إفساد وتمويه لاحقيقة له.

﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ ﴾ : ويثبته.

﴿ بِكَلِمَاتِهِ ﴾: بأوامره وقضاياه.

وقرئ: «بكلمته».

٢. نفس المصدر والموضع.

١. أنوارالتنزيل ٤٥٥/١.

٣. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمَجْرِمُونَ ﴾ ٢٠ : ذلك.

﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ ﴾: في مبدأ أمره.

﴿ إِلاَّ ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ ﴾ : إلا أولادٌ من أولاد قومه ؛ بني إسرائيل ، دعاهم فلم يجيبوه خوفاً من فرعون ، إلا طائفة من شبّانهم .

وقيل (١٠): الضمير لفرعون، و «الذرّية» طائفة من شبّانهم آمنوا به. أو مؤمن آل فرعون وامرأته آسية، وخازنه، وزوجته، وماشطته (١) ومشّاطته.

﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ ﴾: أي مع خوف منهم.

والضمير لفرعون، وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء. أو على أنّ المراد بفرعون: آله، كما يقال: ربيعة ومضر. أو للذرّيّة. أو للقوم.

﴿ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ : أن يعذَّبهم فرعون. وهـو بـدل منه ، أو مفعول «خـوف». وإفـراده بالضمير للدلالة على أنّ الخوف من الملأكان بسببه.

﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ﴾: لغالب فيها.

﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ۞: في الكبر والعتق، حتّى ادّعى الربوبيّة واسترقّ أسباط الأنبياء.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ : لمّا رأى تخوّف المؤمنين به.

﴿ يَا فَومِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﴾: فثقوا به واعتمدوا عليه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ ٢٠: مستسلمين لقضاء الله ، مخلصين له .

وليس هذا من تعلّق الحكم بشرطين. فإنّ المعلّق بالإيمان وجوب التوكّل. فإنّه المقتضي له. والمشروط بالإسلام حصوله، فإنّه لايوجد مع التخليط. ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت.

﴿ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ﴾: لأنَّهم كانوا مؤمنين مخلصين ، ولذلك أجيبت دعوتهم.

١. المجمع ١٢٧/٣ بتفاوت يسير. وأنوار التنزيل ٤٥٥/١.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: مشاطته.

﴿ رَبَّنَا لاَ تُجْعَلْنَا فِئْنَةً ﴾: موضع فتنة.

﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ١٠ : أي لاتسلَّطهم علينا، فيفتنونا عن ديننا أو يعذَّبونا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الله قوم موسى استعبدهم آل فرعون، وقالوا: لو كان لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون، ما سلطنا عليهم. فقال موسى لقومه: «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكّلوا إن كنتم مسلمين».

وفي تفسير العيّاشي (٢٠): عن زرارة وحمران ومحمّد بـن مسـلم فـي قـوله: «ربّـنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظّالمين».

قال: لاتسلُّطهم علينا، فتفتنهم بنا.

وفي تهذيب الأحكام ٣٠)، في دعاء مرويّ عنهم ﷺ: ودعاك المؤمنون فقالوا: «ربّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظّالمين».

﴿ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ۞: من كيدهم وشؤم مشاهدتهم. وفي تقديم التوكّل على الدعاء تنبيه على أنّ الداعي ينبغي أن يتوكّل أوّ لا لتجاب دعوته.

﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاَحِيهِ أَنْ تَبَوَّءا ﴾: أن اتَّخذا مباءة ، أي مرجعاً.

﴿لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوناً ﴾: يسكنون فيها، أو يرجعون إليها للعبادة.

﴿ وَاجْعَلُوا ﴾ : أنتما وقومكما.

﴿ بُيُوتَكُم ﴾: تلك البيوت.

﴿ قِبْلَةً ﴾: مصلّى.

وقيل (1): مساجد متوجّهة نحو القبلة، يعني: الكعبة. وكان موسى يصلّي إليها.

١. تفسير القميّ ٣١٤/١، ح ٣٨.

٣. تهذيب الأحكام ٩٦/٣، ح ٣٠. نور الثقلين ٣١٤/٢، ح ١١١٠.

٤. المجمع ١٢٩/٣. وأنوار التنزيل ٤٥٦/١.

﴿ وَٱقِيمُوا الصَّلاّةَ ﴾ : فيها . أمروا بذلك أوّل أمرهم ، لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): عن الكاظم عليه الله الخاف بنوإسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون: «أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة». قال: أمروا أن يصلّوا في بيوتهم.

﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ بالنصرة في الدنيا، والجنَّة في العقبي.

وإنّما ثنّي بالضمير أوّلاً، لأنّ التبوّء للقوم واتّخاذ المعابد ممّا يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور. ثمّ جمع، لأنّ جعل البيوت مساجد والصلاة فيها ممّا ينبغي أن يفعله كلّ أحد. ثمّ وحّد، لأنّ البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة.

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ذكر مجلس الرضا عليه مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل. وفيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسَّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضاطة : فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً، أو موضعاً. فأوّل ذلك قوله على الله المجدّ المرابع.

إلى أن قال عليه : وأمّا الرابعة، فإخراجه عَيْلَ الناس من المسجد ما خلا العترة، حتى تكلّم الناس في ذلك.

وتكلِّم العبَّاس، فقال: يا رسول الله، تركت عليّاً وأخرجتنا؟

فقال رسول الله ﷺ: ما تركته وأخرجتكم، ولكنّ الله ﷺ تركه وأخرجكم.

وفي هذا بيان قوله ﷺ لعليّ لللِّه : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟

قال أبوالحسن للنُّلا: أوجدكم في ذلك قرآناً وأقرأه عليكم؟

١. تفسير القميّ ٣١٥/١. وفيه: عن الكاظم لليُّل عن أبي إبراهيم لملِّلة .

۲. العيون ۱۸۱/۱ ـ ۱۸۲.

٧٨ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

قالوا: هات.

قال: قول الله على: «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبؤءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة». ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى. وفيها أيضاً منزلة علي من رسول الله على المحمد وآله على الله عل

قالت العلماء: يا أبا الحسن، هذا الشرح وهذا البيان لايوجد إلّا عندكم، معشر أهل بيت رسول الله عليه الله عليه المستحدد الم

قال: ومن ينكر لنا ذلك، ورسول الله على يقول: أنا مدينة العلم وعليّ بابها. فمن أراد المدينة، فليأتها من بابها. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره معاند، ولله تعالى الحمد على ذلك، فهذه الرابعة.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى أبي رافع قال: إنّ رسول الله ﷺ خطب الناس، فقال: يا أيّها الناس إنّ الله ﷺ أمر موسى وهارون «أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً». وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه (٣) النساء، إلّا هارون وذرّيّته. إنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى، فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلّا عليّ وذرّيّته. فمن ساءه (٤) ذلك، فهاهنا. وضرب بيده نحو الشام.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثنا محمّد بن جعفر قال: حدّ ثنا محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، [عن محمّد بن يعقوب](١)، عن (أبي ](١) جعفر الأحول، عن

۲. العلل/۲۰۱، ح۲.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: «سار» بدل «ساءه».

٦. ليس في ب.

١. ما بين المعقوفتين ليس في أ، ب،ر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: منها.

٥. تفسير القميّ ٣١٤/١ ٣١٥.

٧. من المصدر.

قال: أمروا أن يصلّوا في بيوتهم.

حدَّثني (١)أبي، عن الحسن (٢)بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عـن محمّد بـن مسلم، عن أبي جعفر عليه قال: فقلت: كان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه؟

قال: نعم.

إلى قوله: قلت: فكان الوحي ينزل عليهما جميعاً؟

قال كان الوحى ينزل على موسى، وموسى يوحيه إلى هارون.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً ﴾ : ما يتزيّن به من اللباس والمراكب ونحوهما .

﴿ وَامْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: وأنواعاً من المال.

﴿ رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾: قيل (٣): دعا عليهم بلفظ الأمر بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لايكون غيره، كقولك: لعن الله إبليس.

وقيل (٤): «اللام» للعاقبة وهي متعلّقة «باتيت».

وجوز (٥) البعض أن تكون للعلّة، لأنّ إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال، ولأنّهم لمّا جعلوها سبباً للضلال فكأنّهم أوتوها ليضلّوا، فيكون «ربّنا» تكريراً للأوّل، تأكيداً وتنبيهاً على أنّ المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠: أي يفتنوا الناس بالأموال، ليعبدوه ولا يعبدوك.

﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾: أهلكها.

والطمس: المحق.

٢. بعض نسخ المصدر: الحسين بن محبوب.

٤. أنوارالتنزيل ٤٥٦/١.

٦. تفسير القمى ٣١٥/١.

١. نفس المصدر ١٣٦/٢ ـ ١٣٧.

٣. المجمع ١٢٩/٣، وأنوار التنزيل ٤٥٦/١.

٥. أنوارالتنزيل ٢/١٥٤.

٨٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

و قرئ (۱<sup>۱)</sup>: «واطمس» بالضمّ.

﴿ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ : أي وأقسها واطبع عليها، حتّى لا تنشرح للإيمان.

﴿ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ ﴾ ، جواب للدعاء. أو دعاء بلفظ النهي. أو عطف على «ليضلوا»، وما بينهما دعاء معترض.

﴿ قَالَ قَدْ ٱجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَّا ﴾ : يعني موسى وهارون ، لأنَّه كان يؤمَّن .

﴿ فَاسْتَقِيَما ﴾ : فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوه وإلزام الحجّة ولا تستعجلا، فإنّ ما طلبتما كائن ولكن في وقته.

وفي كتاب الخصال (٢): عن زرارة ، عن أبي جعفر على قال: أملى الله تعالى لفرعون ما بين الكلمتين [قوله: «أنا ربّكم الأعلى» (٢) وقوله: «ما علمت لكم من إله غيري» (٤)] (٥) أربعين سنة ، ثمّ أخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكان بين أن قال الله على لموسى وهارون: «قد أجيبت دعوتكما» وبين أن عرّفه الله تعالى الإجابة أربعون (١) سنة (٧).

عليّ بن إبراهيم (^)، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه قال : قال النبيّ عَيَلِهُ : دعا موسى عليه وأمّن هارون عليه وأمّنت الملائكة الميه . فقال الله تعالى : «قد أجيبت دعوتكما فاستقيما» . ومن غزا في سبيل الله أستجيب له ، كما استجبت لكما (٩) يوم القيامة .

وفي الكافي (١٠٠)، وفي تفسير العيّاشي (١١٠): عن الصادق عليه : كان بين قول الله تعالى : «قد أجيبت دعوتكما» وبين أخذ فرعون أربعون سنة .

١. أنوار التنزيل ٤٥٦/١.

٢. الخصال / ٥٣٩ ـ ٥٤٠ م ١١، ونور الثقلين ٣١٥/٢، ح١١٦ عنه.

٣. النازعات / ٢٤. 3. القصص / ٣٨.

٥. من المصدر. ٦. كذا في نور الثقلين. وفي المصدر: أربعين.

٥. من المصدر. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وبين أخذ فرعون أربعون عاماً» بدل «وبين أن عرّفه... سنة».

٨. الكافي ١٩٠١/٢ م ٨.

۱۰. الكافي ٤٨٩/٢، ح ٥. ١١. تفسير العيّاشي ١٢٧/٢، ح ٤٠.

﴿ وَلاَ تَتَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: طريق الجهلة في الاستعجال، أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله.

وعن ابن عامر (١) «ولا تتبعان» بالنون الخفيفة وكسرها، لالتقاء الساكنين. «ولا تتبعان» أيضاً.

﴿ وَجَاوَزْنَا بِيَنِي اِسْرَانِيلَ الْبَحْرَ ﴾ : أي عبرناهم في البحر حتى بلغوا الشطّ حافظين

وقرئ (٢<sup>)</sup>: «جوزنا». وهو من فعل المرادف لفاعل، كضعف، وضاعف.

﴿ فَأَتْبَعَهُمْ ﴾: فأدركهم.

يقال: تبعته، حتّى أتبعته.

﴿ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً ﴾ : باغين وعادين. أو للبغي والعدو.

و قرئ <sup>(٣)</sup>: «وعدوّاً».

وفي تفسير العيّاشي (٤): روينا لمّا صار موسى في البحر أتبعه فرعون وجنوده. قال: فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحر، فمثّل له جبرئيل على مكة (٥). فلمّا رأى فـرس فرعون الرمكة، أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا (١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ﴾: لحقه.

﴿ قَالَ آمَنْتُ آنَّهُ ﴾ : أي بأنَّه .

﴿ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ وَقرأ (٧) حمزة والكسائي: «إِنّه» بالكسر، على إضمار القول أو الاستئناف، بدلاً وتفسيراً «لأمنت». فنكب عن الإيمان أوان القبول، وبالغ فيه ولا يقبل.

\_\_\_\_\_

٢. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل ٤٥٦/١.

٣. نفس المصدر والموضع.

٤. تفسير العيّاشي ١٣٧/٢، ح ٤١. وفيه: «عن ابن أبي عمير: عن بعض أصحابنا يرفعه قال؛ بدل «روينا».

٥. الرمكة: الفرس الرذونة تتّخذ للنسل. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ففزعوا.

<sup>ً</sup>٧. أنوار التنزيل ٤٥٧/١.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠)، بإسناده إلى ابن أبي عمير: عن موسى بن جعفر بيك حديث طويل. يقول فيه بيك : أمّا قوله: «لعلّه يتذكّر أو يخشى» فإنّما قال ليكون أحرص لموسى على الذهاب، وقد علم الله على أن فرعون لا يتذكّر ولا يخشى إلّا عند رؤية البأس. ألا تسمع الله على يقول: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين». فلم يقبل الله إيمانه. وقال: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين».

وفي عيون الأخبار <sup>(٢)</sup>: عن الرضا لِمُثَلِّا أنّه سئل : لأيّ علّة غرّق الله تعالى فرعون ، وقد أمن به وقد أقرّ بتوحيده ؟ ·

قال: لأنّه آمن عند رؤية البأس، والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول، وذلك حكم الله تعالى ذكره [في السلف والخلف. قال الله تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم [<sup>(7)</sup> إيمانهم لمّا رأوا بأسنا». وقال عنّن «يوم يأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». وهكذا فرعون لمّا أدركه الغرق قال: «آمنت أنّه لا إله إلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين». فقيل له: «الأن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية».

وقد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد قد لبسه على بدنه. فلمًا غرق، ألقاه الله تعالى على نجوة (٤) من الأرض، وسبيل الثقل أن يرسب ولا يرتفع، فكان ذلك آية وعلامة. ولعلّة أخرى أغرقه الله على وهي أنّه استغاث بموسى لمّا أدركه الغرق، ولم يستغث بالله. فأوحى الله إليه: يا موسى، لم تغث (٥) فرعون لأنّك لم تخلقه. ولو استغاث بى لأغثته.

۲. العيون ۲/۲۷، ح۷.

٤. النجوة: ما ارتفع من الأرض.

علل الشرائع /٦٧، ح ١.
 مابين المعقوفتين ليس في أ، ب، ر.

٥. المصدر: ما أعنت.

﴿ ٱلْأَنَّ ﴾: أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار.

وفي مجمع البيان (١٠): «الآن وقد عصيت» الآية. وروي عن أبي جعفر ﷺ : «الأن» بالقاء حركة الهمزة على اللام، وحذف الهمزة.

﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾: قبل ذلك مدّة عمرك.

﴿ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ن الضالين ، المضلّين عن الإيمان.

فقال رسول الله ﷺ: ما أتيتني يا جبرئيل، إلّا وتبيّنت الحزن في وجهك حتّى الساعة!

قال: نعم، يا محمد. لمّا غرّق الله فرعون، قال: «آمنت أنّه لا إله إلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فأخذت حمأة فوضعتها في فيه، ثمّ قلت: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين». وعملت ذلك من غير أمر الله، ثمّ خفت أن تلحقه الرحمة من الله على الله على ما فعلت. فلمّا كان الآن وأمرني الله أن أُودي إليك ما قلته أنا لفرعون أمنت وعلمت أنّ ذلك كان لله تعالى رضى (٣) فيه.

وفي رواية أبي الجارود <sup>(٤)</sup>، عن أبي جعفر للطُّلا : أنَّ بني إسرائيل قالوا: يا موسى، ادع الله تعالى أن يجعل لنا ممّا نحن فيه فرجاً.

[فدعا](٥) فأوحى الله إليه: أن سربهم.

قال: يا رب، البحر أمامهم!

قال: امض فإنِّي آمره أن يطيعك وينفرج (٢) لك.

٢. تفسير القميّ ٣١٦/١.

٤. تفسير القميّ ٣١٥/١-٣١٦.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيفرج.

١. المجمع ١٣٠/٣.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: ورضائه.

٥. من المصدر.

فخرج موسى ببني إسرائيل، وأتبعهم فرعون. حتّى إذا كاد أن يلحقهم ونظروا إليه قد أظلّهم، قال موسى للبحر: انفرج لي.

قال: ما كنت لأفعل.

وقال بنو إسرائيل لموسى: غررتنا وأهلكتنا، فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون ولم نخرج الأن نقتل قتلة.

قال: كلا إنّ معي ربّي سيهدين، واشتد على موسى ما كان يصنع به عامّة قومه «وقالوا يا موسى إنّا لمدركون» زعمت أنّ البحر ينفرج لنا حتّى نمضي ونذهب، وقد رهقنا(١) فرعون وقومه وهم هؤلاء تراهم قد دنوا منّا.

فدعا موسى ربّه، فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر. فضربه، فانفلق البحر. فمضى موسى وأصحابه حتّى قطعوا البحر.

وأدركهم آل فرعون. فلمًا نظروا إلى البحر قالوا لفرعون. ما تعجب ممّا ترى؟ قال: أنا فعلت هذا. فمرّوا وامضوا فيه.

فلمًا توسّط فرعون ومن معه، أمر الله البحر فأطبق (٢) فغرّقهم أجمعين. فلمًا أدرك فرعون الغرق «قال آمنت أنّهإلى قولهوأنا من المسلمين». يقول الله على «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» يقول: كنت من العاصين «فاليوم ننجّيك ببدنك».

﴿ فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ ﴾: ننقذك ممّا وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً. أو

١. رهقنا، أي: لحقنا. ٢. المصدر: فانطبق عليهم.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: وأفهاه. ٤. من المصدر.

نلقيك على نجوة من الأرض؛ وهي المكان المرتفع، ليراك بنو إسرائيل.

وقرأ (١) يعقوب: «ننجيك». من أنجي.

وقرئ (٢): «ننحيك» بالحاء، أي نلقيك بناحية الساحل.

﴿ بِيَدَنِكَ ﴾ : في موضع الحال ، أي ببدنك عارياً عن الروح . أو كاملاً سويّاً . أو عرياناً من غير لباس . أو بدرعك ، وكانت له درع من ذهب يُعرَف بها .

وقرئ (٣): «بأبدانك» أي بأجزاء البدن كلّها، كقولهم: هوى بأجرامه. أو بدروعك، كأنّه كان في المصدر مظاهراً بينها.

﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾: لمن وراءك علامة ، وهم بنوإسرائيل ، إذ كان في نفوسهم من عظمته ما يخيّل إليهم أنّه لا يهلك حتّى كذّبوا موسى علي حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على ممرّهم من الساحل.

أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممّن شاهدك، عبرة ونكالاً عن الطغيان، أو حجّة تدلّهم على أنّ الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظانً الربوبيّة.

وقرئ (٤): «لمن خَلَقك» أي: لخالقك آية، كسائر الآيات. فإنَّ إفراده إيّاك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنَّه تعمّد منه، لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمرك، وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته. وهذا الوجه أيضاً محتمل على القراءة المشهورة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): أنّ موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام أخبر بني إسرائيل أنّ الله أغرق فرعون، فلم يصدّقوه. فأمر الله على البحر، فلفظ به عملى ساحل البحر حتّى رأوه ميتاً. ويأتي تمام الكلام فيه.

﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ ٢: لا يتفكّرون فيها، ولا يعتبرون بها.

١ ـ ٤. أنوار التنزيل ٤٥٧/١. ٥. تفسير القميّ ٣١٦/١.

٨٦ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ﴾: أنزلنا.

﴿ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُوًّا صِدْقٍ ﴾ : منزلاً صالحاً مرضياً ، وهو الشام ومصر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): ردّهم إلى مصر، وغرّق فرعونٌ.

﴿ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطُّيِّبَاتِ ﴾ : من اللذائذ.

﴿ فَمَا اخْتَلَقُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ : فما اختلفوا في أمر دينهم ، إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها. أو في أمر محمد على التوراة وعلموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿: فيميز المحقّ عن المبطل بالإنجاء والإهلاك.

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا آنْزَلْنَا إلَيْكَ ﴾: من القصص ، على سبيل الفرض والتقدير.

﴿ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ : فإنّه محقّق عندهم، ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك. والمراد تحقيق ذلك، والاستشهاد بما في الكتب المتقدّمة وأنّ القرآن مصدّق لما فيها. أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحّة ما أنزل الله.

أو تهييج الرسول وزيادة تثبّته لاإمكان وقوع الشكّ له.

وقيل (٢): الخطاب للنبيِّ ﷺ والمراد أمّته، أو لكلّ من يسمع، أي إن كنت أيها السامع في شكّ ممّا نزّلنا على لسان نبيّنا عليك.

﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾: واضحاً؛ لأنّه لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة.

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ٢: بالتزلزل عمّا أنت عليه من الجزم واليقين.

﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿: أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطع الأطماع عنه، كقوله: «فلا تكوننَ ظهيراً للكافرين».

وفي كتاب علل الشرائع (٣): حدَّثنا [المظفر بن ](٤) جعفر بن المظفّر العلويّ [حدَّثنا

٢. أنوار التنزيل ٤٥٧/١\_٤٥٨.

٤. من المصدر.

نفس المصدر والموضع.
 العلل / ١٢٩، ح ١.

جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن بكر بن صالح، عن أبي الخير، عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الخير، عن محمّد بن إسماعيل الدارميّ، عن محمّد بن سعيد الأذخريّ، وكان ممّن يصحب موسى بن محمّد بن الرضا، أنّ موسى أخبره أنّ يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل فيها: وأخبرني عن قول الله على: «فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» مَنِ المخاطب بالآية. فإن كان المخاطب بها النبيّ على أليس قد شكّ فيما أنزل الله على إليه، وإن كان المخاطب به غيره، فعلى غيره إذن أنزل الكتاب؟

قال موسى: فسألت أخي عليّ بن محمّد عليِّك عن ذلك.

قال: أمّا قوله: «فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك» فإنّ المخاطب بذلك رسول الله ﷺ. ولم يكن في شكّ ممّا أنزل الله ﷺ. ولكن قالت الجهلة: كيف لا يبعث إلينا نبيّاً من الملائكة إنّه لم يفرّق (٢) بينه وبين غيره في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق. فأوحى الله ﷺ إلى نبيّه ﷺ: «فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» بمحضر من الجهلة، هل بعث الله رسولاً قبلك إلّا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة.

وإنّما قال: «وإن كنت في شكّ» ولم يكن، ولكن ليتبعهم، كما قال له ﷺ: «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم، لم يكونوا يجيبون للمباهلة. وقد عرف أنّ نبيّه ﷺ مؤدّ عنه رسالته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرف النبي ﷺ أنّه صادق فيما يقول، ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه.

وبإسناده إلى إبراهيم بن أبي (٣) عمير، رفعه إلى أحدهما عِيْشٍ في قول الله ﷺ: «فإن

١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: «ليفرّق، بدل «إنّه لم يفرق».

٣. ليس في المصدر.

كنت في شك ممّا أنزلنا إليك -إلى قوله -من قبلك».

قال: قال رسول الله ﷺ: لا أشك ولا أسأل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): حدّ ثني أبي، عن عمرو بن سعيد الراشديّ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله على الله الله على ما أوحي إليه من شرفه ومن عظمته عند الله، وردّ إلى البيت المعمور وجمع له النبيّين وصلّوا خلفه، عرض في نفس رسول الله من عظم ما أوحى إليه في عليّ. فأنزل الله «فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» يعني: الأنبياء، فقد أنزلنا إليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك. «لقد جاءك الحقّ إلى قوله فتكون من الخاسرين».

فقال الصادق لما على : فوالله ، ما شك وما سأل .

وفي تفسير العيّاشي <sup>(٢)</sup>: عن عبدالصمد بن بشير، عن أبي عبدالله للطِّلا في قول الله: «فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك».

قال: لمّا أسري بالنبيّ ﷺ ففرغ من مناجاة ربّه، ردّ إلى البيت المعمور؛ وهو بيت في السماء الرابعة بحذاء الكعبة. فجمع الله له النبيّين والمرسلين والملائكة، ثمّ أمر جبرئيل فأذن وأقام الصلاة (٢٠)، وتقدّم رسول الله ﷺ فصلّى بهم. فلمّا فرغ التفت إليهم، فقال له الله «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقّ من ربّك فلا تكونن من الممترين». فسألهم يومئذ النبيّ، ثمّ نزل.

وفي الخرائج والجرائح (4): في روايات الخاصة أن أبا جعفر على قال: إن رسول الله على قال: لمّا أسري بي نزل جبرئيل بالبراق؛ وهو أصغر من البغل وأكبر من الحمار، مضطرب الأذنين، عيناه في حوافره، خطاه مدّ البّصر، وله جناحان يجريان به من

٢. تفسير العيّاشي ١٢٨/٢، ح٤٣.

١. تفسير القميّ ٣١٧/١.

٣. ليس في المصدر.

٤. الخرائج / ج ١/ ٨٤، ح ١٤٨. ونور الثقلين ٣٢٠/٢ ـ ٣٢١، ح ١٣٠ عنه.

خلفه، عليه سرج من ياقوت فيه من كلّ لون، أهدب العرف (١) الأيمن. فوقفه (٦) على باب خديجة ودخل إلى رسول الله على فمرح (٦) البراق.

فخرج إليه جبرئيل وقال: اسكن، فإنَّما يركبك أحبُّ خلق الله إليه.

فسكن. فخرج رسول الله ﷺ فركب ليلاً، فتوجّه نحو بيت المقدس، فاستقبله شيخ. فقال جبرئيل: هذا أبوك إبراهيم اللله.

[فثنَّى رجله ](١) وهمَّ بالنزول.

فقال له جبرئيل: كما أنت.

فجمع ما شاء الله من الأنبياء في بيت المقدس. فأذَّن جبرئيل، وتـقدّم رسـول الله فصلّى بهم.

ثم قال أبو جعفر على في قوله تعالى: «فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» هؤلاء الأنبياء الذين جمعوا. «فلا تكونن من الممترين» قال: فلم يشكّ رسول الله على وله ولم يسأل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ﴾: ثبت عليهم.

٤. من المصدر.

﴿كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾: أي إخباره بأنَّهم يموتون على الكفر، أو يخلِّدون في العذاب.

﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: إذ لا يكذّب كلامه ولا ينتقض قضاؤه، لأنّه لا يخبر إلّا عن عــلم بأنّهم لا يؤمنون.

﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلَّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴾ ۞: وحيننذ لا ينفعهم، كما لم ينفع فرعون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠؛ وقوله ﷺ: «إنّ الّـذين حقّت عليهم كـلمة ربّك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كلّ اَية حتّى يروا العذاب الأليم».

١. العرف: شعر عنق الفرس. وأهدب العرف، أي: طويله وكثيره مرسلاً من الجانب الأيمن.

٢. المصدر: فأوقفه. ٣. المرح: شدّة النشاط والفرح.

٥. تفسير القمئ ٣١٧/١.

قال: الَّذين جحدوا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

وقوله تعالى: «إنّ الّذين حقّت عليهم كلمة ربّك لايؤمنون».

قال: عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله تعالى عليهم الإيمان بها، فلم يومنوا بها.

﴿ فَلَوْ لاَ كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ ﴾ : فهلاكانت قرية من القرى الَّتي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إليها ، كما أخر فرعون .

﴿ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ﴾ : بأن يقبله الله منها، ويكشف العذاب عنها

﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ : لكنّ قوم يونس.

﴿ لَمَّا آمَنُوا ﴾: أوَّل ما رأوا أمارة العذاب، ولم يؤخِّروه إلى حلوله،

﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي، لتضمّن حرف التحضيض معناه فيكون الاستثناء متصلاً. لأن المراد من القرى: أهاليها، كأنّه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم، إلّا قوم يونس. ويؤيّده قراءة الرفع على البدل.

﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ ۞: إلى آجالهم.

وفي الجوامع (١)؛ وكان قد بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذّبوه، فذهب عنهم مغاضباً. فلمّا فقدوه، خافوا نزول العذاب. فلبسوا المسوح وعجّوا وبكوا، فصرف الله عنهم العذاب وكان قد نزل وقرب منهم.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن أبي عبيدة الحذّاء، عن الباقر علي قال: كتب أميرالمؤمنين علي قال: حدّثني رسول الله علي أن جبر ثيل حدّثه، أن يونس بن متّى علي بعثه الله إلى قومه، وهو ابن ثلاثين سنة. وكان رجلاً تعتريه الحدّة (٣). وكان قليل الصبر على قومه والمداراة لهم، عاجزاً عمّا حمل من ثقل حمل أوقار النبوّة وأعلامها. وأنّه تفسّخ تحتها كما يتفسّخ الجَدْعُ تحت حمله. وأنّه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله

٢. تفسير العيّاشي ١٢٩/٢، ح ٤٤.

١. الجوامع / ١٩٩.

٣. أي: يصيبه البأس والغضب.

والتصديق به واتّباعه ثلاثاً وثلاثين سنة، فلم يؤمن به ولم يتّبعه من قومه إلّا رجلان، اسم أحدهما روبيل، واسم الآخر تنوخا.

وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبوة والحكمة، وكان قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبوة. وكان تنوخا رجلاً مستضعفاً عابداً زاهداً منهمكاً في العبادة، وليس له علم ولا حكم. وكان روبيل صاحب غنم يرعاها ويتقوّت منها. وكان تنوخا رجلاً حطّاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبه. وكان لروبيل منزلة من يونس غير منزلة تنوخا، لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبته.

فلمّا رأى يونس أنّ قومه لايجيبونه ولايؤمنون، ضجر وعرف من نفسه قلّة الصبر فشكى ذلك إلى ربّه، وكان فيما شكى أن قال: يا ربّ، إنّك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة. فلبثت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك والتصديق برسالتي وأخوقهم عذابك ونقمتك ثلاثاً وثلاثين سنة، فكذّبوني ولم يؤمنوا بي وجحدوا نبوّتي واستخفّوا برسالتي. وقد توعّدوني (۱)، وخفت أن يقتلوني. فأنـزل عليهم عـذابك، فإنّهم قوم لا يؤمنون.

قال: فأوحى الله إلى يونس: أنّ فيهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة الضعيفة والمستضعف المهين، وأنا الحكم العدل، سبقت رحمتي غضبي لا أعذّب الصغار بذنوب الكبار من قومك. وهم يا يونس، عبادي وخلقي وبريّتي في بلادي وفي عيلتي أحبّ أن أتأنّاهم (٢) وأرفق بهم وأنتظر توبتهم. وإنّما بعنتك إلى قومك لتكون حيطاً (٢) عليهم، تعطف عليهم بسجال الرحمة (٤) الماسّة منهم، وتتأنّاهم برأفة النبوّة. وتصبر معهم بأحلام الرسالة، وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي العالم بمداواة الدواء. فخرقت (٥) بهم، ولم تستعمل قلوبهم بالرفق، ولم تسسهم بسياسة المرسلين.

٢. من التأنّي، أي: الرفق والمداراة.

٤. المصدر: لسخاء الرحمة.

١. المصدر: تواعدوني.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: حفيظاً.

٥.كذا في المصدر. وفي النسخ: فخرجت.

ثمّ سألتني، مع سوء نظرك، العذاب لهم عند قلّة الصبر منك. وعبدي نوح كان أصبر منك على قومه، وأحسن صحبة، وأشدّ تأنّياً في الصبر عندي، وأبلغ في العذر فغضبت له حين غضب لى، وأجبته حين دعاني.

فقال يونس: يا رب، إنّما غضبت عليهم فيك، وإنّما دعوت عليهم حين عصوك. فو عزّتك، لاأتعطّف عليهم برأفة أبداً، ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إيّاي وجحدهم نبوّتي، فأنزل عليهم عذابك فإنّهم لا يؤمنون أبداً.

فقال الله: يا يونس، إنّهم مائة ألف أو يزيدون من خلقي، يعمرون بلادي، ويلدون عير عبادي. ومحبّتي أن أتأناهم للذي سبق من علمي فيهم وفيك، وتقديري وتدبيري غير علمك وتقديرك. وأنت المرسل، وأنا الربّ الحكيم. وعلمي فيهم يا يونس باطن في الغيب عندي، لا يعلم ما منتهاه، وعلمك فيهم ظاهر لا باطن له. يا يونس، قد أجبتك إلى ما سألت من إنزال العذاب عليهم. وما ذلك يا يونس، بأوفر لحظك عندي، ولا أحمد(۱) لشأنك. وسيأتيهم عذابي في شوّال، يوم الأربعاء، وسط الشهر، بعد طلوع الشمس، فأعلمهم ذلك.

قال: فسرّ ذلك يونس ولم يسوّه، ولم يدر ما عاقبته. فانطلق يونس إلى تنوخا العابد، فأخبره بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في ذلك اليوم.

وقال له: أنطلق حتّى أعلمهم بما أوحى الله إلى من نزول العذاب.

فقال: تنوخا: فدعهم في غمرتهم ومعصيتهم حتّى يعذَّبهم الله.

فقال له يونس: بل نلقي روبيل فنشاوره، فإنّه رجل عالم حكيم من أهل بيت النبوّة. فانطلقا إلى روبيل، فأخبره يونس بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في شوّال يوم الأربعاء في وسط الشهر بعد طلوع الشمس.

فقال له: ماترى؟ انطلق بنا حتّى أعلمهم ذلك.

١. المصدر: أجمل

فقال له روبيل: ارجع إلى ربّك رجعة نبيّ حكيم ورسول كريم، واسأله أن يصرف عنهم العذاب. فإنّه غنيّ عن عذابهم، وهو يحبّ الرفق بعباده، وما ذلك بأضرّ لك عنده ولا أسوأ لمنزلتك لديه. ولعلّ قومك بعد ما سمعت ورأيت من كفرهم وجحودهم يؤمنون يوماً، فصابرهم وتأنّاهم.

فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل، ما أشرت على يونس وأمرته به بعد كفرهم بالله وجحدهم لنبيّه (۱) وتكذيبهم إيّاه وإخراجهم إيّاه من مساكنه وما همّوا به من رجمه.

فقال روبيل لتنوخا: اسكت، فإنّك رجل عابد لاعلم لك.

ثمَ أقبل على يونس، فقال: أرأيت يا يونس، إذا أنزل الله العذاب على قومك فيهلكهم جميعاً أو يهلك بعضاً ويبقى بعضاً؟

فقال له يونس: بل يهلكهم جميعاً، وكذلك سألته. ما دخلتني لهم رحمة (٢٠) تعطّف، فأراجع (٣) الله فيهم وأسأله أن يصرف عنهم.

فقال له روبيل: أتدري يا يونس، لعل الله إذا أنزل عليهم العذاب فأحسوا به أن يتوبوا إليه أو يستغفروه. فيرحمهم فإنه أرحم الراحمين، ويكشف عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن الله تعالى أنه ينزل عليهم العذاب يوم الأربعاء، فتكون بذلك عندهم كذاباً.

فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل، لقد قلت عظيماً. يخبرك النبيّ المرسل أنّ الله أوحى إليه أنّ العذاب ينزل عليهم، فتردّ قول الله وتشكّ فيه وفي قول رسوله؟ اذهب، فقد حبط عملك.

فقال روبيل لتنوخا: لقد فسد<sup>(٤)</sup> رأيك.

ثمَ أقبل على يونس، فقال: أنزل الوحي والأمر من الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من إنزال العذاب عليهم، وقوله الحقّ. أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك كلّهم وخربت

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: رحمته.

كذا في المصدر وفي النسخ: لنبيّهم.
 المصدر: فارجع.

٤. المصدر: فشل.

قريتهم، أليس يمحو الله اسمك من النبوّة وتبطل رسالتك وتكون كبعض ضعفاء الناس ويهلك على يديك مائة ألف [أو يزيدون] (١) من الناس.

فأبى يونس أن يقبل وصيّته فانطلق ومعه تنوخا(٢) إلى قومه، فأخبرهم أنّ الله أوحى إليه أنّه منزّل العذاب عليهم يوم الأربعاء في شوّال في وسط الشهر بعد طلوع الشمس. فردّوا عليه قوله وكذّبوه، وأخرجوه من قريتهم إخراجاً عنيفاً. فخرج يونس ومعه تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم غير بعيد وأقاما ينتظران العذاب.

وأقام روبيل مع قومه في قريتهم. حتّى إذا دخل عليهم شوّال، صرخ (٢٠) روبيل بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم: أنا روبيل الشفيق عليكم الرحيم بكم إلى ربّه، قد أنكرتم (٤٠)عذاب الله. هذا شوّال قد دخل عليكم، وقد أخبركم يونس نبيّكم ورسول ربّكم، أنّ الله أوحى إليه أنّ العذاب عليكم في شوّال في وسط الشهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس. ولن يخلف الله وعده رسله، فانظروا ماذا أنتم صانعون؟

فأفزعهم كلامه، فوقع في قلوبهم تحقق نزول العذاب. فأجفلوا (٥) نحو روبيل، وقالوا له: ماذا أنت مشير به علينا يا روبيل؟ فإنّك رجل عالم حكيم، لم نزل نعرفك بالرأفة (١) علينا والرحمة لنا، وقد بلغنا ما أشرت به على يونس، فمرنا بأمرك وأشر علينا برأيك.

فقال لهم روبيل: فإنّي أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر، أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات في أسفل الجبل في طريق الأودية، وتقفوا النساء في سفح الجبل، ويكون هذا كلّه قبل طلوع الشمس. فعجّوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى الله والتوبة إليه

١. من المصدر،

٢. المصدر: تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم غير بعيد ورجع يونس إلى قومه.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: خرج. ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: أنكر بكم.

٥. فأجفلوا، أي: أسرعوا نحوه بالذهاب. ٦. بعض نسخ المصدر: بالرقة.

والاستغفار له، وارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: ربّنا، ظلمنا وكذّبنا نبيّك وتبنا إليك من ذنوبنا. وإن لا تغفر لنا وترحمنا، لنكوننّ من الخاسرين المعذّبين. فاقبل توبتنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. ثمّ لا تملّوا من البكاء والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه حتّى توارى الشمس بالحجاب، أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك.

فأجمع رأي القوم على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل. فلمّا كان يـوم الأربعاء الّذي توقّعوا فيه العذاب، تنحّى روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم ويـرى العذاب إذا نزل. فلمّا طلع الفجر يوم الأربعاء، فعل قوم يونس ما أمرهم روبيل به. فلمّا بزغت الشمس، أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة لها صرير وحفيف [وهدير] (۱). فلمّا رأوها عجّوا جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى الله وتابوا إليه واستغفروه، وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتها، وعجّت سخال البهائم تطلب الثدي، وعـجت "الأنعام تطلب الرعاء. فلم يـزالوا بـذلك ويـونس وتنوخا يسمعان صيحتهم (۱) وصراخهم، ويدعون الله عليهم بتغليظ العذاب عليهم. وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجّتهم (۱) ويرى ما نزل، وهو يـدعو الله بكشف العذاب عليهم.

فلمًا أن زالت الشمس وفتحت أبواب السماء وسكن غضب الربّ تعالى ورحمهم الرحمن، فاستجاب دعاءهم وقبل توبتهم وأقالهم عثرتهم.

وأوحى إلى إسرافيل: أن اهبط إلى قوم يونس. فإنّهم قد عجّوا إليّ بالبكاء والتضرّع وتابوا إليّ واستغفروني، فرحمتهم وتبت عليهم. وأنا الله التوّاب الرحيم، أسرع إلى قبول توبة عبدي التائب من الذنب (٥). وقد كان عبدي يونس ورسولي، سألني نزول العذاب على قومه، وقد أنزلته عليهم، وأنا الله أحقّ من وفي بعهده وقد أنزلته عليهم،

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: وسعت.

٤. المصدر: عجيجهم.

۱. من المصدر. ۳

٣. بعض نسخ المصدر: ضجيجهم.

٥. المصدر: الذنوب.

ولم يكن اشترط يونس حين سألني أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم، فاهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي.

فقال إسرافيل: يا ربّ، إنّ عذابك قد بلغ أكتافهم، وكاد أن يهلكهم، وما أراه إلّا وقد نزل بساحتهم، فإلى أين أصرفه ؟

فقال الله: كلّا، إنّي قد أمرت ملائكتي أن يصرفوه ولا ينزلوه عليهم حتّى يأتيهم أمري فيهم وعزيمتي. فأهبط يا إسرافيل عليهم واصرفه عنهم. واصرف به إلى الجبال وبناحية مفاوض (١١) العيون ومجاري السيول في الجبال العاتية العادية المستطيلة على الجبال، فأذلَها به وليّنها حتّى تصير ملتنمة (١) حديداً جامداً.

فهبط إسرافيل عليهم، فنشر أجنحته، فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها تلك الجبال التي أوحى الله إليه أن يصرفه إليها.

قال أبو جعفر للتَّالِدِ: وهي الجبال التي بناحية الموصل اليوم، فصارت حديداً إلى يوم القيامة.

فلمًا رأى قوم يونس أنّ العذاب قد صرف عنهم، هبطوا إلى منازلهم من رؤوس الجبال وضمّوا إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم، وحمدوا الله على ما صرف عنهم. وأصبح يونس وتنوخا يوم الخميس، في موضعهما اللذي كانا فيه، لا يشكّان أنّ العذاب قد نزل بهم وأهلكهم جميعاً لمّا خفيت أصواتهم عنهما. فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس، مع طلوع الشمس، ينظران إلى ما صار إليه القوم.

فلمًا دنوا واستقبلهم <sup>٣٥</sup>الحطّابون والحمّارة والرعاة بأعناقهم ونظروا إلى أهل القرية مطمئنّين، قال يونس لتنوخا: يا تنوخا، كذّبني الوحي وكذبت وعدي لقومي. لاوعزّة ربّي، لا يرون لي وجهاً أبداً بعد ما كذبني (١٤) الوحي.

فانطلق يونس هارباً على وجهه، مغاضباً لربّه ناحية بحر أيلة، مستنكراً فراراً من أن

كذا في المصدر وفي النسخ: وناحية مفاض.
 ٢. المصدر: ملينة.

٣. المصدر: فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم. ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: فأكذبني.

يراه أحد من قومه، فيقول له: يا كذَّاب. فلذلك قال الله: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه» الآية.

ورجع تنوخا إلى القرية فتلقى روبيل، فقال له: يا تنوخا، أيّ الرأيين كـان أصـوب وأحقّ [أن يتّبع](''أوأبي أو رأيك؟

فقال تنوخا: بل رأيك كان أصوب، ولقد كنت أشرت برأي العلماء والحكماء.

وقال له تنوخا: أما إنّي لم أزل أرى أنّي أفضل منك لزهدي وفضل عبادتي، حتّى استبان فضلك بفضل علمك. وما أعطاك الله، ربّك من الحكمة مع التقوى، أفضل من الزهد والعبادة بلا علم.

فاصطحبا، فلم يزالا مقيمين مع قومهما. ومضى يونس على وجهه مغاضباً لربّه، فكان من قصّته ما أخبر الله به في كتابه. فأمنوا فمتعناهم إلى حين.

قال أبو عبيدة: قلت لأبي جعفر عليه الله عن عن عن قومه حتّى رجع إليه بالنبوّة والرسالة، فآمنوا به وصدّقوه؟

قال: أربعة أسابيع: سبعاً منها في ذهابه إلى البحر، [وسبعاً في بطن الحوت، وسبعاً تحت الشجرة بالعراء](٢)، وسبعاً منها في رجوعه إلى قومه. فقلت له: وما هذه الأسابيع، شهور أو أيام أو ساعات؟

فقال: يا أبا عبيدة، إنّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء في النصف من شوّال، وصرف عنهم من يومهم ذلك. فانطلق يونس مغاضباً، فمضى يوم الخميس سبعة أيّام في مسيره إلى البحر وسبعة أيّام في بطن الحوت وسبعة أيّام تحت الشجرة بالعراء وسبعة أيّام في رجوعه إلى قومه. فكان ذهابه ورجوعه ثمانية وعشرون يوماً. ثمّ أتاهم، فامنوا به وصد قوه واتبعوه. فلذلك قال: «فلو لاكانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلّا قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين».

١. من المصدر.

عن أبي بصير (١١)، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله اظل قوم يونس العذاب، دعوا الله فصرفه عنهم.

قلت: كيف ذلك؟

قال: كان في العلم أنَّه يصرفه عنهم.

عن الثماليّ (<sup>۲)</sup>، عن أبي جعفر للسِّلا قال: إنّ يونس لمّا آذاه قومه، دعا الله عليهم. فأصبحوا أوّل يوم ووجوههم صفر (<sup>۳)</sup>، وأصبحوا اليوم الثاني ووجوههم سود.

قال: وكان الله واعدهم أن يأتيهم العذاب، حتى نالوه برماحهم (4). ففر قوا بين النساء وأولادهن والبقز وأولادها، ولبسوا المسوح والصوف، ووضعوا الحبال في أعناقهم والرماد على رؤوسهم، وضجّوا ضجّة واحدة إلى ربّهم، وقالوا: آمنًا باله به نس.

قال: فصرف الله عنهم العذاب إلى جبال آمد (٥).

قال: وأصبح يونس وهو يظنّ أنّهم هلكوا، فوجدهم في عافية.

عن معمر (١٦)، قال: قال أبوالحسن الرضا عليه : إنّ يونس لمّا أمره الله [بما أمره] (١٦) فأعلم قومه فأظلّهم العذاب، فرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادها، ثمّ عجّوا وضجّوا فكشف (١٦) الله عنهم العذاب. وهذان الحديثان طويلان أخذت منهما موضع الحاجة.

وفي كتاب علل الشرائع (٩)، بإسناده إلى عليّ بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله الله العذاب عن قوم يونس وقد أظلَهم، ولم يفعل كذلك بغيرهم من الأمم؟

تفسير العيّاشي ١٣٦/٢، ح٤٥.
 نفس المصدر والموضع، ح٤٦.

٣. المصدر: صفرة. ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: برياحهم.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: أعد. قال الحمويّ: آمِد: أعظم ديار بكر.

٦. نفس المصدر والمجلد /١٣٧ ، ح ٤٧.

٨. المصدر: فكف. ٩. العلل /٧٧، ح ١.

الجزء السادس / سورة يونس.

قال: لأنَّه كان في علم الله أنَّه سيصرفه عنهم لتوبتهم. وإنَّما ترك إخبار يونس بذلك، لأنَّه ﷺ أراد أن يفرَّغه لعبادته في بطن الحوت فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته.

وبإسناده (١) إلى سماعة ، أنَّه سمعه عليه وهو يقول: ما ردَّ الله العذاب عن قـوم قـد أظلُّهم إلَّا قوم يونس.

فقلت: أكان قد أظلهم؟

فقال: نعم، حتّى نالوه بأكفّهم.

قلت: فكيف كان ذلك؟

قال: كان في العلم المثبت عند الله على الذي لم يطلع عليه أحد أنَّه سيصرفه عنهم. وفي الكافي (٢)، بإسناده إلى أبي عبدالله النِّلا حديث طويل. يقول فيه: إنَّ جبرئيل

استثنى في هلاك قوم يونس، ولم يسمعه يونس.

وفي تهذيب الأحكام (٣): على بن الحسين (٤)، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن كثير النوا، عن أبي جعفر عليُّك أنَّه قال، وقد ذكر يوم عاشوراء: وهذا اليوم الَّذي تــاب الله فــيه عــلى قــوم يونس يلظي .

وفي تفسير على بن إبراهيم (٥): حدَّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال لى أبو عبدالله عليه : ما ردّ الله على العذاب إلّا عن قوم يونس. وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام، فيأبوا ذلك، فهمَّ أن يدعو عليهم. وكان فيهم رجلان عابد وعالم. وكان اسم أحدهما مليخا(١٦)، والأخر اسمه روبيل. وكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم،

١. نفس المصدر والموضع، ح٢.

۲. نور الثقلين ۲۳۰/۲، ح ۱٤۲؛ و تفسير الصافي ۲۷۲۲؛ الكافي ۱٤٨/١، ح ١٤؛ تفسير القميّ ٧٤/٢.

٣. التهذيب ٣٠٠/٤، ح ٩٠٨. وقد لخص المؤلف الخبر.

٥. تفسير القمئ ٣١٧/١ـ٣١٨. ٤. المصدر: على بن الحسن.

٦. مرّ في الحديث السابق: أنّ اسمه وتنوخاه.

وكان العالم ينهاه ويقول: لا تدع (١) عليهم، فإنّ الله يستجيب لك ولا يحبّ هلاك عباده.

فقبل قول العابد، ولم يقبل قول العالم، فدعا عليهم.

فأوحى الله إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا، وفي شهر كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا.

فلمًا قرب الوقت، خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيهم. فلمًا كان ذلك اليوم، نزل العذاب.

فقال العالم لهم: يا قوم، افزعوا إلى الله عَلَى فلعلَّه يرحمكم فيردَ العذاب عنكم. فقالوا: كيف نصنع؟

قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة، وفرّقوا بين النساء والأولاد وبين الإبل وأولادها وبين البقر وأولادها وبين الغنم وأولادها، ثمّ ابكوا وادعوا.

فذهبوا وفعلوا ذلك وضجّوا وبكوا، فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب. وفرّق العذاب على الجبال، وقد كان نزل وقرب منهم. فأقبل يونس لينظر كيف أهلكهم الله، فرأى الزارعين يزرعون في أرضهم!

قال لهم: ما فعل قوم يونس؟

فقالوا له، ولم يعرفوه: إن يونس دعا عليهم، فاستجاب الله كالله و نزل العذاب على عليهم. فاجتمعوا وبكوا ودعوا، فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم وفرّق العذاب على الجبال. فهم إذن يطلبون يونس، ليؤمنوا به.

فغضب يونس ومرّ على وجهه مغاضباً لله، كما حكى الله تعالى. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي رواية أبي الجارود (٢)، عن أبي جعفر للطِّلِا قال: لبث يونس في بـطن الحـوت ثلاثة أيّام، ونادى في الظلمات؛ ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظـلمة البـحر: «أن

١. كذا في المصدر وفي النسخ: لاتدعوا.

٢. تفسير القمئ ٣١٩/١ ٣٢٠.

لاإله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين». فاستجاب الله له، فأخرجه الحوت إلى الساحل، ثمّ قذفه فألقاه بالساحل. وأنبت الله عليه شجرة من يقطين؛ وهو القرع. فكان يمضّه ويستظل به وبورقه. وكان تساقط شعره ورق جلده. وكان يونس يسبّح الله ويذكره بالليل والنهار.

فلمًا أن قوي واشتدً، بعث الله دودة فأكلت أسفل القرع فذبلت القرعة ثمّ يبست. فشقّ ذلك على يونس، فظل حزيناً.

فأوحى الله إليه: ما لك حزيناً ، يا يونس؟

قال: يا رب، هذه الشجرة الَّتي كانت تنفعني فسلَّطت عليها دودة فيبست!

قال: يا يونس، أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسقها ولم تعن (۱) بها إن يبست حين استغنيت عنها، ولم تحزن لأهل نينوى أكثر من مائة ألف أردت أن ينزل عليهم العذاب. إن أهل نينوى آمنوا واتقوا، فارجع إليهم.

فانطلق يونس إلى قومه. فلمًا دنا يونس من نينوي، استحيى أن يدخل.

فقال لراع لقيه: اثت أهل نينوي وقل لهم: إنَّ هذا يونس قد جاء.

قال له الراعي: أتكذب، أما تستحيى ويونس قد غرق في البحر وذهب؟

قال له يونس: اللهم إنّ هذه الشاة تشهد لك أنّي يونس.

فنطقت الشاة بأنّه يونس. فلمّا أتى الراعي قومه وأخبرهم، أخذوه وهمّوا بضربه. فقال: إنّ لي بيّنة بما أقول.

قالوا: من يشهد لك؟

قال: هذه الشاة تشهد.

فشهدت بأنّه صادق، وأنّ يونس قد ردّه الله إليهم. فخرجوا يطلبونه، فجاؤوا به وآمنوا وحسن إيمانهم. فمتّعهم الله إلى حين، وهو الموت، وأجارهم من ذلك العذاب.

١. كذا في المصدر وفي النسخ: لم تعبأ.

وعن عليّ عليه الله (١١) حديث طويل، يقول في آخره: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهي الدبا، فأظلّته من الشمس فسكن (١٦). ثمّ أمر الشجرة، فتنحّت عنه ووقع الشمس عليه، فجزع.

فأوحى الله إليه: يا يونس، لِمَ لم ترحم مائة ألف أو يزيدون، وأنت تجزع من ألم ساعة؟

فقال: رب، عفوك عفوك.

فردَ الله عليه بدنه، ورجع إلى قومه وآمنوا به. وهو قوله: «فلولا كانت قرية آمـنت فنفعها إيمانها

إلّا قوم يونس لمّا أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتّعناهم إلى حين».

وفي روضة الكافي (٣): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر للله قال: إنَّ لله عَلَّ رياح رحمة ورياح عذاب. فإن شاء أن يجعل الرياح من العذاب رحمة، فعل.

قال: ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً.

قال: وذلك أنّه لم يرحم قوماً قط أطاعوه فكانت طاعتهم إيّاه وبالاً عليهم، إلّا بعد تحوّلهم عن طاعته. قال: وكذلك فعل بقوم يونس لمّا آمنوا، رحمهم الله بعد ما كان قدّر عليهم العذاب وقضاه. ثمّ تداركهم برحمته، فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمة، فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم. وذلك لمّا آمنوا به وتضرّعوا إليه.

۳. الکافی ۹۲/۸، ح ٦٤.

١. تفسير القميّ ٣١٩/١. ٢. المصدر: فشكر.

٤. الفقيه ٢/١٣، ح ١٥١٣.

عنهم شرّها ويقيهم (١) مكروهها، كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله على.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ : إيمان كلّ من في الأرض مشيئة حتم.

﴿ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ ﴾: بحيث لا يشذّ منهم أحد.

﴿جَمِيعاً ﴾: مجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه. ولكن حيننذ يفوتهم استحقاق الثواب، وينافي فائدة التكليف.

﴿ أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (3): وترتيب الإكراه على المشيئة «بالفاء» وإيلاؤها حرف الاستفهام، للإنكار.

وتقديم الضمير على الفعل، للدلالة على أنّ شأن النبيّ أيضاً التبليغ، لا الإكراه للجمع على الإيمان، فإنّه لا يمكنه.

وفي كتاب التوحيد (٢): أبي، قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: اجعلوا أمركم لله، ولا تجعلوه للناس. فإنّه ماكان لله، فهو لله على وماكان للناس فلا يصعد إلى الله لله الله. لا تخاصموا الناس لدينكم، فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب. إنّ الله على قال لنبيّه على الناس حتى يكونوا مؤمنين». ذروا الناس، فإنّ الناس أخذوا عن الناس، وإنّكم أخذتم عن رسول الله. وإنّي سمعت أبي يقول: إنّ الله على عبد أن يدخل في هذا الأمركان أسرع إليه من الطير إلى وكره.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ : إلّا بإرادته وألطافه وتوفيقه. فلا تجهد نفسك في هداها، فإنّه إلى الله.

﴿ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ ﴾: العذاب. أو الخذلان، فإنّه سببه. وقرئ (٣) مالذاء.

١. كذا في المصدر وفي النسخ: ويقيها. ٢. التوحيد / ٤١٤، - ١٣.

٣. أنوار التنزيل ٤٥٨/١.

وقرأ(١)أبوبكر: «ونجعل» بالنون.

﴿ عَلَى الَّذِينَ لا يَمْقِلُونَ ﴾ ۞: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات. أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع.

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ما جاء عن الرضا من الأخبار في التوحيد: حدّثنا [تميم بن] (٢) عبدالله بن تميم القرشي قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروى قال: سأل المأمون أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه عن قول الله جلّ ثناؤه: «ولوشاء ربّك -إلى قوله -إلّا بإذن الله».

فقال الرضا لله : حدّثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه الحسين بن علي، عن علي أبي طالب اله الله علي قال: إنّ المسلمين قالوا لرسول الله على الله الله الله على الإسلام لكثر عددنا وقوتنا على عدونا.

فقال رسول الله ﷺ: ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إليَّ فيها شيئاً وما أنا من المتكلّفين.

فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا محمّد «ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً» على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا، كما يؤمنون (٤) عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة. ولو فعلت ذلك بهم، لم يستحقّوا منّي ثواباً ولا مدحاً. ولكنّي أريد منكم أن تؤمنوا مختارين غير مضطرّين، لتستحقّوا منّي الزلفي والكرامة ودوام الخلود في جنّة الخلد. «أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين».

وأمّا قوله: «وماكان لنفس أن تؤمن إلّا بإذن الله»، فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليها، ولكن على معنى: أنّها ماكانت لتؤمن إلّا باذن الله. و «إذنه» أمره لها

١. أنوار التنزيل ١٩٥٨. ٢. العيون ١١٠/١، ٣٣٠.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: يؤمن.

٣. من المصدر.

بالإيمان ما كانت مكلّفة متعبّدة، وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال [التكليف](١) والتعبّد عنها.

فقال المأمون: فرَجت عنّى [يا أبا الحسن ](٢) فرِّج الله عنك.

﴿ قُلِ انْظُرُوا ﴾ : أي تفكّروا.

﴿ مَا ذَا فِي السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : من عجائب صنعه، ليدلّكم على وحدته وكـمال درته.

و «ماذا» إن جعلت استفهاميّة علّقت «انظروا» عن العمل.

﴿ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: في علم الله وحكمه. و «ما » نافية.

أو استفهاميّة في موضع النصب.

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن أميّة بن عليّ، عن داود الرقيّ قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله تبارك وتعالى: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون».

قال: «الآيات» هم الأئمّة. و«النذر» هم الأنبياء المِهِ اللهُ عَمْ

وفي روضة الكافي (٤٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علميّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد الله عليه في قول الله على «وما تـغني ـ إلى قوله ـ لا يؤمنون».

قال: لمّا أسري برسول الله ﷺ، أتاه جبرئيل بالبراق. فركبها فأتى بيت المقدس، فلقي من إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ثمّ رجع فحدّث أصحابه: إنّي أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة، وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها. وآية ذلك أنّي مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان، وقد أضلوا جملاً لهم أحمر، وقد همّ القوم في طلبه.

\_\_\_\_\_

١. من المصدر.

٣. الكافي ٢٠٧/١، ح ١. ٤ نفس المصدر ٣٤٦٨، ح ٥٥٥.

فقال بعضهم لبعض: إنّما جاء الشام وهو راكب سريع، ولكنّكم قد أتيتم الشام وعرفتموها، فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها.

فقالوا: يا رسول الله ، كيف الشام وكيف أسواقها؟

قال: وكان رسول الله ﷺ إذا سُئل عن الشيء لا يعرفه، شقّ عليه حتّى يرى ذلك في وجهه.

قال: فبينما هو كذلك إذا أتاه جبرئيل الله فقال: يا رسول الله، هذه الشام قد رفعت لك.

فالتفت رسول الله ﷺ فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها.

قال: أين السائل عن الشام؟

فقالوا له: فلان وفلان.

فأجابهم رسول الله ﷺ في كلّ ما سألوه عنه ، فلم يؤمن منهم إلّا قليل. وهو قول الله تبارك وتعالى: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون».

ثمّ قال أبو عبد الله ﷺ: نعوذ بالله أن لانؤمن بالله ورسوله، آمنًا بالله ورسوله.

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ آيَامِ الَّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَلِهِمْ ﴾: مثل وقائعهم، ونزول بأس الله بهم إذا لا يستحقّون غيره. من قولهم: أيّام العرب لوقائعها.

﴿ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ ۞: لذلك. أو فانتظروا هلاكي، إنّي معكم من المنتظرين هلاككم.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن محمّد بن الفضل (٢٠)، عن أبي الحسن ، الرضا عليُّه قال: سألته عن شيء في الفرج .

فقال: أوليس تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟ إنّ الله ﷺ يقول: «انتظروا إنّي معكم من المنتظرين».

ا. تفسير العيّاشي ١٣٨/٢، ح٥٠.

٢. المصدر: محمّد بن الفضيل.

﴿ ثُمَّ نَتَجُي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾: عطف على محذوف دلّ عليه «إلّا مثل أيّام الّذين خلوا»، كأنّه قيل: نهلك الأمم ثمّ ننجّي رسلنا ومن آمن بهم. على حكاية الحال الماضة.

﴿كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ۞: كذلك الإنجاء. أو إنجاء كذلك ننجّي محمّداً وصحبه حين نهلك المشركين.

و «حقاً علينا» قيل: اعتراض. ونصبه بفعل مقدّر، أي حقّ ذلك علينا حـقاً. وقـيل: بدل من «كذلك».

وفي تفسير العيّاشي: عن مصقلة الطحّال، عن أبي عبد الله للهِ قال: ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر أنّه من أهل الجنّة ؟ إنّ الله يقول: «كذلك حقّاً علينا ننج المؤمنين».

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ : قيل (١١): خطاب لأهل مكة.

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكُّ مِنْ دِينِي ﴾ : وصحّته.

﴿ فَلاَ اَغَبُدُ الَّذِينَ تَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾: فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً. فاعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف، لتعلموا صحتها. وهو أنّي لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه، ولكن أعبد خالفكم الذي هو يوجدكم ويتوفّاكم. وإنّما خصّ التوفّى بالذكر للتهديد.

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ : بما دلّ عليه العقل، ونطق به الوحي.

وحذف الجارّ من «أن» ويجوز أن يكون من المطّرد مع «أن» وأن يكون من غيره، كقوله:

## أمرتك بالخير فافعل ما أمرت به

﴿ وَأَنْ آقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّين ﴾: عطف على «أن أكون» غير أنَّ صلة «أن» محكيّة بصيغة

١. أنوار التزيل ٤٥٩/١.

الأمر. ولا فرق بينهما في الغرض، لأنّ المقصود وصلها بما يتضمّن معنى المصدر لتدلّ معه عليه. وصيغ الأفعال كلّها كذلك، سواء الخبر منها والطلب.

والمعنى : وأمرت بالاستقامة في الدين والاشتداد فيها بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح ، أو في الصلاة باستقبال القبلة .

﴿حَنِيفاً ﴾: حال من «الّذين» أو «الوجه».

﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ : بنفسه إن دعوته أو خذلته.

﴿ فَإِنْ فَعَلْتَ ﴾ : فإن دعوته.

﴿ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿: جزاء للشرط، وجواب لسؤال مقدّر عن تبعة الدعاء.

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌّ ﴾: وإن يصبك به.

﴿ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ : إلَّا الله .

﴿ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادً ﴾ : فلا دافع.

﴿ لِفَصْلِهِ ﴾: الّذي أرادك به.

ولعلّه ذكر الإرادة مع الخير والمسّ مع الضرّ، مع تلازم الأمرين، للـتنبيه عـلى أنّ الخير مراد بالذات وأنّ الضرّ إنّما مسّهم لا بالقصد الأوّل.

ووضع الفضل موضع الضمير، للدلالة على أنّه متفضّل بما يريد بمهم من الخير لااستحقاق لهم عليه. ولم يستثن، لأنّ مرادالله لا يمكن ردّه.

﴿ يُصِيبُ بِهِ ﴾: بالخير.

﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ في: فتعرّضوا لرحمته بالطاعة، ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنَ رَبُّكُمْ ﴾ : رسوله أو القرآن، ولم يبق لكم عذر.

﴿ فَمَن اهْتَدَىٰ ﴾ : بالإيمان والمتابعة.

﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ : لأنَّ نفعه لها.

﴿ وَمَنْ ضَلَّ ﴾: بالكفر بهما.

﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ : لأنَّ وبال الضلال عليها.

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ ٢٠ : بحفيظ موكول إليَّ أمركم، وإنَّما أنا بشير ونذير.

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ ﴾: بالامتثال والتبليغ.

﴿ وَاصْبِرْ ﴾ : على دعوتهم وتحمّل أذيتهم.

﴿ حَتَّىٰ يَحْكُمَ الله ﴾: بالنصرة، أو بالأمر بالقتال.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ۞: إذ لا يمكن الخطأ في حكمه، لاطّلاعه على السرائر اطّلاعه على الظواهر.

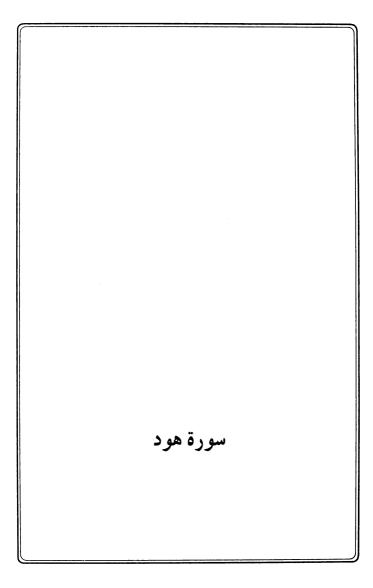

## سورة هود

مكّيّه. وهي مائة وثلاث وعشرون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١) بإسناده إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (١) عليه قال: من قرأ سورة هود في كلّ جمعة ، بعثه الله على يوم القيامة في زمرة النبيّين ، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة .

وفي مجمع البيان (٢٥): أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ: من قرأها، أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح ﷺ وكذّب به، وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى. وكان يوم القيامة من السعداء.

وروى الثعلبيّ <sup>(4)</sup> بإسناده: عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة قال: قيل: يا رسول الله، قد أسرع إليك الشيب!

قال: شيّبتني هود وأخواتها.

وفي كتاب الخصال (٥): عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : قال أبوبكر : يا رسول الله ، أسرع إليك الشيب!

قال: شيّبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعمّ يتساءلون.

١. ثواب الاعمال / ١٣٣.

٣. المجمع ١٤٠/٣.

٥. الخصال/١٩٩، ح ١٠.

٢. المصدر: أبي جعفر محمد بن علي.

٤. المجمع ١٤٠/٣.

﴿ الرِ كِتَابُ ﴾: مبتدأ وخبر. أو «كتاب» خبر مبتدأ محذوف. وسبق تأويل «الر» في أوّل سورة يونس.

﴿ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ﴾: نظمت نظماً محكماً ، لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعنى . قيل (١): أو منعت من الفساد والنسخ ، فإن المراد آيات السورة وليس فيها منسوخ . أو أحكمت بالحجج والدلائل . أو جعلت حكيمة ، منقول (٢) من حكم بالضم : إذا صار حكيماً ؛ لأنّها مشتملة على أمّهات الحكم النظرية والعملية .

﴿ ثُمَّ قُصِّلَتْ ﴾: بالفوائد، من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار. أو بجعلها سوراً. أو بالإنزال نجماً نجماً. أو فصّل فيها ولخّص ما يحتاج إليه.

وقرئ (٣): «ثمّ فصلت» أي فرقت بين الحقّ والباطل. و«أحكمت آياته ثمّ فصلت» على البناء للمتكلّم. و «ثمّ» للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الأخبار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (1): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر لليُّلا قال: هو القرآن.

﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ٢ : صفة أخرى للكتاب. أو خبر بعد خبر. أو صلة لد «أحكمت» أو «فصّلت». وهو تقرير لإحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي، باعتبار ما ظهر أمره وما خفى.

﴿ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلاَّ اللَّهَ ﴾ : لأن لا تعبدوا.

وقيل (٥): «أن» مفسّرة ، لأنّ في تفصيل الآيات معني القول.

وقيل (١٠): يجوز أن يكون كلاماً مبتداً، للإغراء على التوحيد. أو الأمر بالتبرّؤ من عبادة الغير، كأنّه قيل: ترك عبادة غير الله، بمعنى: الزموه (١٠)، أو اتركوها (١٠) تركاً.

١. أنوار التنزيل ٤٦٠/١.

٢. كذا في المصدر، وفي أ، ب، ر: مفعولة. وفي سائر النسخ: منقولة.

٣. أنوار التنزيل ٤٦٠/١. ٤. تفسير القميّ ٣٢١/١.

٥ و٦. أنوار التنزيل ٤٦٠/١. ٧. ب: الزموها.

۸. أ، ب، ر: تركوها.

﴿ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ ﴾ : من الله .

﴿نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ ٢٠: بالعقاب على الشرك، والثواب على التوحيد.

﴿ وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ : عطف على «أَلَّا تعبدوا».

﴿ ثُمَّ تُوبُوا اللَّهِ﴾: ثمّ توسّلوا إلى مطلوبكم بالتوبة. فإنّ المعرض عن طريق الحـقّ لابدً له من رجوع.

وقيل (١): استغفروا من الشرك، ثمّ توبوا إلى الله بالطاعة.

ويجوز أن يكون «ثمّ» لتفاوت ما بين الأمرين.

﴿ يُمَنِّعُكُمْ مَتَاعاً حَسَناً ﴾: يعيّشكم في أمن ودعة.

﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾ : هو أخر أعماركم المقدّرة. أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال.

﴿ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ : ويعط كلّ ذي فضل في دينه جزاء فضله في الدنيا والأخرة. وهو وعد للموحد التاثب بخير الدارين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٢٠): عن الباقر العِلاّ : أنّ ذلك عليّ بن أبي طالب صلوات لله عليه.

ونقل ابن مردويه (٣) من العامّة (٤)، باسناده عن رجاله، عن ابـن عـبّاس قـال: قـوله تعالى: «ويؤت كلّ ذي فضل فضله» أنّ المعنىّ به: علىّ بن أبى طالب للرَّلِا .

﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾ : وإن تتولُّوا .

٣. أي: وهو من العامّة.

﴿ فَإِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ﴾ ۞: يوم القيامة.

وقيل (٥): يوم الشدائد، وقد ابتلوا بالقحط حتّى أكلوا الجيف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للتُّلاِ: أنّـه الدخان والصيحة.

١. أنوار التنزيل ٤٦١/١. ٢. تفسير القميّ ٣٢١/١.

۱. نفسير القميّ ۱۱۱۱.

٤. تفسير البرهان ٢٠٦/٢، ح٥ عنه.

٥. أنوار التنزيل ٤٦١/١. ٦. تفسير القمي ٣٢١/١.

و قرئ <sup>(۱)</sup>: «وإن تولّوا» من ولي.

﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾: رجوعكم في ذلك اليوم. وهو شاذً عن القياس.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ۞: فيقدر على تعذيبهم أشدّ عذاب. وكأنّه تقدير لكبر

﴿ اَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾: يثنونها عن الحقّ وينحرفون عنه. أو يعطفونها عـلمى الكفر وعداوة النبئ ﷺ. أو يولّون ظهورهم.

وقرئ (٢): «تثنوني» بالتاء والياء، من أثنوني، وهو بناء المبالغة.

وفي الجوامع <sup>(٣)</sup>: وفي قراءة أهل البيت الليلاني : يثنوني، على يفعول <sup>(1)</sup>. من الشني، وهو [بناء]<sup>(ه)</sup> مبالغة.

و «تثنون» من الثن: وهو الكلأ الضعيف. أراد به ضعف قلوبهم، أو مطاوعة صدورهم للثني. و «نثنثنّ» من اثنأنّ، كابيأضٌ، بالهمزة.

﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾: من الله بسِرّهم، فلا يُطلِع رسوله والمؤمنين عليه.

قيل<sup>(٦)</sup>: أو من رسوله.

قيل (٧): إنّها نزلت في طائفة من المشركين، قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمّد ﷺ، كيف يعلم ؟!

وقيل (٨): نزلت في المنافقين. وفيه نظر، إذ الآية مكّيّة، والنفاق حدث بالمدينة.

٢. أنوار التنزيل ٤٦١/١.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: يفعولي.

٦. تفسيرالصافي ٤٣١/٢.

٨. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل ٤٦١/١.

٣. الجوامع / ٢٠١.

٥. من المصدر.

٧. أنوار التنزيل ٤٦١/١.

۹. الكافي ۱۱٤٨، ح١١٥.

حول البيت، طأطأ أحدهم ظهره ورأسه \_ هكذا \_ وغطّى رأسه بـ ثوبه حـتّى (١) لا يـراه رسول الله عليلة . فأنزل الله الآية .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر 兴: يكتمون ما في صدورهم من بغض عليّ ﷺ. قال رسول الله ﷺ: إنّ آية المنافق بغض عليّ ﷺ. وقال رسول الله ﷺ عند النبيّ ﷺ. ويسرّون (١٠) بغضه.

﴿ اَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيّابَهُمْ ﴾: ألا حين بأوون إلى فراشهم يتغطّون (٥) ثيابهم كراهة استماع كلام الله ، كقوله: «جعلوا أصابعهم في آذانهم».

وقيل (٦): يتغطّون بثيابهم.

﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ : في قلوبهم.

﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ : بأفواههم . يستوي في علمه سرّهم وعلنهم ، فكيف يخفى عليه ما عسى يظهرونه .

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ۞: بالأسرار ذات الصدور، أو بالقلوب وأحوالها.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَوْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقَهَا ﴾ : غذاؤها ومعاشها، لتكفّله إيّاه تفضّلاً ورحمة. وإنّما أتى بلفظ الوجوب، تحقيقاً لوصوله، وحملاً على التوكّل فيه.

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾: أماكنها في الحياة والممات. أو الأصلاب والأرحام. أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل، ومودعها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة.

﴿كُلُّ ﴾: كلُّ واحد من الدوابِّ وأحوالها.

﴿ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ٢٠: مذكور في اللوح المحفوظ. وكأنَّه أريد بـالآية: بـيان كـونه

١. ليس في المصدر.

٣. من الهامش وليس في المصدر.

٥. أ، ب، ر: يقطعون.

٢. تفسير القميّ ٣٢١/١.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: يسترون.

٦. أنوار التنزيل ٤٦١/١، وتفسيرالصافي ٤٣١/٢.

عالماً بالمعلومات كلّها وبما بعدها بيان كونه قادراً على الممكنات بأسرها، تـقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد.

وفي نهج البلاغة (١٠): قال عليه: قسّم أرزاقهم، وأحصى آثارهم وأعمالهم، وعدّد أنفسهم (٢) وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير، ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهور، إلى أن تتناهى بهم (٢) الغايات.

وفي تفسير العيّاشي (٤)؛ محمّد بن فضيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر لللِّلِ قال : أتى رسول الله يَمْلِلُهُ رجل من أهل البادية .

فقال: يا رسول الله، إنّ لي بنين وبنات وإخوة وأخوات وبني بنين وبني بنات وبني إخوة وبني أخوات، والمعيشة علينا خفيفة (٥). فإن رأيت يا رسول الله، أن تدعو الله أن يوسّع علينا؟

قال: وبكى. فرق له رسول الله ﷺ وقرأ: «وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين». وقال و $^{(v)}$ من كفل بهذه الأفواه المضمونة على الله رزقها، صبّ الله عليه الرزق صبّاً، كالماء المنهمر. إن قليل فقليلاً، وإن كثير فكثيراً.

قال: ثمّ دعا رسول الله ﷺ وأمّن له المسلمون.

قال: قال أبو جعفر ﷺ: فحد تني من رأى الرجل في زمن عمر، فسأله عن حاله. فقال: من أحسن من خوّله (^)حلالاً وأكثرهم مالاً.

١. نهج البلاغة /١٢٣، ضمن خطبة ٩.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: قسّم أرزاقهم، وأعمارهم، وعدّد انفاسهم.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: تناهى لهم. ٤٠ تفسير العيّاشي ١٣٩/٢ ـ ١٤٠، ح٣.

٥. لعله مصحف «ضيقة».

٦. المصدر: فرق له المسلمون فقال رسول الله ﷺ: «وما من دابّة» الخ.

٧. ليس في المصدر، وب: وقال و.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: حوله. وخوّله الله المال: أعطاه إيّاه متفضّلاً وملكه إيّاه.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ﴾: أي خلقهما وما فيهما، كما مرّ بيانه في الأعراف. أو ما في جهتي العلو والسفل. وجمع السماوات دون الأرضين، لاختلاف العلويّات بالأصل والذات دون السفليّات.

وفي الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله للمُظِلِّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستّة أيّام، ثمّ اختزلها (٢) عن أيّام السنة. فالسنة ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسيّ: عن أميرالمؤمنين الله على حديث طويل، وفيه: وأمّا قوله: «إنّما أعظكم بواحدة» (٤) فإنّ الله على ذكره أنزل (٥) عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة، كما «خلق السماوات والأرض في ستّة أيّام». ولو شاء لخلقها من أقلّ من لمح البصر (٦)، ولكنّه جعل الأناة والمداراة أمثالاً (٧) لأمنائه وإيجاباً للحجّة على خلقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨): وقوله ﷺ: «وهو الّذي خلق السماوات والأرض في ستّة أيّام ـإلى قوله (١٠) الخلق، أنّ الربّ تبارك و تعالى خلق الهواء، ثمّ خلق القلم فأمره أن يجري.

فقال: يا رب، بما أجري؟

فقال: بما هو كائن.

ثمّ خلق الظلمة من الهواء، وخلق النور من الهواء، [وخلق الماء من الهواء](١١١)،

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: أخذتها.

٤. سأ/٤٤.

الكافي ٧٨/٤، صدر ح٢.

٣. الاحتجاج ٣٧٩/١.

٥. المصدر: نزّل.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: ولو شاء أن يخلقها في أقل من لمح البصر لخلق.

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: مثالًا. ٨. تفسير القميّ ٣٢١/١-٣٢٢.

٩. ليس في المصدر: إلى قوله. ٩٠. كذا في المصدر. و في النسخ: مبدأ.

١١. من المصدر.

وخلق العرش من الهواء، وخلق العقيم (١) من الهواء؛ وهو الريح الشديد، وخلق النار من الهواء، وخلق الخلق كلّهم من هذه الستّة الّتي خُلقت من الهواء. فسلّط العقيم على الماء، فضربته فأكثرت الموج والزبد، وجعل يثور دخانه في الهواء.

فلمًا بلغ الوقت الذي أراد، قال للزيد: اجمد، فجمد. وقال للموج: اجمد، فجمد. فجعل الزبد أرضاً، وجعل الموج جبالاً رواسي للأرض.

فلمًا أجمدها، قال للروح والقدرة: سوّيا عرشي إلى السماء، فسوّيا عرشه إلى السماء، فسوّيا عرشه إلى السماء. وقال للدخان: اجمد، فجمد، ثمّ قال له: ازفر، فزفر. فناداها «والأرض جميعاً ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سموات في يومين ومن الأرض مثلهن».

فلمًا أخذ في رزق خلقه خلق السماء وجنانها (٢) والملائكة يوم الخميس، وخلق الأرض يوم الأحد، وخلق دواب البرّ والبحريوم الاثنين؛ وهما اليومان اللذان يقول الله على: «أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين (٢). وخلق الشجر ونبات الأرض (٤) وأنهارها وما فيها والهوام في يوم الثلاثاء، وخلق الجان؛ وهو أبو الجنّ يوم السبت، وخلق الطير في يوم الأربعاء، وخلق آدم في ستّ ساعات في يوم الجمعة. فهذه (٥) الستّة الأيّام خلق الله السماوات والأرض وما بينهما.

وفي روضة الكافي (\*): عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: إنّ الله خلق الخير يوم الأحد [وماكان ليخلق الشرّ قبل الخير، وفي يوم الأحد ] (\*) والاثنين خلق الأرضين، وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء، وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس، وخلق أقواتها يوم الجمعة. وذلك قول الله كان «خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيّام».

٢. المصدر: جناتها.

٤. كذا في المصدر. و في النسخ: والنبات والارض.

٦. الكافي ١٤٥/٨، ح١١٧.

١. كذا في المصدر. و في النسخ: الغيم.

٣. فصّلت /٩.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: ففي هذه.

٧. من المصدر.

الجزء السادس / سورة هود

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾: قبل خلقهما.

قيل (١): لم يكن حائل بينهما، لأنّه كان موضوعاً على متن الماء. واستدلّ بـه عـلى إمكان الخلاء، وأنَّ الماء أوَّل حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم.

وقيل (٢)كان الماء على متن الربح.

وفي كتاب التوحيد ٣٠٪ حدَّثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ﷺ قـال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي قال: حدّثنا جذعان بن نصر [أبو نصر ](4) الكنديّ قال: حدّثنا سهل بن زياد الأدمى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله (٥) بن كثير، عن داود الرقَّى قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله رَاكن عرشه على الماء».

فقال لي: ما يقولون [في ذلك ]<sup>(٧)</sup>؟

قلت: يقولون: إنَّ العرش كان على الماء، والربِّ فوقه.

فقال: كذبوا. من زعم هذا، فقد صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين ولزمه أنَّ الشيء الَّذي يحمله أقوى منه.

قلت: بين لي، جعلت فداك.

فقال: إنَّ الله عَلَى حمّل علمه ودينه الماء قبل أن تكون سماء أو أرض أو إنس أو جنّ أو شمس أو قمر. فلمًا أراد أن يخلق الخلق، نثرهم بين يديه.

فقال لهم: من ربّكم؟

فكان أوّل من نطق رسول الله وأميرالمؤمنين والأثمة صلوات الله عليهم. فقالوا: أنت رتنا.

فحمّلهم العلم والدين. ثمّ قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقى، وهم المسؤولون.

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٦٢/١.

٣. التوحيد/٣١٩\_٣٠٠، ح١.

٤. من المصدر. ٥. بعض نسخ المصدر: عبدالرحمن.

٦. من المصدر.

ثمّ قيل لبني آدم: أقرّوا لله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالطاعة.

فقالوا: نعم، ربّنا، أقررنا.

فقال للملائكة: اشهدوا.

فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا «إنّا كنّا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» (١٠). إنّ (٢) ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق.

وعلى هذا الخبر، المراد بالعرش: العلم، كما سبق أيضاً في الأخبار الأخر. ومعنى «كان عرشه على الماء»: أنّ علمه التفصيليّ الذي هو عين الموجودات كان منحصراً في الماء. فلا يلزم إمكان الخلاء، ولامح (٣) أخر.

وفي أصول الكافي (٤): محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن داود الرقّي قال : سألت أبا عبدالله على الماء».
عرشه على الماء».

فقال: ما يقولون؟

قلت: يقولون: إنَّ العرش كان على الماء، والربِّ فوقه.

فقال: كذبوا. من زعم هذا، فقد صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين (٥٠) ولزمه أنّ الشيء الذي يحمله أقوى منه.

قلت: بيّن لي، جعلت فداك.

فقال: إنّ الله حمّل دينه وعلمه على ١٦٠ الماء قبل أن يكون سماء أو أرض أو جنّ أو إنس أو شمس أو قمر.

۲. المصدر: «يا داود» بدل «ان».

٤. الكافي ١٣٢/١ ـ ١٣٣، صدر ح٧.

٦. ليس في المصدر.

١. الأعراف/١٧٣.

٣. كذا في النسخ. ويمكن أن يكون «محل».

٥. المصدر: المخلوق.

محمّد بن يحيى (١)، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن سدير الصيرفيّ قال: سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر على قعل قعل عن قول الله على السماوات والأرض» (٢).

قال أبوجعفر طلي : إنّ الله فك ابتدع الأشياء كلّها بعلمه على غير مثال كان قبله. فابتدع السماوات والأرضين، ولم يكن قبلهنّ سموات ولا أرضون. أما تسمع لقوله تعالى: «وكان عرشه على الماء»؟

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي (٢): محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عمران العجليّ قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله أي شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله تعالى: «وكان عرشه على الماء» ؟

قال: كان مهاة بيضاء، يعنى: درّة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): حدّ ثني أبي ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبدالله الله الله قال : خرج هشام بن عبدالملك حاجًا ومعه الأبرش الكلبيّ ، فلقيا أبا عبدالله الله في المسجد الحرام . فقال هشام للأبرش : تعرف هذا ؟

قال: لا.

قال: هذا الّذي تزعم الشيعة أنّه وصيّ إمام لكثرة (٥) علمه.

فقال الأبرش: لأسألنّه عن مسألة <sup>(٦)</sup> لا يجيبني فيها إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ.

فقال هشام: وددت أنَّك فعلت ذلك.

١. الكافي ٢٥٦/١، صدر ح٢. ٢. الأنعام ١٠١/.

٣. الكافي ١٨٨/٤، ح ١. ٤ . تفسير القميّ ٦٩/٢ ـ ٧٠.

المصدر: «نبئ من كثرة» بدل «وصئ الإمام لكثرة».

٦. المصدر: مسائل.

فلقي الأبرش أبا عبدالله لله الله فقال: يا أبا عبدالله، أخبرني عن قول الله: «أو لم يسر الذين كفروا أنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» (١). فبما كان رتقهما، وبما كان فتقهما ؟

فقال أبو عبدالله: يا أبرش، هو كما وصف نفسه «وكان عرشه على الماء» والماء على الهواء، والهواء والهواء ولم يكن يومئذ خلق غيرهما، والماء عذب فرات. فلمّا أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت الماء حتّى صار موجاً، ثمّ أزبداً، فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت، ثمّ جعله جبلاً من زبد، ثمّ دحى الأرض من تحته، فقال الله تبارك و تعالى: «إنّ أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» (١٠)، ثمّ مكث الربّ تبارك و تعالى ما شاء. فلمّا أراد أن يخلق السماء، أمر الرياح، فضربت البحور حتّى أزبدت بها. فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار، فخلق منه السماء وجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر وأجراها في الفلك. وكانت الأرض غبراء على لون الماء الأخضر، وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. وستقف عليه بتمامه عند قوله تعالى: «أو

حدَّ ثني أبي (٣)، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن الطفيل (4)، عن أبي جعفر، عن أبيه عليّ بن الحسين علي أنّ قال، وقد أرسل إليه ابن عبّاس يسأل عن مسائل: وأمّا ما سأل عنه من العرش ممّ خلقه الله؟ فإنّ الله خلقه أرباعاً لم يخلق قبله إلّا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم والنور. ثمّ خلقه الله ألواناً مختلفة (٥). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. الأنساء/٣٠.

۲. آل عمران۹۳.

٤. المصدر: أبي الطفيل.

٣. تفسير القمئ ٢٣/٢ ـ ٢٤.

٥. المصدر: ثمّ خلقه من ألوان أنوار مختلفة.

حدّثني أبي (1), عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير (1), عن ثوير (1) بن أبي فاختة، وذكر حديثاً طويلاً ستقف عليه إذا لزم إن شاء الله تعالى، وفيه يقول المعلى الله إلى الأرض غير الأرض يعني: بأرض لم تكسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أوّل مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أوّل مرة، مستقلاً بعظمته وقدرته.

﴿لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ آخْسَنُ عَمَلاً﴾: متعلّق بِ «خلق» أي خلق ذلك، كخلق من خلق، ليعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم كيف تعملون. فإنّ جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه أعمالكم، ودلائل وأمارات تستدلّون بها وستنبطون منها.

وإنّما جاز تعليق فعل البلوى، لما فيه من معنى العلم من حيث أنّه طريق إليه، كالنظر والاستماع.

وإنّما ذكر صيغة التفضيل والاختبار الشامل، لفرق المكلّفين باعتبار الحسن والقبح، للتحريض على أحاسن المحاسن والتحضيض على الترقّي دائماً من مراتب العمل والعلم. فإنّ المراد بالعمل ما يعمّ عمل القلب والجوارح.

وفي أصول الكافي (٤٠): عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه ](٥) عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على السبلوكم أيكم أحسن عملاً».

قال: ليس معنى: أكثركم (١) عملاً، ولكن أصوبكم عملاً. وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. تفسير القميّ ٢٥٢/٢ والحديث عن عليّ بن الحسين طِلْتِكُّا .

٢. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٢٧٠٠١. وفي النسخ: سالم بن المستنير.

٣. كذا في المصدر، وجامع الرواة ١٤١/١. وفي النسخ: ثور.

٤. الكافي ١٦/٢، صدر ح٤. ٥. من المصدر.

٦. المصدر: ويعني: أكثر، بدل ومعنى: أكثركم،.

وروى العامّة (١)عن النبئ ﷺ: أيّكم أحسن عقلاً (٢)، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله.

وفي نهج البلاغة (٣): قال طلِّلا : ألا إنَّ الله قد كشف الخلق كشفةً ، لا أنَّه جهل ما أخفوه من [مصون ](٤) أسرارهم و (٥) مكنون ضمائرهم «ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً». فيكون الثواب جزاء، والعقاب بواء<sup>(٦)</sup>.

وفيي كيتاب الاحتجاج (٧) للطبرسيّ : عن [الحسن بن](٨) عليّ بن محمّد العسكريِّ اللِّيمْ أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر اللِّهِ قال: إنَّ الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون، فأمرهم (٩) ونهاهم. فما أمرهم به من شيء، فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذبه. وما نهاهم عنه من شيء، فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. ولا يكونون أخذين ولا تاركين إلّا بإذنه. [وما جبر الله أحداً من خلقه على معصية (١٠٠)، بـل اخـتبرهم بالبلوي، كما قال: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً».

قوله للبُّلا: ولا يكونون أخذين ولا تاركين، إلَّا بإذنه إ(١١) أي إلَّا (١٦) بتخليته (١٣).

﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَـبَقُولَنَّ الَّـذِينَ كَـفَرُوا إِنْ هٰـذَا إِلَّا سِـحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿: أي ما البعث، أو القول به، أو القرآن المتضمّن لذكره، إلّا كالسحر في الخديعة والبطلان.

وقرأ (١٤) حمزة والكسائئ : «إلّا ساحر». على أنّ الإشارة إلى القائل.

۲. ب: عملاً.

٤. من المصدر، ٦. البواء: المكافاة.

٨. من المصدر.

١٠. المصدر: معصيته.

١٢. ليس في المصدر.

١٤. أنوار التنزيل ٤٦٢/١.

١. أنوار التنزيل ٤٦٢/١.

٣. نهج البلاغة/٢٠٠ ـ ٢٠١، ضمن خطبة ١٤٤. ٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «في» بدل «و».

٧. الاحتجاج ١٥٨/٢.

٩. كذا في المصدر وفي النسخ: ممّا أمرهم.

۱۱. ليس في ب.

١٣. المصدر: بتخليته وعلمه.

وقرئ (١١): «أنّكم» بالفتح. على تضمّن «قلت» معنى: ذكرت. أو «أنّ» بمعنى: علّ، أي ولئن قلت علّكم مبعوثون، بمعنى: توقّعوا بعثكم ولا تبتّوا بإنكاره، لعدّوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره.

﴿ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ﴾ : الموعود.

﴿ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ : إلى جماعة من الأوقات قليلة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٢): عن أميرالمؤمنين الثِّلا: يعني به: الوقت.

﴿لَيَقُولُنَّ ﴾: استهزاء.

﴿ مَا يَحْبِسُهُ ﴾ : ما يمنعه من الوقوع.

﴿ اَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ﴾: قيل (٣): كيوم بدر.

﴿ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ﴾ : ليس العذاب مدفوعاً عنهم.

و «يوم» منصوب بخبر ليس مقدّماً عليه. وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها.

﴿ وَحَاقَ بِهِمْ ﴾: وأحاط بهم. وضع الماضي موضع المستقبل، تحقيقاً ومبالغة في التهديد.

﴿ مَا كَمَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ ﴾ ﴿ أَي العذابِ اللَّذِي كَانُوا بِه يستعجلون. فوضع «يستهزئون» موضع «يستعجلون» لأنّ استعجالهم كان استهزاء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) يعني : إن متّعناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم عليه في هذه الدنيا إلى خروج القائم عليه فنردّهم ونعذّبهم . «ليقولنّ ما يحبسه» أي ليقولون لا يقوم القائم ولا يخرج على حدّ الاستهزاء .

أخبرنا أحمد بن ادريس (٥) قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

١. أنوار التنزيل ٤٦٢/١.

٢. تفسير القميّ ٣٢٣/١. والظاهر أنّه توضيح من عليّ بن إبراهيم.

٣. أنوار التنزيل ٤٦٢/١. ٤. تفسير القمق ٣٢٢/١.

٥. تفسير القمئ ٣٢٣/١.

سيف، عن (١) حسّان، عن هشام بن عمّار، عن أبيه، وكان من أصحاب على الله [عن على النِّهِ إله في قوله: «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمَّة معدودة ليقولنَ ما يحبسه».

[ قال: ](٢) «الأمّة المعدودة» أصحاب القائم صلوات الله عليه الثلاثمائة والبضعة

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن الحسين، عن الخرّاز، عن أبي عبدالله النِّلا: «ولئن أخّرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة». [قال: هو القائم وأصحابه.

عن أبان بن مسافر (٥)، عن أبي عبدالله للنِّلا: في قول الله «ولئن أخّرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة» ](١) يعنى: عدّة، كعدّة بدر. «ليقولنّ ما يحبسه ألا يـوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم». قال: العذاب.

عن عبدالأعلى الحلبي (٧) قال: قال أبو جعفر الثير: أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلًا، هم والله الأمّة المعدودة الّتي قال الله في كتابه. وتلا هذه الآية.

قال: يجتمعون والله (٨) في ساعة واحدة، قزعاً (٩)كقزع الخريف.

وفي روضة الكافي (١٠)، وفي مجمع البيان: علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصوربن يونس، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد، عن أبي جعفر عليه في قول الله تعالى: «فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً» (١١٠).

قال: «الخيرات» الولاية.

١. كذا في المصدر وفي النسخ: ابن.

٥. نفس المصدر والمجلد/١٤٠، ح٧.

٧. تفسير العيّاشي ١٤٠/٢، ح٨.

وقوله تبارك وتعالى: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً» يعنى: أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً.

٣. من المصدر.

٢. من المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ١٤١/٢، ح٩.

٦. ما بين المعقوفتين ليس في أ، ب، ر.

٨. المصدر: (له) بذل (والله).

٩. القزع محرّكة -: قطع من السحاب متفرقة صغار.

١٠. الكافي ٣١٣/٨، ح٤٨٧، والمجمع ١٤٤/٣ ولا يوجد فيه إلَّا ذيل الحديث مرسلًا.

١١. البقرة/١٤٨.

قال: وهم والله الأمّة المعدودة.

قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة، قزعاً كقزع الخريف.

﴿ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ : ولنن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذَّتها.

﴿ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾ : ثمّ سلبنا تلك النعمة منه.

﴿إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ ﴾: قطوع رجاءه من فضل الله ، لقلة صبره وعدم ثقته بالله.

﴿كَفُورٌ ﴾ ٢٠ : مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ ﴾ : كصحّة بعد سقم، وغنى بعد عدم.

وفي اختلاف الفعلين في الإسناد نكتة لا تخفي.

﴿لَيْقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنَّى ﴾: أي المصائب الَّتي ساءتني.

﴿إِنَّهُ لَفُرحٌ ﴾: بطر بالنعم، مغترّ بها.

﴿ فَخُورٌ ﴾ ٢٠ : على الناس، مشغول عن الشكر والقيام بحقّها.

وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أنّ ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن، كالأنموذج لما يجده في الآخرة، وأنّه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء؛ لأنّ الذوق إدراك الطعم، والمسّ مبتدأ الوصول.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) قال: إذا أغنى الله العبد ثمّ افتقر، أصابه الأياس والجزع والهلع. وإذا كشف الله عنه ذلك، فرح.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: على الضرّاء، إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه.

﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ : شكراً لآلانه ، سابقها ولاحقها .

في تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(٢)</sup> قال: صبروا في الشدّة، وعملوا الصالحات في الرخاء.

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةً ﴾ : لذنوبهم.

١ و٢. تفسير القمئ ٣٢٣/١.

﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ۞: أقله الجنّة.

والاستثناء من الإنسان، لأنّ المراد به: الجنس. فإذا كان محلّى باللام، أفاد الاستغراق. ومن حمله على الكافر، لسبق ذكرهم، جعل الاستثناء منقطعاً.

﴿ فَلَمَلْكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾: تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك، وهـو مـا يخالف رأي المشركين، مخافة ردّهم واستهزائهم. ولا يلزم من توقّع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه، لجواز أن يكون ما يصرف عنه، وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحى والثقة في التبليغ هاهنا.

﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُّرُكَ ﴾ : وعارض لك أحياناً ضيق صدرك ، بأن تتلوه عليهم مخافة .

﴿ أَنْ يَقُولُوا لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ ﴾: ينفقه في الاستتباع، كالملوك.

﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ﴾ : يصدّقه.

وقيل (١): الضمير في «به» مبهم، يفسّره «أن يقولوا».

﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَدْيِرٌ ﴾: ليس عليك إلّا الإنذار بما أوحي إليك، ولا عليك ردّوا أو اقترحوا. فما بالك يضيق به صدرك.

﴿ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ٢ : فتوكل عليه، فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم.

وفي روضة الكافي (٢)، محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [عن محمّد] (٢) بن خالد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن ابن مسكان، عن عمّار بن سويد (٤) قال: سمعت أبا عبدالله على يقول في هذه الآية: إنّ رسول الله على الله نزل قديده (٥)، قال لعليّ طلى : [يا على ](١) إنّي سألت ربّي أن يوالي بيني وبينك،

١. أنوار التنزيل ٢٦٣١٦. ٢. الكافي ٨/٨٧٦\_٣٧٩، ح ٥٧٢.

٣. من المصدر.

٤. كذا في المصدر وجامع الرواة ١-٦١٢. وفي النسخ: عمارة بن سويد.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: غديرا. ٦. من المصدر.

ففعل. وسألت ربّي أن يؤاخي بيني وبينك، ففعل. وسألت ربّي أن يجعلك وصيّي، ففعل.

فقال رجلان من قريش: والله، لصاع من تمر في شنّ بال (١١) أحبّ إلينا ممّا سأل محمّد ربّه. فهلّا سأل ربّه ملكاً يعضده على عدوّه، أو كنزاً يستغني به عن فاقته. والله، ما دعاه إلى حتّ ولا باطل إلّا أجابه إليه.

فأنزل الله إليه: «فلعلُّك تارك» الآية.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن جابر بن أرقم، عن أخيه زيد بن أرقم قال: إنّ جبرئيل الروح الأمين نزل على رسول الله ﷺ بولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ عشيّة عرفة. فضاق بذلك [صدر] رسول الله ﷺ مخافة تكذيب أهل الإفك والنفاق. فدعا قوماً أنا فيهم، فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقول له. وبكي ﷺ.

فقال له جبرئيل: [ما لك] (٢) يا محمّد، أجزعت من أمر الله؟

فقال كلًا يا جبرئيل، ولكن قد علم ربّي ما لقيت من قريش إذ لم يقرّوا لي بالرسالة حتّى أمرني بجهادهم وأهبط إليّ جنوداً من السماء فنصروني. فكيف يقرّون لعليّ من بعدى ؟

فانصرف عنه جبر ثيل الشِّلا . فنزل عليه «فلعلُّك تارك» الآية.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ : «أم» منقطعة. و «الهاء» لما يوحى.

﴿ قُلْ فَائْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ ﴾ : في البيان وحسن النظم.

تحدّاهم أوّلاً بعشر سور، ثمّ لمّا عجزوا عنها سهّل الأمر عليهُم وتحدّاهم بسورة. وتوحيد المثل باعتباركلّ واحدة.

﴿ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ : مختلقات من عند أنفسكم ، إن صحّ أنّى اختلقته من عند نفسى . فإنّكم

١. شنّ بال: قربة بالية. ٢. تفسير العيّاشي ١٤١/٢، ح١٠.

٣. من المصدر.

عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه، بل أنتم أقدر لتعلَمكم القصص والأشعار وتعوّدكم القريض والنظم.

﴿ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : إلى المعاونة على المعارضة .

﴿إِنْ كُنَّتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ۞: أنَّه مفترى.

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ : بإتيان ما دعوتم إليه.

وجمع الضمير إمّا لتعظيم الرسول، أو لأنّ المؤمنين أيضاً كانوا يتحدّونهم. وكان أمر الرسول متناولاً لهم من حيث أنّه يجب اتّباعه عليهم في كلّ أمر إلّا ما خصّه الدليل. وللتنبيه على أنّ التحدّي ممّا يوجب رسوخ إيمانهم وقوّة يقينهم، فلا يغفلون عنه.

ولذلك رتّب عليه قوله:

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْم اللهِ ﴾ : ملتبساً بما لا يعلمه إلَّا الله ولا يقدر عليه سواه.

﴿ وَأَنْ لاَ اِللهَ اِلَّا هُو﴾: واعلموا أن لاإله إلّا هو، الله العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره، ولظهور عجز آلهتهم، ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه بإعجاز عليه. وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله تعالى آلهتهم.

﴿ فَهَلْ آنَتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ۞: ثابتون على الإسلام، راسخون مخلصون فيه، إذا تـحقّق عندكم إعجازه مطلقاً.

ويجوز أن يكون الكلّ خطاباً للمشركين.

والضمير في «لم يستجيبوا» لد «من استطعتم» أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم، وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة، فاعلموا أنّه نظم لا يعلمه إلّا الله، وأنّه منزل من عند الله، وأنّ ما دعاكم إليه من التوحيد حتى، فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجّة القاطعة ؟

وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب، والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر.

الجزء السادس / سورة هود

وفي تنفسير العيّاشي (١٠): عن الصادق النَّلا : «فإن لم يستجيبوا لك» في ولاية على لمُثَلِّةٍ. «فهل أنتم مسلمون» لعلى ولايته.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ : بإحسانه وبرّه.

﴿ نُوَفِّ اِلَّيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾: نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا، من الصحّة والسعة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد.

وقرئ (٢): (يوفّ) بالياء، أي يموفّ الله. و(توفّ) بالتاء، عملي البناء للمفعول. و «نوف» بالتخفيف والرفع، لأنَّ الشرط ماض، كقوله:

وإن أتاه كريم (٣) يـوم مسخبة يقول لاغائب مالي ولا حـرم

﴿ وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾ ۞: لا ينقصون شيئاً من أجورهم.

والآية قيل (٤): في أهل الرياء.

وقيل (٥): في المنافقين.

وقيل (٦٠): في الكفرة وبرّهم.

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن الصادق للثُّلِد يعني: فلان وفلان.

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾: مطلقاً في مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة، وبقيت لهم أوزار العزائم السيّئة.

﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ : لأنَّهم لم يبق لهم ثواب في الآخرة. أو لم يكن ؛ لأنَّهم لم يريدوا به وجه الله. والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص.

ويجوز تعليق الظرف بـ «صنعوا». على أنَّ الضمير للدنيا.

﴿ وَبَاطِلٌ ﴾: في نفسه.

﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٤ لأنّه لم يعمل على ما ينبغي. وكأنّ كلّ واحدة من الجملتين علَّة لما قبلها.

١. تفسير العيّاشي ١٤٢/٢، ضمن ح١١.

٣. المصدر، ب: خليل.

٧. تفسير العيّاشي ١٤٢/٢، ضمن - ١١.

۲. أنوار التنزيل ٤٦٤/١.

٤-٦. نفس المصدر والموضع.

وقرى (١٠): «وباطلاً» على أنّه مفعول «يعملون» و«ما» إبهاميّة. أو في معنى المصدر، و«ما» موصولة على معنى: وبطل بطلاناً ما كانوا يعملون. و«بطل» (٢) على الفعل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال (٤): من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدنيا، أعطاه الله ثوابه في الدنيا، وكان له في الآخرة النار.

وفي مجمع البيان (٥): أنَّ النبيِّ ﷺ قال: بشّروا (١) أمّتي بالثناء والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عملاً للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب.

وفي الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاسانيّ جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله على الله عبد الله عبد الله على الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد منصرفه من الموقف.

فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كلّه؟

فقال أبي : ما وقف [بهذا الموقف] ( أحد إلّا غفر له ؛ مؤمناً كان أو كافراً . إلّا أنّهم في مغفرتهم على ثلاث منازل : مؤمن غفر الله له .

إلى أن قال: وكافر وقف بهذا الموقف يريد (٩) زينة الحياة الدنيا، غفر الله ما تقدّم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره. وإن لم يتب، وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف. وذلك قول ﷺ: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلّا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون».

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّتَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾: برهان من الله يدلُّه على الحقّ والثواب فيما يأتيه ويذره.

۲. أي وقرئ: «بطل».

٤. ب: قال الجعفى.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: بشر.

٨. من المصدر.

١. أنوار التنزيل ٤٦٤/١.

٣. تفسير القمى ٣٢٤/١.

٥. المجمع ١٤٨/٣.

۷. الكافي ۵۲۱/۶ -۵۲۲ ، ح۱۰.

٩. ليس في المصدر.

و «الهمزة» لإنكار أن يعقب ما هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا، وأن يقارب بينهم في المنزلة. وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر، وتقديره: أفمن كان على بينة ، كمن كان يريد الدنيا.

﴿ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ ﴾ : من الله يشهد له.

﴿ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ ﴾ : يعنى التوراة.

و «من قبله كتاب موسى» جملة مبتدأة.

و قرئ: «كتاب» بالنصب، عطفاً على الضمير في «يتلوه» أي يتلو القرآن شاهد من كان على بيّنة دالّة على أنّه حقّ، كقوله تعالى: «وشهد شاهد من بني إسرائيل».

ويقرأ: «من قبل القرآن التوراة».

﴿ إِمَاماً ﴾: كتاباً مؤتماً به في الدين.

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ : على المنزّل عليهم ؛ لأنّه الوصلة إلى الفوز بخير الدارين.

وفي أصول الكافي (١٠): الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن عمر الحلّال قال: سألت أبا الحسن عليّ عن قول الله على: «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه».

فقال: أميرالمؤمنين على الشاهد على رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ على بيّنة من ربّه.

وفي مجمع البيان (٢): عن الباقر والرضا علي : أنّ الشاهد منه عليّ بـن أبـي طالب، يشهد للنبيّ وهو منه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣٠): عن [الصادق الميلان : إنّما نزل «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى».

١. الكافي ١٩٠/١، ح٣. ٢. المجمع ١٥٠/٣ ببعض التصرّف.

٣. لم نعثر عليه في تفسير القمئ ولم ينقل عنه في تفسير البرهان، ولكن نقل عنه في تفسير الصافي ونـور
 الثقلين.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر المُثِلِة قال: الّذي على بيّنة من ربّه رسول الله. والّذي تلاه من بعده الشاهد منه أميرالمؤمنين، ثمّ أوصياؤه واحد بعد واحد.

عن جابر بن عبدالله بن يحيى (٥٠ قال: سمعت عليّاً ﷺ وهو يقول: ما من رجل من قريش إلّا وقد نزل ٢٠٠ فيه آية أو آيتان من كتاب الله.

فقال له رجل من القوم: فما نزل فيك، يا أميرالمؤمنين؟

فقال: أما تقرأ الآية الّتي في هود «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه»؟ محمّد على بيّنة من ربّه، وأنا الشاهد.

وفي بصائر الدرجات (١٠): محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين على : والله، ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلا وقد علمت أنّها فيمن أنزلت، ولا ممّن على رأسه المواسي [من قريش] (١٠) إلا وقد أنزلت فيه آية من كتاب الله، تسوقه إلى الجنّة أو إلى النار.

فقال له رجل: يا أميرالمؤمنين، ما الآية الّتي نزلت فيك؟

قال له: أما سمعت الله يقول: «أفمن كان على بيّنة إلى قوله شاهد منه»؟

١. ما بين المعقوفتين ليس في أ، ب، ر. ٢٠ تفسير القميّ ٣٢٤/١.

٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٣٢٤/٢. وفي النسخ: يحيى بن عمران.

تفسير العيّاشي ١٤٢/٢، ح١٢.
 تفسير العيّاشي ١٤٢/٢، ح١٢.

المصدر: أنزلت.
 بصائر الدرجات /١٥٧ -١٥٣، ح ٢ بإسقاط صدره.

٨. من المصدر.

فرسول الله ﷺ على بيّنة من ربّه، وأنا شاهد له فيه، وأتلوه منه (١).

وعلى هذه الرواية يكون المراد بالبيّنة: القرآن. ويكون «يتلوه» من التلاوة.

وفي كتاب الاحتجاج (٣): قال سليم بن قيس: سأل رجل عليٌ بن أبي طالب للهِلا. فقال، وأنا أسمع: أخبرني بأفضل منقبة لك.

قال: ما أنزل الله في كتابه.

قال <sup>(٣)</sup>: وما أنزل الله فيك ؟

قال: «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» (أ). أنا الشاهد من رسول الله ﷺ.

وفيه (٥): في حديث قال له بعض الزنادقة: وأجد الله يخبر أنّه يتلو نبيّه شاهد منه، وكان الّذي تلاه عبّد الأصنام برهة من دهره!

فقال على الله على حلقه، ويتلوه شاهد منه فذلك حجة الله أقامها الله على حلقه، وعرّفهم أنّه لا يستحقّ مجلس النبيّ على إلّا من يقوم مقامه، ولا يتلوه إلّا من يكون في الطهارة مثله بمنزلته (() لئلًا يتسع لمن ماسه حسّ (() الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق بمقام الرسول، وليضيّق العذر على من يعينه على إثمه وظلمه. إذ كان الله قد حظر على من ماسّه (() الكفر تقلّد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله (ا) لإبراهيم: «لا ينال عهدي الظالمين» (() أي المشركين؛ لأنّه سمّى الشرك ظلماً بقوله: «إنّ الشرك لظلم عظيم» ((()) فلمّا علم إبراهيم أنّ عهد الله [بالإمامة] (() لاينال عبدة

۱۱. لقمان /۱۳.

١. المصدر: معه. ٢ ١ الاحتجاج ٢٣١/١ ٢٣٢.

<sup>-</sup>٣. كذا في المصدر وفي النسخ : «أو قال» بدل «قال و».

كذا في المصدر وفي النسخ: «أنّه سئل عن أفضل منقبة له فتلا هذه الآية وقال» بدل «قال: أفمن كان بالى ــ
 شاهد منه».

٦. ليس في المصدر.
 ٧. كذا في المصدر وفي النسخ: رجس.

كذا في المصدر وفي النسخ: مسه.
 ٩. كذا في المصدر وفي النسخ: يقول تعالى.

١٠. البقره /١٣٤.

١٢. من المصدر.

الأصنام قال: «واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام» (١). واعلم أنَّ من آثر المنافقين على الصادقين والكفّار على الأبرار، فقد افترى على الله إثماً عظيماً. إذ كان قد بيّن في كتابه الفرق بين المحقّ والمبطل والطاهر والنجس والمؤمن والكافر، وأنَّه لا يتلو النبيّ عند فقده إلا من حلّ محلّه صدقاً وعدلاً وطهارة وفضلاً.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ (٢)، بإسناده إلى أميرالمؤمنين الله أنه كان يـوم الجـمعة يخطب على المنبر، فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ما من رجل من قريش جرت عليه المواسى (٣) إلّا وقد نزلت فيه أية من كتاب الله الله المواسى (٣) إلّا وقد نزلت فيه أية من كتاب الله الله على المواسى (٣)

فقام إليه رجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، ما آيتك الّتي أنزلت فيك؟

فقال: إذا سألت فافهم، ولا عليك أن لاتسأل عنها غيري. أقرأت سورة هود؟ قال: نعم، [يا أمير المؤمنين.

قال: أفسمعت الله يقول: «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه»؟ قال: نعم ](<sup>1)</sup>.

قال: الذي على بيّنة من ربّه محمّد ﷺ. و [الذي ] (٥) يتلوه شاهد منه، [وهو الشاهد وهو الشاهد وأنا منه، [

وفي مجمع البيان (٧): عن الحسين بن على على الله : شاهد من الله ، محمّد عَلَيْكُ .

وعلى هذا «من كان على بيّنة» يعمّ كلّ مؤمن مخلص ذو بصيرة في دينه، وهذا لا ينافي في نزوله في النبيّ والوصيّ. وإلى التعميم نظر من فسر الشاهد بالقرآن، أي شاهد من الله يشهد بصحّته.

﴿ أُولَئِكَ ﴾: إشارة إلى «من كان على بيّنة».

۱. إبراهيم/ ۳۵.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: المواثيق.

٥. من المصدر.

٧. مجمع البيان ١٥٠/٣.

۲. أمالي الطوسي ۳۸۱/۱ ۲۸۲۰.

٤. ما بين المعقوفتين ليس في ب.

٦. من المصدر.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ : بالقرآن ، أو بالرسول .

﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ : من أهل مكّة ومن تحزّب معهم على رسول الله ﷺ. < نَناءُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه

﴿ فَالنَّارُ مَوعِدُهُ ﴾: يردها لامحالة.

وفي مجمع البيان (١): عن النبيّ ﷺ: لا يسمع بي أحد من الأمّة، لايمهوديّ ولا نصراني ثمّ لا يؤمن بي، إلّاكان من أهل النار.

وفي روضة الكافي (٢)، خطبة لأميرالمؤمنين الله وهي خطبة الوسيلة، يقول الله فيها بعد أن ذكر النبي الله وغضبه وسخطه، والإعراض عنه محادة الله وغضبه وسخطه، والبعد منه و (١٩مسكن النار. وذلك قوله: «ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» يعنى: الجحود به والعصيان له.

﴿ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾: من الموعد، أو القرآن.

وقرئ (٤): «مرية» بالضمّ. وهما: الشكّ.

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن الصادق للثِّلا : في ولاية عليّ .

﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿: لقلَّة نظرهم واختلال فكرهم. ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِياً ﴾ : كأن أسند إليه ما لم ينزله. أو نفى عنه ما أنزله.

﴿ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِم ﴾ : في الموقف، بأن يُحبّسوا وتُعرَض أعمالهم.

﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ ﴾ : من الملائكة والنبيّين. أو من جوارحهم.

وفي كتاب المناقب (١) لابن شهر آشوب: عن الباقر للطِّلا في قوله تعالى: «ويقول الأشهاد».

قال: نحن الأشهاد.

۱. المجمع ۱۵۰/۳. ۳. ليس في المصدر.

۲. الكافي ۲٦/۸، ح ٤.

٤. أنوار التنزيل ٤٦٤/١.

٦. المناقب ١٧٩/٤.

تفسير العيّاشي ١٤٢/٢، ضمن ح١١.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): قوله: «ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذّبوا على ربّهم " يعنى بالأشهاد: الأثمة العلام . «ألا لعنة الله على الظّالمين» لآل محمّد حقّهم. وهو جمع شاهد، كأصحاب. أو شهيد، كأشراف، جمع شريف.

﴿ هَوُّ لاَءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبُّهمْ أَلاَ لَمْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: تهويل عظيم ممّا يحيق بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : عن دينه.

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾: ويصفونها بالانحراف عن الحقّ والصواب. أو يبغون أهلها أن يعو جوا بالردّة.

﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٢٠ والحال أنَّهم كافرون بالآخرة.

وتكرير كلمة «هم» لتأكيد كفرهم واختصاصهم به.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عَلَيْلًا عن قول الله ﷺ: «ومن أظلم إلى قوله يبغونها عوجاً».

قال: هم أربعة ملوك من قريش، يتبع بعضهم بعضاً.

والملوك الأربعة: الثلاثة، ومعاوية.

وفيه (<sup>4)</sup>: «يصدُّون عن سبيل الله» [يعني: ]<sup>(٥)</sup> يصدُّون عن طريق الله، وهي الإمامة. «يبغونها عوجاً» صرفوها إلى غيره (٦).

﴿ أُولَٰنِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ : أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم.

٢. تفسير العيّاشي ١٤٣/٢، ح١٤. ١. تفسير القمى ٣٢٤/١ ٣٢٥.

٣. ليس في المصدر: على بن إبراهيم.

٤. أي في تفسير القمى ٣٢٥/١ ولعل عبارة اعليّ بن إبراهيم، الواردة في صدر حديث العيّاشي تقدمت

٥. من المصدر.

المصدر: «يعنى حرّفوها إلى غيرها» بدل «صرفوها إلى غيره».

﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾: يمنعونهم من العقاب، ولكنّه أخّر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد وأدوم.

﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ : استئناف.

وقرأ (١١) ابن كثير وابن عامر ويعقوب: «يضعّف» بالتشديد.

﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ : لتصامّهم عن الحقّ وبغضهم له.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦)؛ قال: ما قدروا أن يسمعوا بذكر أميرالمؤمنين على الله.

﴿ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ ٢٠ : لتعاميهم عن آيات الله. وكأنّه العلَّة لمضاعفة العذاب.

وقيل (٣): هو بيان لما نفاه من ولاية الآلهة (٤) بقوله: «وماكان لهم من دون الله أولياء».

فإنّ ما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية. وقوله: «يضاعف لهم العذاب» اعتراض.

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾: باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله.

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ من الآلهة وشفاعتها. أو خسروا بما بدّلوا وضاع عنهم ما حصلوا، فلم يبق لهم سوى الحسرة والندامة.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٥): بطل الّذين دعوا غير أميرالمؤمنين.

﴿ لاَ جَرَمَ انَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴾ ٣: لاأحد أبين وأكثر خسراناً منهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾: اطمأنُوا إليه وخشعوا له. من الخبت: وهي الأرض المطمئنة.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله عليه قال: قلت له: إن عندنا رجلاً يقال له: كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أسلّم. فسمّيناه: كليب تسليم.

١. أنوار التنزيل ١/٤٦٥.

٢. تفسير القميّ ٣٢٥/١.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: الاله.

٦. الكافي ٢٩٠/١-٣٩١، ح٣.

أنوار التنزيل ٤٦٥/١.
 تفسير القمئ ٣٢٥/١.

قال: فترحّم عليه. ثمّ قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا.

فقال: هو والله الإخبات. قال الله ﷺ: «إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم».

﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ٣: دائمون.

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ﴾ : الكافر والمؤمن.

﴿ كَالْاَعْمَىٰ وَالْاَصَمَّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾: يجوز أن يراد به: تشبيه الكافر بالأعمى، لتعاميه عن آيات الله. وبالأصمّ، لتصامّه عن استماع كلام الله وتأبّيه عن تدبّر معانيه. وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأنّ أمره بالضدّ. فيكون كلّ واحد منهما مشبّها باثنين باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم، والمؤمن بالجامع بين ضدّيهما. والعاطف لعطف الصفة على الصفة، كقوله:

## \* الصابح فالغانم فالأيب \*

وهذا من باب اللفّ والطباق.

﴿ هَلْ يَسْتُويَانِ ﴾ : هل يستوى الفريقان.

﴿ مَثَلاً ﴾: تمثيلاً، أو صفة، أو حالاً.

﴿ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ ٢٠ : بضرب الأمثال والتأمّل فيها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ ﴾: بأنِّي لكم.

وقرأ(١)عاصم وابن عامر وحمزة بالكسر، على إرادة القول.

﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ۞: أبيّن لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص.

وفي روضة الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم، وذكر حديثاً طويلاً يذكر فيه وصيّة آدم إلى هبة الله وأشياء كثيرة. وفيه: وبشّر آدم

۲. الكاني ۱۱۳/۸ و ۱۱۶ و ۱۱۵، مقاطع ضمن ح۹۲.

١. أنوار التنزيل ٤٦٥/١.

بنوح على . فقال: إنّ الله تبارك و تعالى باعث نبيّاً ، اسمه نوح . وإنّه يدعو إلى الله على ويكذّبه قومه ، فيهلكهم الله بالطوفان . وكان بين آدم وبين نوح على عشرة آباء ، أنبياء وأوصياء كلّهم . وأوصى آدم إلى هبة الله أنّ من أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدّق به ، فإنّه ينجو من الغرق .

إلى أن قال: فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين (۱) بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث النبوة وآثار علم النبوة، حتى بعث الله نبوحاً على وضهرت وصية هبة الله حين نظروا في وصية آدم، فوجدوا نوحاً نبياً قد بشربه آدم على فأمنوابه واتبعوه وصد قوه. وقد كان آدم على وصى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة، فيكون يوم عيدهم، ويتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه. وكذلك جاء في وصية كل نبي حتى بعث الله محمداً على وأنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم، وهو قول الله على: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» إلى آخر الآية.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وروي في الخبر أنّ اسم نوح للنِّلِ عبدالغفّار. وإنّما سمّى نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه.

﴿ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ﴾: بدل من «أنِّي لكم» أو مفعول «مبين».

ويجوز أن يكون «أن» مفسّرة متعلّقة «بأرسلنا» أو «بنذير».

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه قال: كانت شريعة نوح عليه أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة الّتي فطر الناس عليها. وأخذ ميثاقه على نوح والنبيّين أن يعبدوا (١٤) الله، ولا يشركوا (١٥) به شيئاً. وأمره بالصلاة والأمر والنهي والحرام والحلال، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث. فهذه شريعته.

١. أ، ب: مستحقّين.

٢. تفسير القميّ ٣٢٨/١.

٤. المصدر: أن يعبدون.

٣. تفسير العيّاشي ١٤٤/٢، صدر ح١٨.

٥. المصدر: لا يشركون.

وفي روضة الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه الله الله أنّ فيها: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صريحاً.

﴿ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَومٍ الِّيمِ ﴾ ۞: مؤلم. وهو في الحقيقة صفة المُعَذَّب، لكن يوصف به العذاب وزمانه على طريقة: جدّ جدّه، ونهاره صائم للمبالغة.

﴿ فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا ﴾ : لا مزيّة لك علينا تخصّك بالنبوّة ووجوب الطاعة.

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَاذِلْنَا ﴾: أخسّاؤنا.

جمع أرذل، كأنّه بالغلبة صار مثل الاسم كالاكبر. أو أرذل، جمع رذل.

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ : ظاهر الرأي من غير تعمّق، من البدو. أو أوّل الرأي، من البدء. والياء مبدّلة من الهمزة، لانكسار ما قبلها.

وقرأ (٢) أبو عمرو بالهمزة. وانتصابه بالظرف على حذف المضاف، أي وقت حدوث بادي الرأي. والعامل فيه «اتبعك». وإنّما استرذلوهم لذلك، أو لفقرهم. فإنّهم لمّا لم يعلموا إلّا ظاهراً من الحياة الدنيا، كان الأحظّ بها أشرف عندهم، والمحروم منها أدذل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) يعني: الفقراء والمساكين.

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ ﴾ : لك ولمتبّعيك.

﴿عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ ﴾: يؤهّلكم للنبوّة، واستحقاق المتابعة.

﴿ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ ﴿ : إِيّاكَ في دعوى النبوّة، وإيّاهم في دعوى العلم بصدقك. فغلّب المخاطب على الغائبين.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ آرَاَيْتُمْ ﴾ : أخبروني.

٢. أنوار التنزيل ٤٦٦/١.

۱. الکافی ۲۸۲/۸ ۲۸۳، ح ٤٢٤.

٣. تفسير القميّ ٣٢٥/١.

﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾: حجّة شاهدة بصحّة دعواي.

﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ ﴾ : بإيتاء البيّنة ، أو النبوّة.

﴿ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ ﴾: فخفيت عليكم، فلم تهدكم.

وتوحيد الضمير، لأنّ البيّنة في نفسها هي الرحمة. أو لأنّ خفاءها يـوجب خفاء النبوّة. أو على تقدير: فعمّيت بعد البيّنة، وحذفها للاختصار. أو لأنّه لكلّ واحدة منعما.

وقرأ(١) حمزة والكسائيّ وحفص: «فعميت» أي أخفيت.

وقرئ (٢): «فعماها». على أنَّ الفعل لله.

﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا ﴾: أنكرهكم على الاهتداء بها.

﴿ وَٱنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ ۞: لا تختارونها ولا تتأمّلون فيها. وحيث اجتمع ضميران، وليس أحدهما مرفوعاً وقدّم الأعرف منهما، جاز في الثاني الفصل والوصل.

﴿ وَيَا قَوْمٍ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ : على التبليغ. وهو وإن لم يذكر، فمعلوم ممّا ذكر.

﴿ مَالاً ﴾: جعلاً.

﴿ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾ : فإنَّه المأمول منه.

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: جواب لهم حين سألوا طردهم.

﴿ إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ﴾ : فيخاصمون طاردهم عنده. أو إنّهم يلاقونه ويفوزون بقربه، فكيف أطردهم.

﴿ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ﴾ ۞: بلقاء ربّكم. أو بأقداركم. أو في التماس طردهم. أو تتسفّهون عليهم، بأن تدعوهم أراذل.

﴿ وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ ﴾: بدفع انتقامه.

﴿إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ : وهم بتلك الصفة والمثابة.

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٦٦/١.

﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ ۞: لتعرفوا أنّ التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب.

﴿ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ ﴾ : خزائن رزقه وأمواله حتّى جحدتم فضلى.

﴿ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾: عطف على «عندي خزائن الله» أي ولا أقول أنا أعلم الغيب حتى تكذّبوني، استبعاداً. أو حتى أعلم أنّ هؤلاء اتّبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب.

وعلى الثاني يجوز عطفه على «أقول».

﴿ وَلَا اَقُولُ إِنِّي مَلَكَ ﴾ : حتى تقولوا: ما أنت إلَّا بشر مثلنا.

﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ : ولا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم.

﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً ﴾ : فإنّ ما أعدّه الله لهم في الآخرة خير ممّا آتاكم في الدنيا.

﴿ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢: إن قلت شيئاً من ذلك.

و «الازدراء» افتعال. من زري عليه: إذا عابه. قلبت تاؤه دالاً لتجانس الراء في الجهر. وإسناده إلى الأعين للمبالغة، والتنبيه على أنّهم استرذلوهم بادي الرؤية من غير رؤية، وبما عاينوه من رثاثة حالهم وقلّة منالهم دون تأمّل في معانيهم وكمالاتهم.

﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا ﴾ : خاصمتنا.

﴿ فَآكُثُرْتَ جِدَالْنَا ﴾ : فأطلته ، أو أتيت بأنواعه .

﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ : من العذاب.

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿: في الدعوى والوعيد. فإنَّ مناظرتك لا تؤثّر فينا.

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ ﴾ : عاجلاً أو آجلاً.

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ٢٠: بدفع العذاب، أو الهرب منه.

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ : شرط ودليل جواب قوله :

﴿إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾: وتقدير الكلام: إن كان الله يريد أن ينغويكم، فإن أردت أن أنصح لكم لاينفعكم نصحي. الجزء السادس / سورة هود

وقيل (١): «أن يغويكم» أن يهلككم. من غوي الفصيل: إذا [بشم (٢)](٣) فهلك.

وفي قرب الإسناد(٤) للحميريّ: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا للتُّلا قال: وقال نوح: «ولا ينفعكم نصحى إلى قوله يريد أن يغويكم».

قال: الأمر إلى الله، يهدى ويضلّ <sup>(٥)</sup>.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): حدَّثني أبي، عن حمَّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي الطفيل، عن أبي جعفر، عن أبيه على بن الحسين الله أنَّه قال، وقد ذكر عبدالله بن عبّاس: وأمّا قوله: «ولا ينفعكم نصحى» الآية، نزلت في أبيه.

وفي تفسير العيّاشي (٧) نحوه. إلّا أنّ فيه بدل «أبيه»: «العبّاس» صريحاً.

﴿ هُوَ رَبُّكُمْ ﴾ : خالقكم ، والمتصرّف فيكم وفق إرادته .

﴿ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٢ : فيجازيكم على أعمالكم.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي ﴾: وباله.

وقرئ (٨٠): «أجرامي» على الجمع.

﴿ وَآنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴾ ٢٠ : من إجرامكم في إسناد الافتراء إليَّ .

﴿ وَاُوحِيَ اِلَىٰ نُوحِ انَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قُوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَيْسُ ﴾: فلا تحزن حزن بائس مستكين.

﴿ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿: أقنطه الله من إيمانهم، ونهاه أن يغتمّ بما فعلوه من التكذيب والإيذاء.

وفي روضة الكافي (٩): علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

١. أنوار التنزيل ٤٦٧/١.

٥. المصدر: ومن يشاء، بدل دويضل،

٣. من المصدر.

٢. بشم من الطعام: أكثر منه حتّى اتّخم وسئمه.

٤. قرب الإسناد /١٥٨.

٦. تفسير القمئ ٢٣/٢.

٨. أنوار التنزيل ٤٦٧/١.

٧. تفسير العيّاشي ١٤٤/٢، ح١٧.

٩. الكافي ٢٨٣/٨، ذيل ح ٤٢٤. ببعض التصرف في صدر المنقول هنا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤)؛ حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن موسى قال: حدّ ثنا محمّد بن حمّاد، عن عليّ بن إبراهيم التيميّ، عن فضل الرسان (٥)، عن صالح بن ميثم قال: قلت لأبي جعفر  $\frac{1}{2}$ : ما كان علم نوح حين دعا على (٦) قومه أنّهم «لا يلدوا (١٠) إلّا فاجراً كفاراً».

فقال: أما سمعت قول الله لنوح: «أنّه لن يؤمن من قومك إلّا من قد آمن».

وفي كتاب علل الشرائع (١٨)، بإسناده إلى حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الله أرأيت نوحاً حين دعا على قومه فقال: «ربّ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً، إنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلّا فاجراً كفّاراً».

قال عليه أنه لا ينجب من بينهم أحد.

قال: قلت: وكيف علم ذلك؟

قال: أوحى الله إليه: «أنّه لن يؤمن (٩) من قومك إلّا من قد آمن». فعند ذلك دعا عليهم بهذا الدعاء.

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِآغْيُنِنَا ﴾: ملتبساً بأعيننا. عبر بكثرة العين الذي يحفظ به الشيء

١. القمر/ ١٠.

٣. المؤمنون/٢٦. ٤. تفسير القميّ ٢٨٨/٢.

٥. كما في جامع الرواة ٥/٢ وفي ب: فضل بن رسان، وفي المصدر: فضيل الرسام.

ليس في المصدر.
 ليس في المصدر: لا يلدون.

٨. العلل/ ٣١، ح١. ٩ المصدر: لا يؤمن.

ويراعى عن الاختلال والزيغ، عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريقة التمثيل. ﴿ وَوَحْيِنًا ﴾ : إليك كيف تصنعها.

فقال لهم نوح: ما أنتم؟

فقالوا: نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا. وأنّ غلظ مسيرة سماء الدنيا خمسمائة عام، ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام. وخرجنا عند طلوع الشمس، ووافيناك في هذا الوقت، فنسألك أن لا تدعو على قومك.

فقال نوح للطِّلا: قد أجَلتهم ثلاثمائة سنة.

فلمًا أتى عليهم ستّمانة سنة ولم يؤمنوا، همّ أن يدعو عليهم. فوافاه اثنا عشر ألف قبيلة من قبائل ملائكة السماء الثانية.

[فقال نوح: من أنتم؟

قالوا: نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الثانية ] (٢) وأن غلظ السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام، ومن السماء اللانيا مسيرة خمسمائة عام، وغلظ السماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام، ومن السماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام. خرجنا عند طلوع الشمس، ووافيناك ضحوة نسألك أن لا تدعو على قومك.

فقال نوح للثِّلا: قد أجلتهم ثلاثماثة سنة.

فلمًا أتى عليهم تسعمانة سنة ولم يؤمنوا(٣)، همّ أن يدعو عليهم. فأنزل الله عَلَى: «أنّه

١. تفسير القمئ ٣٢٥/١-٣٢٦.

٢. من المصدر.

٣. ليس في المصدر: ولم يؤمنوا.

لن يؤمن من قومك إلّا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون».

فقال نوح: «ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً، إنّك إن تـذرهم يـضلّوا عبادك ولا يلدوا إلّا فاجراً كفّاراً».

فأمره الله تعالى أن يغرس النخل، [فأقبل يغرس النخل] (١٠). فكان قومه يمرون به ويستهزئون به، ويقولون: شيخ قد أتى له تسعمائة سنة يغرس النخل. وكانوا يرمونه بالحجارة. فلما أتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واستحكم، أمر بقطعه. فسخروا منه، وقالوا: بلغ النخل مبلغه. وهو قول على «كلّما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنّا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون». فأمره الله أن يتّخذ (١٠) السفينة، وأمر جبرئيل الله أن ينزل عليه ويعلمه كيف يتّخذها.

فأمره الله أن يتّخذ (٢) السفينة ، وأمر جبر ثيل الله أن ينزل عليه ويعلمه كيف يتّخذها . فقدر طولها في الأرض ألفاً وماثتي ذراع ، وعرضها ثمانمائة ذراع ، وطولها في السماء ثمانون ذراعاً .

فقال: يارب، من يعينني على اتخاذها؟

فأوحى الله ﷺ إليه: ناد في قومك: من أعانني عليها وينجر منها شيئاً، فصار ما ينجره ذهباً وفضّة.

فنادى نوح المَثِلِافيهم بـذلك، فأعـانوه عـليها. وكـانوا يسـخرون مـنه، ويـقولون: يتَخذ (٣)سفينة في البرّ!

وفى روضة الكافى (ئ): عن أبي عبدالله للطُّلِا في تقدير السفينة، مثله.

وأمّا ما روي في عيون الأخبار (٥)، في باب ما جاء من خبر الشاميّ: عن أميرالمؤمنين علي المورد على عن سفينة نوح ماكان عرضها وطولها؟ فقال: «كان طولها ثمانماثة ذراع، وعرضها خمسمائة ذراع، وارتفاعها في السماء

١. ليس في المصدر: ينحت.

٤. الكافي ٢٨٣/٨، صدر ح٤٢٦.

٣. المصدر: ينحت.

٥. العيون ٢٤٤/١.

ثمانين ذراعاً». فمخالف لما مضى من وجهين: أحدهما أنّ فيما سبق أنّ عرضها كان ثمانمائة، وفي هذا الخبر طولها. والثاني أنّ فيما مضى أنّ طولها ألف ومائتي ذراع، وفي هذا الخبر ثمانمائة. فلعلّه وهم الراوي وأبدل العرض بالطول، وألفاً ومائتي ذراع بخمسمائة ذراع.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى أيّوب بن راشد، عن رجل، عن أبي عبدالله علي قال: كان أعمار قوم نوح علي ثلاثمائة سنة.

وبإسناده إلى سدير الصيرفيّ (٢)عن أبي عبدالله للله حديث طويل. وفيه يقول للله : وأمّا إبطاء نوح للله فإنّه لمّا استنزل العقوبة على قومه من السماء، بـعث الله تـبارك وتعالى جبرئيل الروح الأمين معه سبع (٢)نوايات.

فقال: يا نبيّ الله، إنّ الله تبارك وتعالى يقول لك: إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي، لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلّا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة. فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك، فإنّي مثيبك عليه. واغرس هذه النوى، فإنّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص. فبشر بذلك من اتّبعك من المؤمنين.

فلمًا نبتت الأشجار وتأزّرت (٤) وتسوّقت وأغصنت (٥) وأثمرت و زها التمر عليها (٢) بعد زمان طويل، استنجز من الله العدة. فأمره الله تبارك و تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار، و يعاود الصبر والاجتهاد و يؤكّد الحجّة على قومه. فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به، فارتد منهم ثلاثمائة رجل وقالوا: لو كان ما يدّعيه نوح حقّاً لما وقع في وعد ربّه خلف.

ثمَّ أنَّ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عندكلَّ مرَّة بأن يغرسها مرَّة بعد أخرى ، إلى أن

١. كمال الدين/٥٢٣، ح٢. ٢. كمال الدين/٥٥٣\_٣٥٦، ح٥٠.

٣. المصدر: (بسبع) بدل (معه سبع). ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: بارزت.

٥. المصدر: تغصنت.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: «زهر الثمر على ماكان» بدل «زها التمر عليها».

غرسها سبع مرّات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منهم طائفة بعد طائفة، إلى أن عاد إلى نيّف وسبعين رجلاً.

فأوحى الله تبارك وتعالى إليه عند ذلك، وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحقّ عن محضه وصفا [الأمر والإيمان] (() من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة. فلو أنّي أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتدّ من الطوائف الّتي كانت آمنت بك، لما كنت صدّقت وعدي السابق للمؤمنين الّذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوّتك، بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدّل (٢) خوفهم بالأمن، لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشرك (٣) من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدّل [الخوف] (أ) بالأمن منّي لهم، مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدّوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوخ (٥) الضلالة. فلو أنّهم تنسّموا من الملك الّذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم، لنشقوا (() روائح صفاته ولاستحكمت (() سرائر نفاقهم وثارت خبال (() ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع والنفرة والفتن وإيقاع الحروب، كلا في «اصنع الفلك بأعيننا ووحينا».

وفي مجمع البيان (1): عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله الله الله حديث طويل. يقول فيه الله : فإنّ نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى الهدي،

١. كذا في المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: أبدلهم. ٣. كذا أيضاً في بعض نسخ المصدر. وفيه: الشك.

٤. من المصدر.

٥. المصدر، ب: سنوح. وسنوخ ـ جمع سنخ ـ: الأصل.

كذا في المصدر وفي النسخ: لتشفوا.
 ٧. كذا في المصدر وفي النسخ: وإلا استحكمت.

٨. المصدر: «تأبدت حبال» بدل «ثارت خبال».

٩. بل في تفسير العيّاشي ١٤٤/٢ ـ ١٤٥، ضمن ح١٩، ونور الثقلين ٣٥٤/٣ ح٧٤ عنه.

فيمرّون به ويسخرون منه. فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم. فقال: «ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراًإلى قوله إلّا فاجراً كفّاراً».

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح، أن «اصنع الفلك» وأوسعها وعجّل عملها «بأعيننا ووحينا». فعمل نوح سفينته (١) في مسجد الكوفة بيده، يأتي بالخشب من بُعد حتّى فرغ منها.

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراسانيّ، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله للللّ : جعلت فداك، في كم عمل نوح لللله سفينته حتى فرغ منها؟

قال: في دورين.

قلت: وكم الدور؟

قال: ثمانين سنة.

قلت: إنَّ العامَّة يقولون: عملها في خمسمائة عام.

فقال:كلّا،كيفكان<sup>(٣)</sup> والله يقول: «ووحينا».

وفي الكافي (4) والعيّاشي (6): عن الصادق للطِّلا: وكان منزل (1) نوح وقومه في قرية على منزل من الفرات، ممّا يلي غربي الكوفة. وكان نوح رجلاً نجّاراً، فجعله الله نبيّاً وانتجبه. ونوح أوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء.

قال: ولبث نوح في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون (٧٧) به ويسخرون منه. فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم.

فقال: «ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً».

كذا في المصدر وفي النسخ: فعجل نوح سفينة.

٢. الكافي ٢٨٠/٨ - ٢٨١، ضمن ح ٤٢١. ٣. ليس في المصدر.

٤. الكافي ٨/ ٢٨٠ ـ ٢٨١، ضمن ح ٤٢١. ٥. تفسير العيّاشي ١٤٤/٦ ـ ١٤٥، ضمن ح ١٩٠.

٦. كذا في الكافى وفي النسخ والعياشي: نزل.
 ٧. الكافى: «الله فيهزؤون» بدل «الهدى، فيمرّون».

فأوحى الله إليه: يانوح «اصنع الفلك (۱)» وأوسعها وعجّل عملها «بأعيننا ووحينا (۱)». فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده، فيأتي بالخشب من بُعد حتّى فرغ منها. سئل: في كم عمل نوح سفينته حتّى فرغ منها؟

قال: في دو رين.

قيل: وكم الدور؟

قال: ثمانون سنة.

قيل: فإنَّ العامَّة يقولون: عملها في خمسمائة عام.

فقال: كلّا، كيف والله يقول: «ووحينا».

قيل (٣): آخر الحديث يحتمل معنيين: أحدهما، أنّ ما يكون بأمر الله وتعليمه كيف يطول زمانه إلى هذه المدّة! ؟ والثاني، أن يكون للي قد فسر الوحي هنا بالسرعة والعجلة، فإنّه جاء بهذا المعنى. يقال: الوحا الوحا، ممدوداً ومقصوراً. يعني: البدار (١).

﴿ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: ولا تراجعني فيهم، ولا تدعني باستدفاع العذاب نهم.

﴿إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ۞: محكوم عليه بالإغراق، فلا سبيل إلى كفَّه.

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ﴾ : حكاية حال ماضية.

﴿ وَكُلُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴾: استهزؤوا به لعمله السفينة.

قيل (٥): كان يعملها في بريّة بعيدة من الماء أوان عـزّته، وكـانوا يـضحكون مـنه ويقولون له: صرت نجّاراً بعد ماكنت نبيّاً!

وفي روضة الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن

ليس في الكافي: «بأعيننا ووحينا».

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: البدا البدا.

٦. الكافي ٢٨٣/٨، ح ٤٢٥.

١. الكافي: سفينة.

٣. تفسيرالصافي ٤٤٦/٢ ٤٤٧.

ه. أنوار التنزيل ٤٦٧/١.

محمد جميعاً، عن الحسن بن عليّ، عن عمر بن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر بليّة قال: إنّ نوحاً عليّة لمّا غرس النوى، مرّ عليه قومه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غرّاساً. حتّى إذا طال (١) النخل، وكان جبّاراً طوّالاً، قطعه ثمّ نحته، فقالوا قد قعد نجّاراً. ثمّ ألّفه فجعله سفينة. فمرّوا عليه يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد ملّاحاً في فلاة من الأرض حتّى فرغ منها.

﴿ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ ٢٠ منا.

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: إذا أخذكم الغرق في الدنيا، والحرق في الآخرة.

وقيل (٢): المراد بالسخرية: الاستجهال (٣).

﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ : يعني به : إيّاهم. وبالعذاب: الغرق.

﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ ﴾: وينزل عليه. أو يحلُّ حلول الدين الاانفكاك عنه.

﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ ۞: دائم. وهو عذاب النار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾: هو غاية لقوله: «ويصنع الفلك»، وما بينهما حال من الضمير فيه. أو «حتّى» هي التي يبتدأ بعدها الكلام.

﴿ وَفَارَالتَّنُورُ ﴾ : نبع الماء منه وارتفع ، كالقدر تفور.

و «التنور» تنور الخبز. ابتدأ منه النبوع على خرق العادة. وكان في الكوفة في موضع مسجدها، أو في الهند، أو بعين وردة من أرض الجزيرة.

وقيل (٤): «التنور» وجه الأرض، أو أشرف موضع فيها.

وفي روضة الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراسانيّ، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله التَّلِا: جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عَلَيْ: «حتى إذا جاء أمرنا وفار التّور». فأين كان موضعه، وكيف كان؟

۱. أ،ب، ر: حال. ۲. أنوار التنزيل ٤٦٨/١.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: الاستعجال. ٤. أنوار التنزيل ٤٦٨/١.

٥. الكافي ٢٨١/٨، ضمن ح ٤٢١.

قال: كان التنور في بيت عجوز مؤمنة ، في دبر قبلة ميمنة المسجد. فقلت له: فإنَّ ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم.

ثمّ قلت له: وكان بدو خروج الماء من ذلك التنّور؟

فقال: نعم. إنّ الله على أحبّ أن يري قوم نوح آية. ثمّ أنّ الله تعالى أرسل عليهم (١) المطر يفيض فيضاً، وفاض الفرات فيضاً، والعيون كلّهنّ فيضاً. فغرّقهم الله، وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة.

وفي الكافي (٢): محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله للطّي قال: سمعته يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة ، صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ . ومنه فار التنور ، وفيه نجرت السفينة . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة .

وفي مجمع البيان (٣): وروى أبوعبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر عظي قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة ، الصلاة فيه بسبعين (٤) صلاة ، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً ، وفيه فار التنّور ونجرت (٥) السفينة. وهو سرّة بابل (١)، ومجمع الأنبياء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): عن الأعمش يرفعه إلى عليّ السِّلافي قوله: «حتّى إذا جاء أمرنا وفار التنّور».

فقال:أما والله، ما هو تنّور الخبز ـثمّ أوماً بيده إلى الشمس، فقال ـ: طلوعها.

عن الحسن بن عليّ (٨)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله لما الله قال: جاءت امرأة

۲. الكافي ٤٩٢/٣، صدر ح٣.

١. أ: إليهم.

٣. المجمع ١٦٣/٣.

كذا في المصدر وفي النسخ: «تسعين» بدل «بسبعين».

٥. المصدر: جرت.

٦. سرّة بابل، أي وسطه الحقيقيّ وبابل: اسم موضع بالعراق.

٧. بل في تفسير العيّاشي ١٤٧/٢، ح ٢٥، ونور الثقلين ٣٥٦/٢، ح ٨٢ عنه.

م. تفسير العياشي ١٤٧/٢، - ٢٢.

نوح إليه، وهو يعمل السفينة. فقالت له: إنّ التنّور قد خرج منه ماء. فقام إليه مسرعاً حتّى جعل الطبق عليه، فختمه بخاتمه، فقام الماء. فلمّا فرغ نوح من السفينة، جاء إلى خاتمه ففضّه وكشف الطبق، ففار الماء.

وفي تفسير العيّاشي (١) عنه عليه : [جاءت امرأة نوح إليه، وهو يعمل السفينة. فقالت له: إنّ التنّور قد خرج منه ماء. فقام إليه مسرعاً حتّى جعل الطبق عليه، فختمه بخاتمه، فقام الماء. ] (٢) فلمًا فرغ من السفينة، وكان ميعاده فيما بينه وبين ربّه في إهلاك قومه أن يفور التنّور، ففار، فقالت امرأته: إنّ التنّور قد فار. فقام إليه فختمه، فقام الماء وأدخل من أراد أن يخرج، ثمّ جاء إلى خاتمه فنزعه. يقول الله: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر» (٢).

قال: وكان نجرها في وسط مسجدكم [ولقد نقص عن ذرعه سبعمائة ذراع ](1). ﴿ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا ﴾: في السفينة.

﴿ مِنْ كُلُّ ﴾ : نوع من الحيوانات المنتفع بها.

وفي كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله للهِ ، عن أبي عبدالله للهِ ، عن أبيه، عن جدّه عليه الله عن جدّه عليه الله عن جدّه عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله الله وابّ وغيره.

وفي آخره قال أبوعبدالله للهُلِيد : إنّ أوّل شيء [مات ] (١) من الدوابّ الحمار (١) اليعفور، توفّي ساعة قبض رسول الله. قطع خطامه، ثمّ مرّ يركض حتّى أتى (١٩) بثر بني حطمة

<sup>.</sup> ١. بل في الكافي ٢٨١/٨ ـ ٢٨٢ عن أميرالمؤمنين علي وتفسير الصافي ٤٤٣/٢.

٢. المصدر: ﴿إِنَّ نُوحاً صَلَّى الله عليه بدل ما بين المعقوفتين والظاهر أنَّه تكرار لحديث العيَّاشي السابق.

٣. القمر/ ١١ ـ ١٣. . من المصدر.

٥. العلل/١٦٧، ذيل ح ١. من المصدر.

٧. المصدر: حماره. ٨. المصدر: واقي.

بقبا<sup>(۱)</sup> فرمى بنفسه فيها، فكانت قبره.

ثمّ قال أبو عبدالله على : إنّ يعفور كلّم رسول الله على [فقال:] (٢٠) بأبي أنت وأمّي، إنّ أبي حدّ ثني عن أبيه عن جدّه، أنّه كان مع نوح في السفينة. فنظر إليه يـوماً نـوح على ومسح يده على وجهه، ثمّ قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم. والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.

وفي أصول الكافي (٣): وروي أنّ أميرالمؤمنين للثِّلا قال: إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله ﷺ. وذكر نحوه.

﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ : ذكراً وأنثى. هذا على قراءة حفص. والباقون أضافوا على معنى : احمل اثنين من كلّ زوجين ، أي من كلّ صنف ذكر ، وكلّ صنف أثني.

وفي مجمع البيان (٨): وروى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ،

١. كذا في المصدر وفي النسخ: بئر حطيم بقباء. ٢. من المصدر.

٣. الكافي ٢٣٧/١، ذيل ح ٩. ٤١ الكافي ٢٨٣/٨ ـ ٢٨٤، ح ٤٤٧.

٥. الاتعام/١٤٣. ٦. من المصدر.

٧. المصدر: الظبي. ٨. المجمع ١٦٠/٣.

عن أبي عبدالله على قال: لمّا أراد الله هلاك قوم نوح، عقّم أرحام النساء أربعين سنة فلم يلد لهم مولود. فلمّا فرغ نوح من اتخاذ السفينة. أمره الله أن ينادي بالسريانيّة أن يجتمع العيوانات، فلم يبق حيوان إلّا حضر. فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين، ما خلا الفأر والسنّور. وأنّهم لمّا شكوا من سرقين الدوابّ والقذر، دعا بالخنزير، فمسح جبينه فعطس فسقط من أنفه زوج فأر، فتناسل. فلمّا كثرو شكوا إليه منها، فدعا بالأسد، فمسح جبينه فعطس (۱) فسقط من أنفه زوج سنّور. وفي حديث آخر (۱) أنهم شكوا العذرة، فأمر الله الفيل فعطس فسقط الخنزير.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن أبي عبدالله عليه ان نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.

عن عبيدالله <sup>(٤)</sup> الحلبيّ <sup>(٥)</sup>، عنه للنِّلا قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس. لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠): عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين ﷺ أنّه سئل: ما بال الماعز معرقبة (١٠) الذنب باذلة (١٨) الحياء والعورة؟

فقال: لأنّ الماعز عصت نوحاً لمّا أدخلها السفينة، فدفعها فكسر ذنبها. والنعجة مستورة الحياء والعورة، لأنّ النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة، فمسح نوح يده على حيائها(١٠) وذنبها فاستوت الألية.

وفي عيون الأخبار (١٠٠)، في باب ما جاء عن الرضا لما الله من خبر الشامي وما سأل عنه

١٦٠/٣ مين ع. ١٦٠/٣

تفسير العياشي ١٤٨/٢، ح ٢٧.
 نفس المصدر والموضع، ح ٢٨.

٥. بعض نسخ المصدر: عبدالله الحلبيّ. ٦. العلل/٤٩٤ ـ ٤٩٥، ح١.

٧. المصدر: مفرقعة. وهي ملوية من فرقع فلاناً: إذا لوى رقبته فسمع لها صوت ومعرقبة: مقطوعة.

المصدر: بادية.
 المصدر: بادية.

٩. كذا في المصدر وفي النسخ: حيالها.

١٠. العيون ٢٤٦/١.

أميرالمؤمنين للرضل حديث طويل. وفيه: سأله: ما بال المعز (١) معرقبة (١) الذنب بادية الحياء والعورة؟

فقال: لأنّ المعز (٣) عصت نوحاً للله لمّا أدخلها السفينة (٤)، فدفعها فكسر ذنبها. والنعجة مستورة الحياء والعورة، لأنّ النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة، فمسح يده على حيائها (٥) وذنبها فاستوت الألية (٢).

وفي كتاب الخصال (٧): عن الرضا (٨) على : اتخذ نوح في الفلك تسعين بيتاً للبهائم. وفي تفسير العيّاشي (٩): عنه على : إنّ الله أمر نوحاً أن احمل أو يحمل في السفينة من كلّ زوجين اثنين، فحمل الفحل والعجوة (١٠) فكانا زوجاً.

﴿ وَاَهْلَكَ ﴾ : عطف على «زوجين» أو «اثنين». والمراد: امرأته وبنوه ونساؤهم. ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ ﴾ : بأنّه من المغرقين. يريد: ابنه كنعان وأمّه واعلة، فإنّهما كانا كاف بن.

﴿ وَمَنْ آمَنَ ﴾ : والمؤمنين من غيرهم.

﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿: قيل (١١٠): كانوا تسعة وسبعين، زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة: سام وحام ويافث [ونساؤهم](١٣٠). واثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم.

وروى الشيخ أبو جعفر في كتاب النبوّة (١٣)، بإسناده: عن حنان بـن سـدير، عـن

١. المصدر: الماعز. ٢. يعض نسخ المصدر: مرفوعة.

٣. المصدر: الماعز. ٤. ليس في أ، ب.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: حيالها.
 ٦. المصدر: فاستترت بالألية.

٧. الخصال/٥٩٨ ببعض التصرف. ٨. المصدر: على.

٩. لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي ولكن رواه عنه تفسير نور الثقلين ٣٥٦/٢، ح ٨٤ عن الصادق عليه وتفسير الصافى ٢٥٦/٢ .
 الصافى ٤٤٦-٤٤٥/١. تفسير العيّاشي ج٢/٢٦٢/٢.

١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: فحمل العجل والعجرة.

١٣. عنه في المجمع ١٦٠/٣.

أبى عبدالله النيل قال: من (١١) آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر.

وفي كتاب معاني الأخبار (٣): أبي الله قال: حدّثني محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن غلب، عن أبى خعفر بله مثله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ تني أبي، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبسير، عن أبي عبدالله، وذكر حديثاً طويلاً. يقول فيه على الله في غلا فرغ نوح من اتخاذ السفينة، أمره الله تعالى أن ينادي بالسريانيّة: لا يبقى بهيمة ولا حيوان إلاّ حضر. فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين في السفينة. وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانون رجلاً. فقال الله على: «احمل فيها من كلّ زوجين اثنين» الآية. وكان نجر السفينة في مسجد الكوفة. فكانت امرأة نوح تخبز في مسجد الكوفة. وكان نوح اتخذ لكلّ ضرب من أجناس الحيوانات (٤) موضعاً في السفينة، وجمع لهم فيها ما يحتاجون إليه من الغذاء. فصاحت امرأته لمّا فار التنور، فجاء نوح إلى التنور فوضع عليها طيناً وختمه حتّى فصاحت امرأته لمّا فار التنور، فجاء نوح إلى التنور فوضع عليها طيناً وختمه حتّى وانكسفت الشمس، وجاء من السماء ماء منهمر [صبّ بلا قطر، وتفجّرت الأرض عيوناً. وهو قوله على أمر قد قدر».

وفي رواية أبي الجارود (٦٠)، عن أبي جعفر للظِّلة : ليس كلّ من في الأرض من بني اَدم (٢٠) من ولد نوح. قال الله في كتابه: «احمل فيها من كلّ زوجين اثنين إلى قوله ومن

۲. المعانی/ ۱۵۱، ح۱.

٤. المصدر: الحيوان.

٦. تفسير القمئ ٢٢٣/٢.

١. ليس في المصدر.

٣. تفسير القمئ ٣٢٦/١-٣٢٧.

٥. من المصدر.

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: من نبيّ.

١٦٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

آمن». وقال: «ذريّة من حملنا مع نوح» (۱).

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ﴾: أي صيروا فيها راكبين كما يركب الدوابّ في البرّ.

﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾: متصل «باركبوا» حال من الواو، أي اركبوا فيها مسمّين الله تعالى، أو قائلين: بسم الله وقت إجرائها وإرسائها. أو مكانهما، على أنّ المجرى والمرسى للوقت والمكان. أو للمصدر والمضاف محذوف، كقولهم: أتيك خفوق النجم. وانتصابهما بما قدّرناه حالاً.

ويجوز رفعهما بد «بسم الله» على أنّ المراد بهما المصدر. أو جملة من مبتدأ وخبر، أي إجراؤها بسم الله. على أنّ «بسم الله» خبره، أو صلته والخبر محذوف. وهي إمّا جملة مقتضية لا تعلّق لها بما قبلها، أو حال مقدّرة من الواو أو الهاء.

وقرأ(٢) حمزة والكسائئ وعاصم برواية حفص: «مجراها» بالفتح، من جري.

وقرئ: «مرساها» أيضاً، من رسا. وكلاهما يحتمل الثلاثة. و«مجريها ومرسيها» بلفظ الفاعل، صفتين لله تعالى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثني أبي، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله الله عليه الله عبدالله عليه الله عليه الله عبدالله عب

يقول: «مجريها» أي مسيرها. «ومرسيها» أي موقعها (٤٠).

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿: أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إيّاكم، لما نجّاكم. ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ﴾: متّصل بمحذوف دلّ عليه «اركبوا» أي فركبوا مسمّين، وهي

تجري وهم فيها. تجري وهم فيها.

﴿ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾: في موج من الطوفان، وهي ما يرتفع من الماء عند اضطرابه. كلّ موجة فيهًا، كجبل في تراكمها وارتفاعها.

١. الاسراء /٣.

أنوار التنزيل ٤٦٩/١.
 المصدر: موقفها.

٣. تفسير القميّ ٣٢٧/١.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه حديث طويل، يذكر فيه القائم عليه وفيه: فإذا نشر راية رسول الله، تنحط (١) إليه ثلاثة عشر ألف ملك ينصرون (١) القائم عليه وهم الذين كانوا مع نوح عليه في السفينة.

وفي الكافي (1): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط. ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم البجليّ (٥)، عن عليّ بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن المالي : جعلت فداك، ماترى آخذ برّاً أو بحراً، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟

فقال: اخرج برّاً، ولا عليك أن تأتي في (٢) مسجد رسول الله ﷺ وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة. ثمّ تستخير الله مائة مرّة ومرّة. ثمّ تنظر، فإن عزم الله عليك (٢) على البحر، فقل الذي قال الله ﷺ: «وقال اركبوا -إلى قوله -لغفور رحيم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم (٨)، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا الله قال: إن ركبت البحر ، فإذا صرت في السفينة ، فقل: (بسم الله مجريها ومرسيها إنّ ربّي لغفور رحيم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا (٩)، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة ، عن إسماعيل بن زيد مولى عبدالله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبدالله، عن أميرالمؤمنين عليه حديث طويل ، يذكر فيه مسجد الكوفة. وفيه يقول عليه : ومنه سارت سفينة نوح.

١. كمال الدين/ ٦٧٢، ضمن ح ٢٢. ٢٠ المصدر: انحط.

٣. المصدر: ﴿وثلاثة عشر ملكاً كلُّهم ينتظر ، بدل ﴿ينصرون ، .

٤. الكافي ٤٧١/٣، صدر ح٥. ٥. ب: العجلي.

٦. ليس في المصدر: لك.

٨. الكافي ٢٥٦/٥، ضمن ح٣. ٩. الكافي ٤٩٢/٣، ضمن ح٢.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه على الله على ال

وفي روضة الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن داود بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله على الله على كلّ جبل وعلى كلّ سهل خمسة عشر ذراعاً.

وفي عيون الأخبار (٤)، بإسناده إلى الحسين بن خالد الصيرفيّ، عن أبي الحسن الرضاطي قال: إنّ نوحاً على لما ركب السفينة، أوحى الش الله النوح، إن خفت الغرق، فهلّلني ألفاً. ثمّ اسألني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك.

قال: فلمّا استوى نوح ومن معه في السفينة ورفع القلس و (٥)عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح عليه الله ألف مرّة. فقال فلم يأمن نوح عليه ألف ألف ألف مرّة. فقال بالسريانية: هيلوليا، ألفاً ألفاً. ياماريا ياماريا، أتقن (٧).

قال: فاستوى القلس واستقرّت (^)السفينة.

فقال نوح لما الله : إنَّ كلاماً نجَّاني الله به من الغرق، لحقيق أن لا يفارقني.

قال: فنقش في خاتمه: لاإله إلّا الله، ألف مرّة. يا ربّ أصلحني.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر الثُّلُّا

۱. تفسير القمئ ۳۲۷-۳۲۷ و ۳۲۸.

٢. المصدر: ينصّب.

۳. الکافی ۲۸٤/۸، ح٤٢٨.

٤. العيون ٥٥/٢، ضمن ح٢٠٦.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: «القلص» بدل «القلس و» والقلس: حبل للسفينة ضخم من ليف. وقيل: من غيره.

٧. بعض نسخ المصدر: ايقن. ٨. كذا في المصدر وفي النسخ: القلص واستمرت.

٩. الخصال/ ٣٣٥، ضمن ح٣٦.

قال: إنّ نوحاً للسلام له ألك لمّا ركب في (١) السفينة، أوحى الله الله الله الله الله عيون الله الله الله الله المناون الأخبار.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﴿ : وعن معمر بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: قال رسول الله على إن نوحاً لما ركب السفينة وخاف من الغرق، قال: اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد لما أنجيتني [من الغرق](١). فنجاه الله على والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب علل الشرائع (٤)، بإسناده إلى سهل بن زياد الآدميّ قال: حدّثني عبدالعظيم بن عبدالله الحسني قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكريّ للله يقول: عاش نوح لله ألفين وخمسمانة سنة. وكان يوماً في السفينة نائماً، فهبّت الريح فكشفت عن عورته. فضحك حام ويافث، فزجرهما سام لله ونهاهما عن الضحك. وكان كلما غطى (٥) سام شيئاً تكشفه الريح، كشفه حام ويافث. فانتبه نوح فراهم وهم يضحكون. فقال: ما هذا؟

فأخبره سام بماكان.

فرفع نوح للطِّلا يده إلى السماء يدعو ويقول: اللهم، غيّر ما في (٧) صلب حام حتّى لا يولد له ولد (٧) إلّا السودان. اللهمّ غيّر ما في (٨) صلب يافث.

فغير الله ما في (١) صلبيهما. فجميع السودان حيث كانوا من حام، وجميع الترك والسقالب (١١) ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا، وجميع البيض سواهم من سام.

١. ليس في المصدر. ٢. الاحتجاج ٥٥/١.

٣. من المصدر. ٤. العلل/٣٢، ح ١.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: وكلَّماكان غطى. ٦. المصدر: «ماء» بدل «ما في».

٧. ليس في المصدر . «ماء» بدل «مافي».

٩. المصدر: «ماء» بدل «مافى».
 ١٠. المصدر: السقالبة.

وقال نوح لله للحام ويافث: جعل الله ذرّيتكما خولاً (١) لذرّية سام إلى يوم القيامة، لأنّه برّني وعققتماني. فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرّيتكما ظاهرة، وسمعة البرّبي في ذرّية سام ظاهرة ما بقيت الدنيا.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ : كنعان.

وقرئ (٢): «ابناه» على الندبة، ولكونها حكاية سوّغ حذف الحرف.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر لليِّلا قال : «ونادي نوح نه».

قال: إنَّما في لغة طيء ابنه (٤) بنصب الألف، يعنى: ابن امرأته.

قال: ليس بابنه، إنَّما هو ابن امرأته. وهو لغة طيء، يقولون لابن امرأته: ابنه.

وفي مجمع البيان (٧): وروي عن عليّ بن أبي طالب عليه الله وأبي جعفر محمّد بن عليّ، وأبي عبدالله جعفر بن محمّد الله الله الله الله على أنّ أصلها: النه الله عندالله على أنّ أصلها: النها، حذفت الألف.

وروي(٧)أيضاً: ابنها. والضمير على التقديرين(^) لامرأته.

﴿ وَكَانَ فِي مَعْزَلِ ﴾ : عزل فيه نفسه عن أبيه، أو عن دينه. مفعل، للمكان. من عزله عنه: إذا أبعده.

﴿ يَا بُنِّيَّ ارْكُبْ مَعَنَا ﴾: أي في السفينة.

والجمهور كسروا(١٠)الياء، ليدلُّ علىٰ ياء الإضافة المحذوفة في جميع القرآن. غير

٢. أنوار التنزيل ٤٦٩/١.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: ابنيه.

٦. المجمع ١٦٠/٣.

٨. ليس في المصدر: على التقديرين.

١. الخول \_جمع الخولي \_: بالعبيد والإماء.

٣. تفسير العيّاشي ١٤٨/٢، ح ٣١.

٥. تفسير العيّاشي ١٤٨/٢، ح ٣١.

٧. تفسير الصافي ٤٤٨/٢.

٩. أنوار التنزيل ٤٦٩/١.

ابن كثير؛ فإنّه وقف عليها في لقمان في الموضع الأوّل باتفاق الرواة، وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم، فإنّه فتح هاهنا اقتصاراً على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة، واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع. وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائئ وحفص، لتقاربهما.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن زرارة، عن أبي جعفر لمائِلًا في قول نوح لمائِلًا: «يا بـنيّ اركب معنا».

قال: ليس بابنه.

قال: قلت: إنَّ نوحاً قال: «يا بنيّ»!

قال: فإن نوحاً قال ذلك، وهو لا يعلم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): عن الصادق للط الله : نظر نوح إلى ابنه يقع ويقوم ، فقال له : «يا بنيّ اركب» الآية .

﴿ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ ۞: في الدين والانعزال.

﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾: أن يغرقني.

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي نعيم، عن أبي عبدالله عليه الشرائع (١)، بإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه عبدالله عليه النجف كان جبلاً. وهو الذي قال ابن نوح: «سآوي إلى جبل يعصمني من الماء». ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه. فأوحى الله عليه إليه: يا جبل، أيعتصم بك منّي. فتقطّع قطعاً [قطعاً](١) إلى بلاد الشام، وصار رملاً رقيقاً، وصار بعد ذلك بحراً. وكان يسمّى ذلك البحر: بحر ني. ثمّ جفّ بعد ذلك، فقيل: ني جفّ فسمّي بنيجفٌ، لأنّه كان أخفّ على خفّ (١) فسمّي بنيجفٌ. ثمّ صار الناس بعد ذلك يسمّونه بنجف، لأنّه كان أخفّ على ألسنتهم.

١. تفسير العيّاشي ١٤٩/٢، ح٣٢.

٣. العلل/ ٣١، ح ١.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: بنيجف.

٢. تفسير القميّ ٣٢٧/١.

٤. من المصدر.

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠): روى صفوان بن مهران الجمّال، عن الصادق جعفر بن محمّد علي الله على النجف.

﴿ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمْرِ اللهِ اِلّا مَنْ رَحِمَ ﴾ : إلّا الراحم، وهو الله تعالى، أو الإمكان من رحمهم الله تعالى، وهم المؤمنون. ردّ بذلك أن يكون اليوم معتصم (٢٠ من جبل ونحوه يعصم اللائذ به، إلّا معتصم المؤمنين، وهو السفينة.

وقيل (٤): «لا عاصم» يعنى: لاذا عصمة ، كقوله: «في عيشة راضية».

وقيل (٥): الاستثناء (٦) منقطع ، أي لكن من رحمه الله يعصمه .

وقرئ: «إلّا من رُحِمَ» على البناء للمفعول.

﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ ﴾ : بين نوح وابنه . أو بين ابنه والجبل.

﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ ٢٠ وصار من المهلكين بالماء.

﴿ وَقِيلَ يَا أَوْضُ الْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أَقْلِعِي ﴾: نوديا بما ينادى به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما، بالآمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره، مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه.

و «البلع» النشف. و «الإقلاع» الإمساك.

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن إبراهيم بن أبي العلاء، عن غير واحد، عن أحـدهما

٣. ب: المعتصم.

الفقيه ٣٥١/٢، صدر ح ١٦١٢. ٢. المصدر: «منّي أحد» بدل «أحد منّي فغار».

٤. أنوار التنزيل ٤٦٩/١.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: الاستئناف.

ه. نفس المصدر والموضع.

٧. تفسير العيّاشي ١٤٩/٢، ح٣٣.

قال: لمّا قال الله: «يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي»، قالت الأرض: إنّما أمرت أن أبلع مائى أنا فقط، ولم أؤمر أن أبلع ماء السماء.

قال: فبلعت الأرض ماءها، وبقي ماء السماء فصيّر بحراً [حول السماء](١) وحول الدنيا.

عن عبدالرحمن بن الحجّاج (٢)، عن أبي عبدالله للطِّلِهِ في قوله: «يا أرض ابلعي ماءك».

قال: نزلت بلغة الهند، اشربي.

وفي رواية عباد<sup>(٣)</sup>، عنه لطُّلِّة : «يا أرض ابلعى ماءك» حبشيّة.

وفي عيون الأخبار (<sup>()</sup>، بإسناده إلى عبدالله <sup>(٥)</sup> قال: قلت له: يا ابن رسـول الله، لأيّ علّة أغرق الله تعالى الدنيا كلّها في زمن نوح، وفيهم الأطفال وفيهم من لاذنب له؟

فقال: ما كان فيهم الأطفال، لأنّ الله أعقم أصلاب قومه (١) وأرحام نسائهم أربعين عاماً، فانقطع نسلهم فغرقوا ولاطفل فيهم. وما كان الله تعالى ليهلك بعذابه من لاذنب له. وأمّا الباقون من قوم نوح عليه فأغرقوا لتكذيبهم لنبيّ الله نوح عليه . وسائرهم أغرق برضاهم بتكذيب المكذّبين . ومن غاب عن (١) أمر فرضي به ، كان كمن شهده وأتاه.

١. من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. ٢٠. تفسير العيّاشي ١٤٩/٢، ح ٣٤.

ت س المصدر والموضع ويوجد الرواية فيه بين المعقوفتين.

٤. العيون ٧٥/٢، ح٢.

المصدر: «عبدالسلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه بدل «عبدالله».

المصدر: قوم نوح.
 المصدر: قوم نوح.

٨. تفسير القمق ٣٢٧١-٣٢٧. ٩. من المصدر.

١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: فلم يلد.

﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾: نقص.

﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾: وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين.

﴿ وَاسْتَوَتْ ﴾ : واستقرّت السفينة .

﴿ عَلَى الْجُودِيُّ ﴾: جبل بالموصل.

وقيل (١): بالشام.

و قبل (٢): بأمد (٣).

﴿ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ 🖨: هلاكاً لهم.

يقال: بعد، بُعداً وبَعَداً: إذا بعد بعداً بعيداً بحيث لا يسرجي عودة. ثم استعير للهلاك، وخصّ بدعاء السوء.

والآية في غاية الفصاحة ، لفخامة لفظها وحسن نظمها ، والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال .

وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل، وأنّه متعيّن في نفسه مستغنّ عن ذكره إذ لا يذهب الوهم إلى غيره. للعلم بإنّ مثل هذه الأفعال لا يقدر عليه سوى الواحد القهّار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): عن الصادق الله في حديث: ودارت السفينة، وضربتها الأمواج حتى وافت مكة وطافت بالبيت. وغرق جميع الدنيا إلّا موضع البيت. وإنّما سمّي البيت العتيق، لأنّه أعتق من الغرق. فبقي الماء ينصبّ من السماء أربعين صباحاً ومن الأرض العيون، حتى ارتفعت السفينة فمسحت السماء.

قال: فرفع نوح يده، فقال: يا رهمان اتقن. وفي (٥) تفسيرها: يا ربّ أحسن. فأمر الله كلله الأرض أن تبلع ماءها، [وهو قوله كلله: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء

٢. أنوار التنزيل ٤٦٩/١.

٤. تفسير القمى ٣٢٨/١.

١. أنوار التنزيل ٤٦٩/١.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: بآمل.

٥. المصدر: «اخفرس» بدل «اتقن. وفي».

أقلعي» أي أمسكي. «وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجوديّ» فبلعت الأرض ماءها إ<sup>(۱)</sup> فأراد ماء السماء أن يدخل في الأرض، فامتنعت الأرض [من] <sup>(۱)</sup> قبولها، وقالت: إنّما أمرني الله أن أبلع مائي، فبقي ماء السماء على وجه الأرض، واستوت السفينة على جبل الجودي وهو بالموصل جبل عظيم، فبعث الله الله جبرئيل، فساق الماء إلى البحار حول الدنيا.

وفي تفسير العيّاشي (٣) عن أبي بصير، عن أبي الحسن موسى عليه قال: قال: يا [أبا] محمّد، إنّ الله أوحى إلى الجبال أنّي مهرق سفينة نوح على جبل منكنّ في الطوفان. فتطاولت، وشمخت، وتواضع جبل عندكم بالموصل يقال له: الجوديّ.

فمرّت السفينه تدور في طوفان على الجبال كلّها حتّى أشرفت إلى الجوديّ، فوقفت (٥٠). فقال نوح: بارات قني، بارات قني (٦٠).

قال: قلت: جعلت فداك، أيّ شيء هذا الكلام؟

فقال: اللهم أصلح، اللهم أصلح.

عن أبي بصير <sup>(٧)</sup>عن أبي الحسن موسى ﷺ قال: كان نوح في السفينة ، فلبث فيها ما شاء الله . وكانت مأمورة ، فخلّى سبيلها نوح . فأوحى الله إلى الجبال: إنّي واضع سفينة عبدي نوح على جبل منكنّ . فتطاولت الجبال وشمخت غير الجوديّ ، وهو جبل بالموصل . فضرب جؤجؤ (١٩) السفينة الجبل ، فقال نوح عند ذلك : ربّ اتقن . وهو بالعربيّة : ربّ أصلح .

وروى كثير(١٩) النوا(١١٠)، عن أبي جعفر للطِّلا يقول: سمع نوح صرير السفينة عــلى

١. ما بين المعقوفتين ليس في أ، ب. ٢ من المصدر.

٣. تفسير العيّاشي ١٥٠/٢، ح٣٧. ٤. من المصدر.

٥. المصدر: فوقعت.

٦. هكذا في بعض نسخ المصدر، كما أشار إليه في هامشه وفيه: يا راتقي، يا راتقي.

٧. نفس المصدر والموضع، ح٣٨. ٨. جؤجؤ: صدر.

ب تفسير العيّاشي ١٥١/٢، ح ٣٩.
 ١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: النوي.

الجوديّ، فخاف عليها. فأخرج رأسه من كوّة كانت فيها، فرفع يده وأشار بـإصبعه ويقول: رهمان (١) اتقن. تأويلها: ربّ أحسن.

وفي مجمع البيان (٣): «وقيل يا أرض ابلعي ماءك». قيل : إنّها لم تبتلع ماء السماء لقوله: «ابلعي ماءك». وأنّ ماء السماء صار بحاراً وأنهاراً. وهو المرويّ عن أثمّتنا المِيّلاً.

وفي أصول الكافي (4): أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، رفعه إلى (6) أبي بصير قال: دخلت على أبي الحسن موسى للسلام في السنة التي قبض فيها أبو عبدالله للسلام .

فقلت: جعلت فداك، ما لك ذبحت كبشاً ونحر فلان بدنة؟

فقال: يا [أبا] (١) محمّد، إنّ نوحاً على كان في السفينة، وكان فيها ما شاء الله، وكانت السفينة مأمورة، فطافت بالبيت وهو طواف النساء، وخلّى سبيلها نوح على فأوحى الله الجال الجبال: إنّى واضع سفينة نوح [عبدي] (١) على جبل منكن. فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي، وهو جبل عندكم. فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل.

قال: فقال نوح عند ذلك: يا بار (٨) اتقن. وهو بالسريانيّة: ربّ أصلح.

قال: فظننت أنَّ أبا الحسن لما الله عرَّض بنفسه.

٢. التهذيب ٢٣/٦، ضمن ح ٥١.

٤. الكافي ١٢٤/٢، ح١٢.

٦. من المصدر.

٨. المصدر: يا ماري.

١. بعض نسخ المصدر: ربعمان.

٣. المجمع ١٦٥/٣.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: عن.

٧. من المصدر،

الجزء السادس / سورة هود

وفي روضة الكافي (١): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراساني، عن المفضّل بن عمر قال: قلت له: كم لبث نوح في السفينة حتّى نبضب [الماء](٢) وخرجوا منها؟

فقال: لبثوا فيها سبعة أيّام ولياليها. فطافت بالبيت أسبوعاً، ثمّ استوت على الجودي، وهو فرات الكوفة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

على بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله للنِّلا قال: إنَّ سفينة نوح سعت بين الصفا والمروة، وطافت بـالبيت سبعة أشواط، ثمّ استوت على الجودي.

وفي الكافي (١٤): محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن على بن أبي حمزة قال: قال لي أبوالحسن للهُلا: إنَّ سفينة نوح كانت مأمورة، وطافت بـالبيت [أسبوعاً، ثمّ استوت على الجودي ](٥) حيث غرقت الأرض، ثمّ أتت منى في أيّامها، ثمّ رجعت السفينة وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف النساء.

وفي تهذيب الأحكام (١٠): على بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن كثير النوا(١١)، عن أبي جعفر للثِّلاِّ قال: لزقت السفينة يوم عاشو راء على الجوديّ ، فأمر نوح للثِّلاّ من معه من الجنّ والإنس أن يصوموا ذلك اليوم.

وفي تفسير العيّاشي (^): عن عبدالحميد بن أبي الديلم [عن أبي عبدالله لمائِلًا ] (٩) قال : لمًا ركب نوح طلي في السفينة، «قيل بعداً للقوم الظالمين».

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: النوي.

الكافي ٢٨١/٨، ضمن ح ٤٢٢ وهو المروي عن أبى عبدالله الثيل.

٢. من المصدر.

٣. الكافي ٢٨٣/٨، ذيل ح٤٢٦ بتصرّف في الصدر المنقول هنا.

٤. الكافي ٢١٢/٤، ح ١. ٥. ليس في المصدر.

٦. التهذيب ٣٠٠/٤، صدر ح٩٠٨.

٨. تفسير العيّاشي ١٥١/٢، ح ٤٠.

٩. من المصدر،

وفي مجمع البيان (۱): ويروى أنّ كفّار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن، فعكفوا [على لباب البرّ ولحوم الضأن وسلاف (۱) الخمر أربعين يوماً لتصفو أذهانهم. فلمّا أخذوا فيما أرادوا، سمعوا ](۱) هذه الآية. فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبه كلام المخلوقين (۱). وتركوا ما أخذوا فيه، وافترقوا.

وفي كتاب الخصال (٥٠): عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ نوحاً لمّا كان أيّام الطوفان، دعا مياه الأرض فأجابته إلّا الماء المرّ و [ماء](١٧) الكبريت.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ﴾ : وأراد نداءه ، بدليل عطف قوله :

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي ﴾: فإنّه النداء.

﴿ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ : أي كلّ وعد تعده حتى ، لا يتطرّق إليه الخلف. وقد وعدت أن تنجّى أهلى ، فما حاله أو فما له لم ينج؟

ويجوزأن يكون هذا النداء قبل غرقه.

﴿ وَٱنْتَ آخْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ۞: لأنّك أعلمهم وأعدلهم، أو لأنّك أكثر حكمة من ذوي الحكم. على أنّ الحاكم من الحكمة، كالدارع من الدرع.

﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ ﴾: لقطع الولاية بين المؤمن والكافر. وأشار إليه نداه:

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ ﴾ : فإنّه تعليل لنفي كونه من أهله. وأصله : أنّه ذو عمل فاسد. فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة ، كقول الخنساء تصف ناقة :

ترتاع ما رتعت (٧) حتّىٰ إذا ادّكرت فيإنّما هي إقسبال وإدبار

١. المجمع ١٦٥/٣.

٢. السلاف: ما تحلب وسال قبل العصر وهو أفضل الخمر.

٣. ليس في ب.

٤. المصدر: هذا كلام لايشبهه شيء من الكلام ولايشبه كلام المخلوقين.

٥. الخصال /٥٢، ح ٦٧.
 ٦. من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً.

٧. أنوار التنزيل ٤٧٠/١: «ترتع ما غفلت، بدل «ترتاع ما رتعت».

ثمّ بدّل الفاسد بغير الصالح، تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهما، وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله.

وقرأ(١)الكسائئ ويعقوب: «إنّه عمل» أي عمل عملاً غير صالح.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسيّ : روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عليّ ﷺ قال : إنّ يهوديّاً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين : فهذا نوح ﷺ صبر في ذات الله ﷺ وأعذر قومه إذ كذّب .

فأتاه فقال له: إنّي أمرت لك بالطاعة ، فإن أمرت أن أطبقت عليهم الجبال فأهلكتم ال.

قال ﷺ: إنَّما بعثت رحمة ، ربِّ اهد (٦) أمَّتي فإنَّهم لا يعلمون .

ويحك يا يهوديّ، إنّ نوحاً لمّا شاهد غرق قومه رقّ عليهم رقّة القرابـة (٧) وأظـهر عليهم شفقة، فقال «إنّ ابني من أهـلي».

فقال الله تبارك وتعالى اسمه: «إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح». أراد جلّ ذكره أن يسليه بذلك. ومحمّد ﷺ لمّا غلبت عليه (١٠)من قومه المعاندة، شهر عليهم

١. أنوار التنزيل ٤٧٠/١.

٢. الاحتجاج ٣١٤/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: إذ أعذر.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: سبل. والسلى: غشاء رقيق يحيط بالجنين، ويخرج معه من بطن أمّه.

٥. من المصدر.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: «ربّى على» بدل «ربّ اهد».

٧. المصدر: القرية.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: «علنت» بدل «غلبت عليه».

سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة القرابة ولم ينظر إليهم بعين رحمة (١). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (١): وروى علميّ بن مهزيار، عن الحسن (٧) بن علميّ الوشّاء، عـن الرضا للسَّلِةِ قال: قال أبو عبدالله للشِّلِة: إنّ الله تعالى قال لنوح للسَّلِةِ : (إنّه ليس من أهلك». لأنّه كان مخالفاً له، وجعل من اتّبعه من أهله.

وفي كتاب الغيبة (٨) لشيخ الطائفة، بإسناده إلى إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري الله أن يوصل لي كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ.

فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار على : أمّا ما سألت عنه ، أرشدك الله وثبّتك الله عمّنا ، فاعلم أنّه ليس بين الله على وبين أحد قرابة . ومن أنكرني فليس منّى ، وسبيله سبيل ابن نوح .

١. كذا في المصدر وفي ب: مقامه. وفي سائر النسخ: مقه.

٢. الاحتجاج ٣٦٥/١ و ٣٧٠.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: الطاهرة. ٥. كذا في المصدر وفي النسخ: صدورهم.

٦. المجمع ١٦٧/٣.

أ، ب: الحسين.
 ليس فى المصدر.

٨. الفسة/١٧٦.

وفي عيون الأخبار (۱): حدّ ثنا أبي الله قال: حدّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن الرضا الله قال: سمعته يقول: قال أبي الله الله قال [لنوح] (۱): «يا نوح إنّه ليس من أهلك». لأنّه كان مخالفاً له. وجعل من أتبعه من أهله. [قال] (۱).

وسألني: كيف يقرؤون (٥) هذه الآية في ابن نوح؟

فقلت: يقرأها (١) الناس على وجهين: إنّه عملَ غيرَ صالح. وإنّه عملٌ غيرُ صالح. فقال: كذبوا، هو ابنه. ولكنّ الله ﷺ نفاه عنه حين خالفه في دينه.

وفي باب (٧) ذكر مجلس الرضا لله مع المأمون، في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل. يقول فيه الرضا لله : أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم ؟

قالوا: من أين ، يا أبا الحسن ؟

فقال: من قول الش قى: «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرّيتهما النبوّة والكتاب فيمنهم مهتد وكثير منهم فياسقون» (٨). فيصارت وراثة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين. أما علمتم أنّ نوحاً حين سأل ربّه قى: «فقال ربّ إنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين». وذلك أنّ الله قى وعده أن ينجّيه وأهله، فقال ربّه قى: «يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنّى أعظك أن تكون من الجاهلين».

وفي باب(١) قول الرضا لله لأخيه زيد بن موسى حين افتخر على من في مجلسه، بإسناده إلى الحسن بن موسى [بن على ](١١) الوشّاء البغداديّ قال: كنت بخراسان مع

٢ ـ ٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: يفسرونها.

٨. الحديد/٢٦.

١٠. من المصدر.

۱. العيون ۷۵/۲-۷٦، ح۳.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: يفسرون.

٧. العيون ٢٣٠/١.

٩. العيون ٢٣٢/٢، ح ١.

عليّ بن موسى الرضا على في مجلسه وزيد بن موسى حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم، ويقول: نحن [ونحن](١). وأبوالحسن على مقبل على قوم يحدّثهم. فسمع مقالة زيد، فالتفت إليه.

فقال: يا زيد، أغرَك [قول] (٢) ناقلي الكوفة: إنّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم الله تعالى ذرّيتها على النار؟ فوالله، ما ذاك إلّا للحسن والحسين وولد بطنها خاصّة. فأمّا أن يكون موسى بن جعفر بيكي يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت، ثمّ تجيئان يوم القيامة سواء، لأنت أعزّ على الله على منه إنّ عليّ بن الحسين بيكي كان يقول: كان (٣) لمحسننا كفلان من الأجر، ولمسيئنا ضعفان من العذاب.

قال الحسن الوشّاء: ثمّ التفت إليّ فقال لي : يا حسن ، كيف تقرؤون هذه الآية «قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح»؟

فقلت: من الناس من يقرأ: إنّه عملَ غيرَ صالح. ومنهم من يقرأ: إنّه عملٌ غيرُ صالح. فمن قرأ إنّه عملٌ غير صالح، فقد نفاه عن أبيه.

حدَثنا (٥) محمّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ ومحمّد بن موسى المتوكّل وأحمد بن زيادة بن جعفر الهمدانيّ ﷺ (١) قالوا: حدّثنا عليّ بن إبراهيم قال: حدّثني ياسر، أنّه خرج زيد بن موسى أخو أبي الحسن ﷺ بالمدينة وأحرق وقتل. وكان يسمّى: زيد النار. فبعث إليه المأمون، فأسر وحُمل إلى المأمون.

فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن.

قال ياسر: فلمّا دخل إليه، قال له أبوالحسن الرضا على : يا زيد، أغرّك قول سفلة أهل الكوفة: إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله تعالى ذرّيّتها على النار؟ ذلك للحسن

١ و٢. من المصدر. ٢ و٤. ليس في المصدر.

٥. العيون ٢٣٤/٢ ، ح٤. 1. المصدر: عنهم.

الجزء السادس / سورة هود

والحسين المِنْظِ خاصّة. إن كنت ترى أنّك تعصى الله تعالى وتدخل الجنّة، وموسى بن جعفر أطاع الله ودخل الجنّة، فأنت إذاً أكرم على الله من موسى بن جعفر. والله، ما ينال أحد ما عند الله إلا بطاعته و زعمت أنَّك تناله بمعصيته، فبئس ما زعمت.

فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك.

فقال له أبوالحسن: أنت أخى ما أطعت الله عَلَىٰ. إِنْ نُوحاً لِمَا اللهِ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الحقّ وأنت أحكم الحاكمين». فقال الله كَالَّا: «إنّه ليس من أهلك إنّه عـمل غير صالح». فأخرجه الله كالأمن أن يكون من أهله بمعصيته.

﴿ فَلاَ تَسْأَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ : ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك.

وإنّما سمّى نداءه: سؤالاً، لتضمّن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه في شأن ولده، أو استفسار المانع للإنجاز في حقّه.

وإنّما سمّاه: جهلاً، وزجر عنه بقوله:

﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ١٠ لأنَّ استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دلَّه على الحال وأغناه عن السؤال، لكن أشغله حبِّ الولد عنه حتَّى اشتبه الأمر عليه.

وقرأ(١)ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة. وكذا نافع وابن عامر، غير أنّهما كسرا النون، على أنّ أصله: تسألني. بحذف نون الوقاية، لاجتماع النونات. وكسرت الشديدة للياء، ثمّ حذفت اكتفاء بالكسرة.

وعن نافع (٢) إثباتها، برواية ورش (٢) في الوصل.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ ﴾ : فيما يستقبل.

﴿ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾: ما لاعلم لي بصحته.

﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ﴾: وإن لم تغفر لي ما فرط منّى من السؤال.

﴿ وَ تَرْحَمنِي ﴾ : بالتوبة والتفضّل عليَّ .

١. أنوار التنزيل ٤٧٠/١. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: رويس.

﴿ أَكُسنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿: أعمالاً. قاله على سبيل الخضوع لله والتذلّل له والستكانة.

﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنّا ﴾: انزل من السفينة مسلَّماً من المكاره، محفوظاً من جهتنا. أو مسلّماً عليك.

﴿ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾: ومباركاً عليك. أو زيادات في نسلك حتّى تصير آدماً ثانياً. وقرئ (١): «اهبط» بالضمّ. «وبركة» على التوحيد: وهي الخير النامي.

﴿ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ﴾: وعلى أمم هم الذين معك. سمّوا: أمماً، لتحرّبهم. أو تشعّب الأمم منهم. أو على أمم ناشئة ممّن معك، والمراد بهم: المؤمنون، لقوله:

﴿ وَأُمَّمُّ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾ : أي وممّن معك أمم سنمتّعهم في الدنيا.

﴿ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾ ﴿ : في الآخرة. والمراد بهم: الكفّار من ذرّيّة من معه. وقيل (٢): هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب. والعذاب ما نزل بهم.

وفي تفسيرعليّ بن إبراهيم (٣): حدّثني أبي، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا أراد الله على هلاك قوم نوح عليه وذكر حديثاً طويلاً، وفي آخره: وأنزل الله على نوح عليه «يا نوح اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أمم ممّن معك وأمم سنمتّعهم ثمّ يمسّهم منّا عذاب أليم». فنزل نوح بالموصل من السفينة، وبنوا مدينة الثمانين. وكانت لنوح ابنة ركبت معه السفينة، فتناسل الناس منها. وذلك قول النبي عليه : نوح أحد الأبوين.

وفي كتاب الخصال (1): عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا هبط نوح عليه من السفينة، أتاه إبليس عليه اللعنة فقال: ما في الأرض [رجل] (٥) أعظم منّة عليّ منك، دعوت [الله] (١٧) على هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم. ألا أعلّمك خصلتين: إيّاك والحسد، فهو الّذي عمل بي ما عمل.

۱ و ۲. أنوار التنزيل ۲۰۷۱. ۳. تفسير القمن ۲۲۲۱\_۲۲۷ و ۲۳۸.

٥ و٦. من المصدر.

٤. الخصال/٥٠ ـ ٥١، ح ٦١.

وفي الكافي (1): عنه، عن القاسم بن (1) الريّان، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبن بن عبدالله الله قال: لمّا حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح الله المجزع جزعاً شديداً واغتمّ لذلك. فأوحى الله الله عليهم. فقال: يا ربّ، إنّى أستغفرك وأتوب إليك.

فأوحى الله كالله إليه: أن كل العنب الأسود، ليذهب غمّك.

﴿ تِلْكَ ﴾ : إشارة إلى قصّة نوح. ومحلّها الرفع بالابتداء، وخبرها:

﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَبْبِ ﴾ : أي بعضها.

﴿ نُوحِيهَا اِلَّيْكَ ﴾: خبر ثان. والضمير لها، أي موحاة إليك. أو حال من الأنباء. أو هو الخبر «ومن أنباء» متعلّق به. أو حال من «الهاء» في «نوحيها».

﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ : خبر آخر، أي مجهولة عندك وعند قومك من قبل إيحاثنا إليك . أو حال من «الهاء» في «نوحيها» أو «الكاف» في «إليك» أي جاهلاً أنت وقومك بها .

وفي ذكرهم تنبيه على أنّه لم يتعلّمها إذا لم يخالط (٣) غيرهم ، وأنّهم مع كثرتهم لمّا لم يسمعوها فكيف بواحد منهم.

﴿ فَاصْبِرْ ﴾: على مشاق الرسالة وأذيّة القوم ، كما صبر نوح النظِ .

﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ ﴾ : في الدنيا بالظفر، وفي الآخرة بالفوز.

﴿لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ١٠: عن الشرك والمعاصى.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤)، بإسناده إلى عبدالحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله الله عن عبدالله الله قال: بقي نوح بعد النزول من السفينة خمسين سنة. ثمّ أتاه جبرئيل، فقال له: يا نوح، قد انقضت (٥) نبوّ تك واستكملت أيّامك، فانظر الاسم الأكبر وميراث

٢. ليس في المصدر.

٤. كمال الدين /١٣٤ ـ ١٣٥، صدرح٣.

۱. الكافي ٦/٠٥٦، ح٢.

۳. أ، ب، ر: يتخالط.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: انقظت.

العلم وآثار علم النبوّة الّتي معك، فادفعها إلى ابنك سام. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ﷺ : عاش نوح ﷺ ألفي سنة وثلاثمائة سنة . منها ثمانمائة سنة وخمسون سنة قبل أن يبعث، وألف سنة إلّا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم، وهو (٢٠) خمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء. فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان، ثمّ أنّ ملك الموت جاءه وهو في الشمس.

فقال: السلام عليك.

فرد عليه نوح لله فقال: ما جاء بك، يا ملك الموت؟

فقال: جئتك لأقبض روحك.

قال: دعني أدخل من الشمس إلى الظلّ.

فقال له: نعم.

فتحوّل، ثمّ قال: يا ملك الموت، كلّ ما مرّ بي من الدنيا، مثل تحويلي من الشمس إلى الظلّ، فامض لما أمرت به. فقبض روحه.

وعنه (\*\*) على الله على الموفان خمسمائة عام. ثمّ أتاه جبرئيل الله فقال: يا نوح، إنّه قد انقضت نبوّتك واستكملت أيّامك. فانظر إلى الاسم الأكبر [وميراث العلم] (ئ) وآثار علم النبوّة الّتي معك، فادفعها إلى ابنك سام. فإنّي لا أترك الأرض إلّا وفيها عالم تعرف به طاعتي، يعرف به هداي، وتكون النجاة فيما بين مقبض النبيّ ومبعث النبيّ الآخر. ولم أكن أترك الناس بغير حجّة لي، وداع إليّ، وهاد إلى سبيلي، وعارف بأمري. فإنّي قد قضيت أن أجعل لكلّ قوم هادياً أهدي به السعداء، ويكون حجّة لي على الأشقياء.

۱. الكافي ۲۸٤/۸، ح ٤٢٩.

ليس في المصدر.
 من المصدر.

۳. الکافی ۲۸۵/۸، ح ٤٣٠.

قال: فدفع نوح عليه الأسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة إلى سام. وأمّا حام ويافث، فلم يكن عندهما علم ينتفعان به.

قال: وبشَرهم نوح بهود، وأمرهم باتّباعه، وأمرهم أن يفتحوا الوصيّة في كلّ عام وينظروا فيها ويكون عيداً لهم.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ ﴾ : أي أحدهم.

﴿ هُوداً ﴾ : عطف على قوله : «نوحاً إلى قومه».

«وهوداً» عطف بيان.

﴿ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾ : وحده.

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾: وقرى (١) بالجرّ، حملاً على المجرور وحده.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ ٢: على الله، باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء.

﴿ يَا قَوْمٍ لاَ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴾: خاطب كلّ رسول به قومه، إزاحة للتهمة وتمحيضاً للنصيحة. فإنّها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع.

﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿: أفلا تستعملون عقولكم، فتعرفوا المحقّ من المبطل والصواب من الخطأ.

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ذكر مجلس الرضاع الله مع المأمون، في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل. وفيه قالت العلماء له (٢): فأخبرنا، هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضا للي : فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاً. فأوّل ذلك إلى قوله \_: والآية السادسة قول الله كان : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربى» (4). وهذه خصوصيّة للنبيّ كي الله إلى يوم القيامة ، وخصوصيّته للآل دون غيرهم. وذلك أنّ الله تعالى حكى ذكر نوح الله في كتابه : «يا قوم لا أسألكم عليه

١. أنوار التنزيل ٢٣١/١. ٢. العيون ٢٣١/١ و ٢٣٤\_ ٢٣٤.

٣. ليس في المصدر. ٤. الشوري ٢٠٠.

مالاً إن أجري إلّا على الله وما أنا بطارد الّذين آمنوا إنّهم ملاقو ربّهم ولكنّي أريكم قوماً تجهلون» (۱). وحكى على عن هود الله أنّه قال: «قل لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلّا على الّذي فطرني أفلا تعقلون». وقال على النبيّه محمّد على أن محمّد: «لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي». ولم يفرض الله تعالى مودّتهم إلّا وقد علم أنّهم لا يرتدّون عن الدين أبداً، ولا يرجعون إلى الضلال بعد الإيمان (۱).

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَّيْهِ ﴾ : اطلبوا مغفرة الله بالإيمان، ثمّ توسّلوا إليها بالتوبة، وأيضاً التبرّي من الغير إنّما يكون بعد الإيمان والرغبة فيما عنده.

﴿ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾: كثير الدرّ.

﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾: يضاعف قوتكم.

قيل (٢): إنّـما رغّبهم بكـثرة المـطر وزيادة القـوّة، لأنّـهم كـانوا أصـحاب زروع وعمارات.

وقيل (٤): حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثـلاث (٥) سنين. فـوعدهم هود عليه على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار، وتضاعف القوّة بالتناسل.

﴿ وَلاَ تَتَوَلُّوا ﴾: ولا تعرضوا عمَّا أدعوكم إليه.

﴿ مُجْرِمِينَ ﴾ ۞: مصرّين على إجرامكم.

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِنْتَنَا بِبِيِّنَةٍ ﴾: بحجّة تدلّ على صحّة دعواك. وهو كذب وجحود، لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا ﴾: بتاركي عبادتهم.

﴿ عَنْ قَوْلِكَ ﴾: صادرين عن قولك. حال من الضمير في «تاركي».

﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿: إقناط له من الإجابة والتصديق.

۱. هود/۲۹.

المصدر: «ضلال أبداً» بدل «الضلال بعد الإيمان».

٤. أنوار التنزيل ٤٧١/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٧١/١.

٥. المصدر: ثلاثين سنة.

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ ﴾: ما نقول إلَّا قولنا: اعتراك، أي أصابك. من عراه يعروه: إذا أصابه.

﴿ بَعْضُ ٱلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ : بجنون، لسبّك إيّاهم وصدّك عنها. ومن ذلك تهذي وتتكلّم بالخرافات.

والجملة مفعول القول، وإلَّا لا عمل لها لأنَّ الاستثناء مفرغ.

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيةً مِمَّا تُشرِكُونَ ﴾ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ مِنْ الله تعالى على براءته من المهم والمهم والمهم بأن يشهدوا عليه استهانة بهم ، وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إنظار ، حتى إذا اجتهدوا فيه ، ورأوا أنّهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشدّاء أن يضرّوه ، لم يبق شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا تضرّ ولا تتمكن من إضراره .

وهذا من جملة معجزاته، فإنَّ مواجهة الواحد الجمة الغفير من الجبابرة العتاة العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلَّا لثقته بالله، وتنتَبَطهم عن إضراره ليس إلَّا بعصمته إيًاه. ولذلك عقبه بقوله:

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾ : تقريراً له .

والمعنى: أنّكم وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضرّوني. فإنّي متوكّل على الله واثق بكلاءته، وهو مالكي ومالككم، لا يحيق بي ما لم يرده، ولا تقدرون على ما لم يقدّره. ثمّ برهن عليه بقوله:

﴿ مَا مِنْ دَابَةٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ : أي إلّا هو مالك لها قادر عليها، يصرفها على ما يريد بها. و«الأخذ بالنواصي» تمثيل لذلك.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ : أي إنّه على الحقّ والعدل، فلا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أميرالمؤمنين الثِّلْا يعني: أنَّه على حقّ، يجزي بالإحسان إحساناً وبالسيء سيِّئاً، ويعفو عمِّن يشاء ويغفر ﷺ.

﴿ فَانْ تَوَلُّوا ﴾ : فإن تتولُّوا .

﴿ فَقَدْ ٱبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اللَّهُكُمْ ﴾: فقد أديت ما علىً من الإبلاغ وإلزام الحجّة، فلا تفريط منّى ولا عذر لكم، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم.

﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ : استثناف بالوعيد لهم، بأنَّ الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم. أو عطف على الجواب بالفاء، ويؤيِّده القراءة بالجزم على الموضع، وكأنَّه قيل: فإن تتولُّوا يعذرني ويستخلف.

﴿ وَلا تَضُرُّونَهُ ﴾: بتولَّيكم.

﴿ شَيْناً ﴾ : من الضرر. ومن جزم «يستخلف» أسقط النون منه.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ ﴿: رقيب، فلا تخفي عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم. أو حافظ مستول عليه، فلا يمكن أن يضرّه شيء.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ آمْرُنَا ﴾: عذابنا، أو أمرنا بالعذاب.

﴿نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾: قيل (٧): كانوا أربعة آلاف.

﴿ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ ٢٠ : تكرير لبيان ما نجاهم عنه ٣٠).

قيل: هو السموم، كانت تدخل من أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم، فتقطُّع أعضاءهم.

أو المرادبه: تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاً. والتعريض بأنَّ المهلكين كما عذَّبوا في الدنيا بالسموم، فهم معذَّبون في الآخرة بالعذاب الغليظ.

﴿ وَتِلْكَ عَادٌ ﴾: أنَّت اسم الإشارة باعتبار القبيلة. أو لأنَّ الإشارة إلى قبورهم وأثارهم.

٢. أنوار التنزيل ٤٧٢/١. ١. تفسير العيّاشي ١٥١/٢، ح٤٢.

٣. تفسير البيضاوي ١/٥٦٦.

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾: كفروا بها.

﴿ وَعَصَوا رُسُلُهُ ﴾: لأنّهم عصوا رسولهم. ومن عصى رسولاً، فكأنّما عصى الكل. لأنّهم أمروا بطاعة كلّ رسول.

﴿ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ ﴾ ﴿ : يعني كبراءهم الطاغين. و «عنيد» من عَندَ، عنداً، وعَنداً، وعنوداً: إذا طغي.

والمعنى: عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم، وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم.

﴿ وَٱتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين ، تكبّهم في العذاب .

﴿ اَلاَ إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبِّهُمْ ﴾: جحدوه. أو كفروا نعمه. أو كفروا به، فحذف الجارِّ.

﴿ أَلاَ بُعْداً لِعَادِ ﴾: دعاء عليهم بالهلاك. والمراد به: الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكى عنهم. وإنّما كرّر «ألا» وأعاد ذكرهم، تفظيعاً لأمرهم وحناً على الاعتبار بحالهم.

﴿ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ ﴿ عطف بيان «لعاد». وفائدته تمييزهم عن عاد الثانية، عاد إرم. والإيماء إلى استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين هود.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)؛ قال: إنّ عاداً كانت بلادهم في البادية من الشقيق (١) إلى الأجفر أربعة منازل. وكان لهم زرع ونخيل كثير، ولهم أعمار طويلة وأجسام طويلة، فعبدوا الأصنام. وبعث الله إليهم هوداً يدعوهم إلى الإسلام وخلع الأنداد، فأبوا ولم يؤمنوا بهود وآذوه، فكفت السماء عنهم سبع سنين حتى قحطوا. وكان هود زراعاً. وكان يسقي الزرع، فجاء قوم إلى بابه يريدونه، فخرجت عليهم امرأة شمطاء عوراء.

١. تفسير القمئ ٣٢٩/١ ٣٣٠.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: المشرق. والشقيق والأجفر: منزلان بطريق مكة.

فقالت: من أنتم؟

فقالوا: نحن من بلاد كذا وكذا، أجدبت بلادنا، فجئنا إلى هود نسأله أن يـدعو الله حتى نمطر (١) وتخصب بلادنا.

فقالت: لو استجيب (٢) لهود لدعا لنفسه، فقد احترق زرعه لقلة الماء.

قالوا: فأين هود؟

قالت: هو في موضع كذا وكذا.

فجاۋوا إليه ، فقالوا: يا نبيّ الله ، قد أجدبت بلادنا ولم نمطّر (٣) ، فاسأل الله أن يخصب بلادنا ونمطر (٤).

فهيّأ للصلاة، وصلّى ودعا لهم.

فقال لهم: ارجعوا، فقد أمطرتم (٥) وأخصب بلادكم.

فقالوا: يا نبيِّ الله، إنَّا رأينا عجباً.

قال: وما رأيتم؟

قالوا: رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء، قال لنا: من أنتم، وما تريدون؟ فقلنا: جئنا إلى هود، ليدعو الله لنا فنمطر. فقالت: لوكان هود داعياً لدعا لنفسه، فإن زرعه قد احترق.

فقال هود: تلك (٦) أهلي، وأنا أدعو الله لها بطول البقاء.

فقالوا: وكيف ذلك؟

قال: لأنّه ما خلق الله مؤمناً إلّا وله عدوّ يؤذيه، وهي عدوّتي. فلإن يكون عـدوّي مـمّن أملكه خير من أن يكون عدوّي مـمّن يملكني.

١. المصدر: تمطر. ٢. كذا في المصدر وفي النسخ: استجيبت.

٣ و٤. المصدر: تمطر. ٥. ب: مطرتم.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: «هو ذاك» بدل «هود تلك».

فبقي هود في قومه يدعوهم إلى الله، وينهاهم عن عبادة الأصنام حتّى تخصب (۱) بلادهم. وأنزل الله عليهم المطر، وهو قول كان «يا قوم استغفروا ربّكم» الآيات. فلمّا لم يؤمنوا، أرسل الله عليهم الريح الصرصر [يعني: الباردة] (۱). وهو قوله في سورة القمر (۱): «كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنّا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمرً (۱). وحكى في سورة الحاقة، فقال: «وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً (۱).

قال: كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال وثمانية أيّام.

قال: فحد تني (٢) أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خرّبوذ (٢)، عن أبي جعفر الله قال: الريح العقيم تخرج من تحت الأرضين السبع. وما خرج منها شيء قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم. فأمر الخزّان أن يخرجوا منها مثل سعة الخاتم. فعصت على الخزنة، فخرج منها مثل مقدار منخر القور تغيّظاً منها على قوم عاد. فضج الخزنة إلى الله من ذلك.

فقالوا: يا ربّنا، إنّها قد عصت (٨) علينا، ونحن نخاف أن يهلك من لم يعصك من خلقك وعمّار بلادك.

فبعث الله جبرئيل فردها بجناحه، وقال لها: اخرجي على ما أمرت به.

فخرجت (١) على ما أمرت به، فأهلكت (١٠) قوم عاد ومن كان بحضرتهم.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ هُوَ آنشَاكُمْ مِنَ

١. كذا في المصدر وفي النسخ: اخصبت. ٢. من المصدر.

المصدر: «اقتربت» بدل «القمر».
 القمر/۱۸\_۱۹.

٥. الحاقّة ٦-٧. ٢. تفسير القميّ ٣٢٩/١-٣٣٠.

٧. كذا في المصدر وجامِع الرواة ٢٤٦/٢ وفي النسخ: خربوز.

٨. المصدر: عتت.

١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: فأهلك.

الْأَرْضِ﴾: هو كوّنكم منها لاغيره. فإنّه خلق آدم وموادّ النطف الّتي خلق نسله منها من التراب.

﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ : عمّركم واستبقاكم من العمر . أو أقدركم على عمارتها وأمركم ها.

وقيل (۱): هو من العمري، بمعني: أعمركم فيها دياركم، ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم. أو جعلكم معمّرين دياركم تسكنونها مدّة عمركم، ثمّ تتركونها لغيركم.

فعلى الأوّل «استعمر» بمعنى: أعمر وعلى الثاني، بمعنى: جعلك معمّراً. جاز في الاستفعال الوجهان.

﴿ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ﴾: قريب الرحمة.

﴿ مُجِيبٌ ﴾ أن لداعيه.

﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا ﴾: لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد، أن تكون لنا سيّداً ومستشاراً في الأمور، وأن توافقنا في الدين. فلمّا سمعنا هذا القول منك، انقطع رجاؤنا عنك.

﴿ أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: على حكاية الحال الماضية.

﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَّهِ ﴾ : من التوحيد، والتبرُّؤ عن الأوثان.

﴿ مُرِيبٌ ﴾ ٢٠٠ : موقع في الريبة. من أرابه. أو ذي ريبة، على الإسناد المجازيّ. من أراب في الأمر.

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ آرَائِتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾ : بيان وبصيرة. وحرف الشكّ باعتبار المخاطبين.

﴿ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ ﴾: نبوّة.

﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ ﴾ : فمن يمنعني من عذابه.

١. أنوار التنزيل ٤٧٣/١.

﴿إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾: في تبليغ رسالته، والمنع عن الإشراك به.

﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي ﴾ : إذن باستتباعكم إيّاي.

﴿ غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ ۞: غير أن تخسروني بإبطال ما منحني الله والتعرّض لعذابه. أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران.

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً ﴾: انتصب «آية» على الحال، وعاملها معنى الإشارة. و«لكم» خال منها تقدّمت عليها، لتنكيرها.

﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ ﴾: ترع نباتها وتشرب ماءها.

﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ ﴿ وَلاَ يَتَرَاخِي عَن مَسَكَم لَهَا بالسوء إلّا يسيراً، وهو ثلاثة أيّام.

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّمُوا فِي دَارِكُمْ ﴾ : عيشوا في منازلكم ، أو في داركم الدنيا.

وفي عيون الأخبار (١١)، في باب ما جاء عن الرضا لله من خبر الشاميّ وما يسأل عنه أميرالمؤمنين لله في جامع الكوفة حديث طويل. وفيه: ثمّ قام إليه آخر، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيّرنا منه وثقله منه (١١)، وأيّ أربعاء هو ؟

قال: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق، وفيه قتل قابيل أخاه، إلى أن قال ﷺ : ويوم الأربعاء عقروا الناقة.

﴿ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ﴾ : الأربعاء والخميس والجمعة ، ثمّ تهلكون.

﴿ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكُذُوبٍ ﴾ ﴿ : أي غير مكذوب فيه. فاتسع بإجرائه مجرى المفعول به ، كقوله :

## ويومأ شهدناه سليمأ وعامرأ

أو غير مكذوب على المجاز، وكأنّ هذا الواعد قال له: أفي بك، فإن وفي به صدقّه وإلّاكذّبه.

١. العيون ٢٤٧/١. ٢. ليس في المصدر.

أو وعد غير كذب، على أنّه مصدر، كالمجلود والمعقول.

وفي مجمع البيان (۱): وروى جابر بن عبدالله الأنصاريّ، أنّ رسول الله ﷺ لمّا نزل الحجر في غزوة تبوك قام فخطب الناس، وقال: يا أيّها الناس، لا تسألوا نبيّكم الآيات. فهؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث لهم الناقة، فكانت ترد من هذا الفجّ فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون من لبنها، مثل الذي كانوا يشربون من مائها يوم غبّها (۱) فعتوا عن أمر ربّهم «فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيّام» فذلك وعد من الله غير مكذوب. ثمّ جاءتهم الصيحة، فأهلك الله من كان في مشارق الأرض ومغاربها منهم، إلّا رجلاً كان في حرم الله، فمنعه حرم الله من عذاب الله تعالى، يقال له: أبورغال (۱).

قيل: يا رسول الله، من أبو رغال؟

قال: أبو ثقيف.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَـوْمِيْذٍ ﴾: أي ونجّيناهم من خزي يومئذ. وهو هلاكهم بالصيحة، أو ذلّهم وفضيحتهم يوم القيامة.

وعن نافع (٤) والكسائيّ ، هنا وفي المعارج ، في قوله : «من عذاب يـومئذ» بـالفتح ، على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه .

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ ۞: القادر على كلِّ شيء والغالب عليه.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليّه فسأله رجل، فقال: أخبرني عن الربّ تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه، وأسماؤه وصفاته هي هو (١)؟

فقال أبو جعفر النِّلا: إنَّ لهذا الكلام وجهين. إلى قوله: وكذلك سمّينا ربّنا قويّاً،

١. المجمع ١٧٥/٣.

٢. الغبّ: من أوراد الإبل، أن ترو الماء يوماً وتدعوه يوماً ثمّ تعود.

٣. نورالثقلين ٣٧٤/٢، ح ١٥١: أبوزعال. ٤. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٥. الكافي ١١٦/١ و ١١٧ صدر وقطعة من ح٧.
 ٦. كذا في المصدر وفي النسخ: هي.

لابقوّة البطش المعروف من المخلوق. ولو كانت قوّته [قوّة] (١) البطش المعروف من المخلوق، لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة. وما احتمل الزيادة احتمل (٢) النقصان. وما كان ناقصاً [كان] (٢) غير قديم. وما كان غير قديم كان عاجزاً.

﴿ وَاَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ ٢٠ : ميّتين.

﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنُوْا فِيهَا﴾: كأن لم يقيموا فيها أحياء. وتمام القصّة قد سبق في سورة إعراف.

﴿ اَلاَ إِنَّ قَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾: ونؤنه أبوبكر هاهنا وفي النجم. والكسائيّ في جـميع القرآن. وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله:

﴿ اَلاَ بَعْداً لِثَمُودَ ﴾ ۞: ذهاباً إلى الحيّ ، أو الأب الأكبر.

وفي روضة الكافي (4): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمن، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه حديث طويل، يذكر فيه قصّة صالح عليه وقوله. وفيه قال: يا قوم، [إنّكم] (٥) تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة، واليوم الثالث ووجوهكم مسمرة، واليوم الثالث ووجوهكم مسودة.

فلمًا أن كان أوّل يوم، أصبحوا ووجوههم مصفرّة. فمشى بعضهم إلى بعض، وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صالح.

فقال العتاة منهم: لانسمع قول صالح، ولا نقبل قوله وإن كان عظيماً.

فلمًا كان اليوم الثاني، أصبحت وجوههم محمرة. فمشى بعضهم إلى بعض، فقالوا: يا قوم، قد جاءكم ما قال لكم صالح.

١. من المصدر.

كذا في المصدر وفي النسخ: «احتمال» بدل «وما احتمل الزيادة احتمل».

٣. من المصدر. ٤. الكافي ١٨٨/٨ ـ ١٨٩ ، ذيل ح ٢١٤.

٥. من المصدر.

فقال العتاة منهم: لو أهلكنا (١) جميعاً، ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها. ولم يتوبوا، ولم يرجوا. فلما كان اليوم الثالث، أصبحوا ووجوههم مسودة. فمشى بعضهم إلى بعض، وقالوا: يا قوم، أتاكم ما قال لكم صالح.

فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح.

فلمّا كان نصف الليل، أتاهم جبرئيل، فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم. وقد كانوا في تلك الثلاثة أيّام قد تحنّطوا وتكفّنوا، وعلموا أنّ العذاب نازل بهم. فماتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم، فلم يبق لهم ناعقة ولا راغية (١) ولا شيء إلّا أهلكه الله. فأصبحوا في ديارهم وكانوا في (١) مضاجعهم موتى أجمعين، ثمّ أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء، فأحرقهم أجمعين.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾: يعني الملائكة.

قيل (٤): كانوا تسعة.

وقيل (٥): كانوا ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل.

وفي مجمع البيان (٢٠): عن الصادق الله قيل: كانوا أربعة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل.

﴿ بِالْبُشْرِيٰ ﴾ : قيل (٧) بهلاك قوم لوط.

وفي مجمع البيان (^) وفي تفسير العيّاشي ( الله عن الباقر عليَّلا : أنَّ هذه البشارة كانت بإسماعيل، من هاجر.

\_\_\_\_\_

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: ناعية ولا داعية.

٤. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٦. المجمع ١٧٩/٣.

٨. المجمع ١٧٠/٣.

١. كذا في المصدر وفي النسخ: «ان هلكنا».

<sup>&</sup>quot;. ٣. ليس في المصدر:كانوا في.

أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٧. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٩. تفسير العيّاشي ١٥٢/٢، ضمن ح٤٤.

ويأتي من العلل.

وفي تفسير العيّاشي (١): أنّها بإسحاق.

﴿ قَالُوا سَلَاماً ﴾ : سلّمنا عليك سلاماً . ويجوز نصبه بِـ «قالوا» عـلى مـعنى : ذكـروا ــلاماً .

﴿ قَالَ سَلَامٌ ﴾ : أي أمركم ، أو جوابي سلام ، أو عليكم سلام . رفعه إجابة بأحسن من حيّتهم .

وقرأ (٢٦ حمزة والكسائيّ : «سلم» وكذلك في الذاريات. وهما لغتان كحرم، أو نرام.

وقيل (٣): المراد به: الصلح.

﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ ﴿ فَما أَبِطا مجينه به ، أو فما أَبِطا في المجيء به ، أو فما تأخر عنه . والجار مقدّر أو محذوف .

و «الحنيذ» المشوي بالرضف (1).

وقيل (٥) الذي يقطر (٧) ودكه. من حنذت الفرس : إذا عرقته بالجلال. لقوله : «بعجل ممين» (٧).

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن الباقر للثِّلا يعني: زكيّاً (١) مشويّاً نضيجاً. وعن الصادق للثِّلا (١٠) يعني: مشويّاً نضيجاً.

وعنه (١١١) عليه أنَّه قال: كلوا. فقالوا: لا نأكل حتَّى تخبرنا ما ثمنه.

. . . .

١. تفسير العيّاشي ١٥٢/٢، ح ٤٤و ٤٥. ٢. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٤. الرضف -جمع رضفة -: الحجر المحمى بالنار أو الشمس.

٥. نفس المصدر والموضع.
 ٦. كذا في المصدر وفي النسخ: يقطرك.

۷. الذاريات: ۲٦. ممن ح ٤٤.

٩. كذا في المصدر وفي النسخ: ذكياً. ١٠. نفس المصدر والمجلد/١٥٤، ح٤٨.

١١. نفس المصدر والمجلِّد /١٥٣ ـ ١٥٤، ح٤٧ بتصرَّف في صدره.

فقال: إذا أكلتم، فقولوا: بسم الله. وإذا فرغتم، فقولوا: الحمد لله.

فالتفت جبرئيل إلى أصحابه، وكانوا أربعة رئيسهم جبرئيل، فقال: حقّ لله أن يتخذ هذا خليلاً (١).

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ آيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إلَيْهِ ﴾ : لا يمدُّون إليه أيديهم.

﴿ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾: أنكر ذلك منهم، وخاف أن يريدوا به مكروهاً.

و «نكر» و«أنكر» و«استنكر» بمعنى.

والإيجاس: الإدراك.

وقيل (٢): الإضمار.

﴿ قَالُوا ﴾ : له لمّا أحسّوا منه أثر الخوف.

﴿ لَا تَخَفْ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ۞: إنَّا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب. وإنَّ ما لم نمذ إليه أيدينا، لأنَّا لا نأكل.

﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ ﴾: وراء الستر تسمع محاورتهم، أو على رؤوسهم للخدمة. وهي سارة ابنة لاحج. وهي ابنة خالته.

وفي تفسير العيّاشي (٣): إنّما عني: سارة.

﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ : سروراً بزوال الخيفة . أو بهلاك أهل الفساد . أو بإصابة رأيها ، فإنَّها

كانت تقول لإبراهيم: أضمم إليك لوطاً ، فإنِّي أعلم أنَّ العذاب ينزل بهؤلاء القوم.

وقيل (٤): «فضحكت» أي فحاضت.

قال [الشاعر:]<sup>(ه)</sup>

وعهدي بسلمى ضاحكاً في لبابة ولم تعد حقاً شديها أن تحلبا ومنه: ضحكت السمرة: إذا سال صمغها.

٢. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٤. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

كذا في المصدر وفي النسخ: خليله.
 تفسير العيّاشي ١٥٢/٢، ضمن ح ٤٤.

٥. من المصدر

و قرئ <sup>(۱)</sup> بفتح الحاء.

وفي كتاب علل الشرائع <sup>(٢)</sup>، وفي تفسير العيّاشي <sup>(٢)</sup>: عن الباقر، يعني: تـعجّبت<sup>(1)</sup> من قولهم.

وفي معاني الأخبار (٥) وفي مجمع البيان (٦)، وفي تفسير العيّاشي (٧): عن الصادق الله : حاضت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>٨)</sup>: ضحكت، أي حاضت. وقد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل.

﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ ((\*) ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسّره ما دلّ عليه الكلام، وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب. وقيل (١٠): إنّه معطوف على موضع «بإسحاق» أو على لفظ «إسحاق». وفتحته للجرّ، فإنّه غير منصرف وردّ للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف.

وقرأ (١١) الباقون بالرفع، على أنّه مبتدأ خبره الظرف، أي ويعقوب مولود من بعده. وقيل (١١): «الوراء» ولد الولد. ولعلّه سمّي به لأنّه بعد الولد. وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث أنّ يعقوب وراءه، بل من حيث أنّه وراء إبراهيم من جهته، وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة، كيحيى. ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد أن ولذا، فسمّيا (١٣)به. وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أنّ الولد المبشّر به يكون منها، ولأنّها كانت عقيمة حريصة على الولد.

﴿ قَالَتْ يَا وَيُلْتَا ﴾ : يا عجباً. وأصله في الشرّ، فأطلق في كلّ أمر فظيع.

٢. العلل/٥٥٠، ذيل ح٤.

ئەسىرالعياشى: فعجبت.

١. نفس المصدر والموضع.

تفسير العيّاشي ٢/٢٥، ذيل ح ٤٤.

٥. معاني الأخبار/٢٢٤، ح ١.

٧. تفسير العيّاشي ١٥٢/٢، صدر ح ٤٥.

٩\_١٢. أنوار التنزيل ٤٧٤/١.

٦. المجمع ١٨٠/٣.٨. تفسير القمئ ٣٣٤/١.

١٣. كذا في المصدر وفي أ، ب: فسمّيناه به، وفي سائر النسخ: فسمّياه به.

وقرئ (١) بالياء، على الأصل.

﴿ ٱلَّذُ وَآنَا عَجُوزٌ ﴾ : ابنة تسعين.

﴿ وَهَذَا بَعْلِي ﴾: زوجي. وأصله القائم بالأمر.

﴿شَيْخاً ﴾: ابن مائة وعشرين.

ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة.

وقرئ (٢) بالرفع، على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي هو شيخ. أو خبر بعد خبر. أو هو الخبر، و«بعلي» بدل.

وفي كتاب علل الشرائع (٢٠): عن أحدهما عِلَيُها : وهي يـومئذ ابـنة تسـعين سـنة ، وإبراهيم يومئذ ابن عشرين وماثة سنة . وسيأتي الخبر بتمامه .

﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ ﴿: يعني الولد من هرمين (٤). وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة، ولذلك

﴿ قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴾: منكرين عليها. فإنّ خوارق العادات، باعتبار أهل بيت النبوّة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات، ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل، فضلاً عمّن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات.

و «أهل البيت» نصب على المدح ، أو النداء لقصد التخصيص ، كقولهم : اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة .

وفي كتاب معاني الأخبار (٥): أنَّ الصادق للسَّلِا سلَّم على رجل. فقال الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه.

۱ و ۲. أنوار التنزيل ٤٧٥/١. ٣. العلل ٥٥١/، صدر ح٦.

٤. الهرم: الشيخ، يبلغ أقصى الكبر.

ه. لم نعثر عليه في المعاني ولا في مظانه من البحار، ولكن رواه الحويزي في تفسير نـور الثقلين ١٣٦٦/٢.
 حـ١٧٠٠.

فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد».

وفي أصول الكافي (١٠): أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر لله قال: مرّ أميرالمؤمنين عليه بقوم، فسلّم عليهم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه.

فقال لهم أميرالمؤمنين: لا تجاوزوا بنا، مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، إنّـما قالوا: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت».

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن عليّ بن حمّاد، عن (٢) عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليّة قال: «يوقد من شجرة مباركة» (٤) [فأصل الشجرة المباركة ](ف) إبراهيم عليّة. وهو قول الله تعالى: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ عليّ بن أبي طالب مرّ بقوم فسلّم عليهم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه.

فقال لهم أميرالمؤمنين عليه : لا تجاوزوا بنا (٧) ما قالت الأنبياء لأبينا إبراهيم عليه الله . إنّما قالوا: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد».

وروى (^)الحسن بن محمّد مثله ، غير أنّه قال : ما قالت الملائكة [لأبينا لحيُّل ](<sup>()</sup>).

﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ ﴾: فاعل ما يستوجب به الحمد.

۱. الكافي ٦٤٦/٢، ح١٣. ٢. الكافي ٣٨١/٨، ضمن ح٥٧٤.

ي ٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٥٧٧/١. وفي النسخ: بن.

٤. النور/٣٥. ٥. من المصدر.

تفسير العيّاشي ١٥٤/٢، ح٥٠.
 المصدر: «تجاوزنا» بدل «تجاوزوا بنا».

٨. نفس المصدر والموضع. ٩. من المصدر.

﴿مَجِيدٌ ﴾ ٢٠ كثير الخير والإحسان.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن الصادق للله قل أوحى الله إلى إبراهيم أنّه سيولد لك. فقال لسارة.

فقالت: «أألد وأنا عجوز»؟

فأوحى الله إليه أنَّها ستلد ويعذَّب أولادها أربعمائة سنة بردَّها الكلام عليَّ.

قال: فلمًا طال على بني إسرائيل العذاب، ضجّوا وبكوا إلى الله أربىعين صباحاً. فأوحى الله إلى موسى وهارون، نخلّصهم من فرعون. فحطّ عنهم سبعين وماثة سنة.

قال: وقال أبو عبدالله عليه الله عندا أنتم، لو فعلتم لفرّج الله عنًا. فأمّا إذا لم تكونوا، فإنّ الأمر ينتهي إلى منتهاه.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ﴾: أي ما أوجس من الخيفة ، واطمأن قلبه بعرفانهم. ﴿ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَىٰ ﴾: بدل «الروع».

﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ ﴿: يجادل رسلنا في شأنهم، ومجادلته إيّاهم قوله : «إنّ فيها لوطاً». وكان لوط ابن خالته.

وهو إمّا جواب لمّا جيء به مضارعاً على حكاية الحال. أو لأنّه في سياق الجواب بمعنى الماضي، كجواب «لو» أو دليل جوابه المحذوف، مثل اجترأ على خطابنا، أو شرع في جدالنا. أو متعلّق به، فقام مقامه، مثل أخذ، أو أقبل يجادلنا.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾: غير عجول على الانتقام على من أساء إليه.

﴿ أَوَّاهُ ﴾ : كثير التأوَّه من الذنوب والتأسُّف على الناس.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عنهما عليُّك قالا: دعّاء.

﴿ مُنِيبٌ ﴾ ۞: راجع إلى الله. والمقصود من ذلك: بيان الحامل له على المجادلة، وهو رقة قلبه وفرط ترحّمه.

١. تفسير العيّاشي ١٥٤/٢، ح ٤٩.

٢. تفسير العيّاشي ١٥٤/٢، ح ٥١.

﴿ يَا إِبْرَاهِيمٌ ﴾: على إرادة القول، أي قالت الملائكة: يا إبراهيم.

﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ : الجدال، وإن كانت الرحمة حملتك عليه فلا فائدة فيه.

﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ آمْرُ رَبِّكَ ﴾: قضاؤه وحكمه الّذي لا يصدر إلّا عن حكمة.

﴿ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ ﴿: غير مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك.

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾: ساءه مجينهم، لأنّهم جاؤوا في صورة غلمان، فظنَ أنّهم أناس. فخاف عليهم أن يقصدهم قومه، فيعجز عن مدافعتهم.

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ﴾: وضاق بمكانهم ذرعه. وهو كناية عن شدّة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه.

﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ ٢٠ شديد. من عصبه: إذا شدّه.

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِللَّهِ ﴾ : يسرعون إليه ، كأنَّهم يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه .

﴿ وَمِنْ قَبْلُ ﴾ : ومن قبل ذلك الوقت.

﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ﴾: الفواحش. فتمرّنوا بها ولم يستحيوا منها، حتّى جاؤوا يهرعون لها مجاهرين.

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُّلاًءِ بَنَاتِي ﴾: فدى بهنّ أضيافه، كراماً وحميّة.

والمعنى: هؤلاء بناتي، فتزوّجوهنّ. وكانوا يطلبونهنّ قبل فلا ينجيبهم، لخبثهم وعدم كفاءتهم.

وفي الكافي(١) وفي تفسير العيّاشي(٢): عن الصادق النِّلِةِ: عرض عليهم التزويج.

وفي تفسير العيّاشي (٢٠): عن أحدهما عليه الله وضع يده على الباب ثمّ ناشدهم، فقال: «اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي [قالوا أو لم ننهك عن العالمين ](٤)». ثمّ عرض عليهم بناته بنكاح.

۱. الکافی ۵۵۸/۵، ح۷.

تفسير العيّاشي ٢/٢٥١، ذيل ح ٥٤.

٣. نفس المصدر والموضع، ضمن ح٥٤. ٤. من المصدر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) قال: عنى به: أزواجهم. وذلك أن النبيّ هو أبو أمّته، فدعاهم إلى الحلال ولم يكن يدعوهم إلى الحرام.

وقيل (٢): دعاهم إليهنّ إظهاراً لشدّة امتعاضه من ذلك ، كي يرقّوا له.

﴿ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ ﴾: أنظف فعلاً، وأقلَّ فحشاً.

قيل <sup>(٣)</sup>: يعني أدبارهنّ.

كقولك: الميتة أطيب من المغصوب، وأحلّ منه.

وقرى (<sup>4)</sup>: «أطهر» بالنصب، على أنّ «هنّ» خبر «بناتي» كقولك: هـذا أخـي هـو. لافصل، فإنّه لا يقع بين الحال وصاحبها.

وفي تهذيب الأحكام (٥): أحمد بن محمد (١٦) بن عيسى، عن موسى بن عبدالملك، والحسين بن عليّ بن يقطين وموسى بن عبدالملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه عن إتيان الرجل المرأة من خلفها.

قال: أحلّه (٧٧) آية من كتاب الله، قول لوط: «هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم». وقد عـلم أنّهم لا يريدون الفرج.

وفي تفسير العيّاشي (١٨): الحسين بن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن للسِّلا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها. وذكر مثله.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ : بترك الفواحش. أو بإيثارهنَ عليهم.

﴿ وَلاَ تُخْزُونِ ﴾: ولا تفضحوني، من الخزي. أو ولا تخجلوني، من الخزاية، بمعنى: الحياء.

﴿ فِي ضَيْفِي ﴾ : في شأنهم. فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه.

١. تفسير القمئ ٣٣٥/١.

٣. تفسيرالصافي ٤٦١/٢.

٥. التهذيب ١٦٥٧ع ـ ٤١٥، ح ١٦٥٩.

٧. المصدر: أحلَّتها.

۲. أنوار التنزيل ٤٧٦/١.

٤. أنوار التنزيل ٤٧٦/١.

٦. ليس في المصدر: ابن محمد.

٨. تفسير العيّاشي ١٥٧/٢، ح٥٦.

﴿ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ ﴾ ٢٠ يهتدي إلى الحقّ، ويرعوي عن القبيح.

﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ ﴾: حاجة.

﴿ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ ۞: وهو إتيان الذكران.

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ : لو قويت بنفسي على دفعكم.

﴿ أَوْ آوِي اِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ ﴿: أي قويّ ، أتمنّع به عنكم . شبّهه بـركن الجبل في شدّته . شدّته .

وقرئ (١٠): «أو آوي» بالنصب، بإضمار «أن» كأنّه قال: لو أنّ لي بكم قـوّة أو إيـواء. وجواب «لو» محذوف، تقديره: لدفعتكم.

وفي الجوامع (٢): قال جبرئيل: إنّا ركنك الشديد، افتح الباب ودعنا وإيّاهم.

وفي مجمع البيان (٣): عن الصادق النِّلا : [فقال جبرئيل : ](١) لو يعلم أيّ قوّة له.

وعن النبيّ ﷺ (٥) رحم الله أخى لوطاً ، كان يأوي إلى ركن شديد.

وفي الكافي (٢٠؛ عن الباقر على الله الله الوطأ، لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنّه منصور. حيث يقول: «لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد». أيّ ركن أشدّ من جبرئيل معه في الحجرة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١٠)، بإسناده إلى أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه : ماكان قول لوط: [«لو أنّ لي بكم قوّة ] (١٠) أو آوي إلى ركن شديد الآلا تمنّياً لقوّة النائم عليه ، ولا ذكر إلّا شدّة (١٠) أصحابه ، لأنّ الرجل منهم يعطى قوّة أربعين رجلًا ،

١. أنوار التنزيل ٤٧٦/١. ٢ الجوامع/٢٠٨.

٣. المجمع ١٨٤/٣.

٥. نفس المصدر والموضع. ٦. الكافي ٥٤٦/٥، ذيل ح٥.

٧. كمال الدين/٦٧٣، ح ٢٧. ٨٠ ليس في ب.

٩. كذا في المصدر وفي النسخ: «والا ذكر الشدّة» بدل «ولا ذكر إلا شدّة».

وأنّ قلبه لأشد من [ زبر ] (١) الحديد. ولو مرّوا بجبال الحديد لقلعوه و (٢) لا يكفّون سيوفهم حتّى يرضى الله على .

وفي كتاب علل الشرائع (٢٥)، بإسناده إلى الحسين (١٤) بن مسعود قال: احتجّوا في مسجد الكوفة، فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين الله لله لله ينازع الثلاثة، كما نازع طلحة و [الزبير](٥) وعائشة ومعاوية ؟

فبلغ ذلك عليًا ﷺ. فأمر أن ينادى: الصلاة جامعة. فلمًا اجتمعوا، صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: معاشر الناس، إنّه بلغني عنكم كذا وكذا.

قالوا: صدق أميرالمؤمنين لله ، قد قلنا ذلك.

قال: إنّ لي بسنّة الأنبياء أسوة. فقد قال الله في محكم كتابه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»  $^{(1)}$ .

قالوا: ومن هم يا أميرالمؤمنين؟

قال: أوّلهم إبراهيم.

إلى أن قال: ولي بابن خالته لوط أسوة إذ قال لقومه: «لو أنّ لي بكم قرّة أو آوي إلى ركن شديد». فإن قلتم: [إنّ لوطاً كانت له بهم قوّة، فقد كفرتم. وإن قلتم: [ان لوطاً كانت له بهم قوّة، فالوصى أعذر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (^): محمّد بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن العسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن صالح، عن أبي عبدالله عليه أنّه قال في قوله: «قوّة». قال: «القوّة» القائم عليه و «الركن الشديد» ثلاثمائة و شر رجلاً.

١. من المصدر.

كذا في المصدر وفي النسخ: «لقطعوه» بدل «الحديد لقلعوها و».

٣. العلل/١٤٨ ـ ١٤٩، صدر ح٧. ٤. ليس في المصدر: الحسين.

٥. من المصدر. ٦. الأحزاب ٢١/.

٧. من المصدر. ٨. تفسير القميّ ٣٣٥/١-٣٣٦.

أحبرني الحسن بن عليّ بن مهزيار (١١)، عن أبيه، عن ابن أبي عـمير، عـن بـعض أصحابنا، عن أبي عبدالله للطِّلا قال: ما بعث الله نبيّاً بعد لوط إلّا في عزّ من قومه.

نقل (<sup>17)</sup>: أنّه أغلق بابه دون أضيافه وأخـذ يـجادلهم مـن وراء البـاب، فـتسـوّ روا<sup>(17)</sup> الجدار. فلمًا رأت الملائكة ما على لوط من الكرب

﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبُّكَ لَنْ يَصِلُوا اللِّكَ ﴾: إلى إضرارك بإضرارنا، فهوّن عليك ودعنا وإيّاهم. فخلاهم أن يدخلوا. فضرب جبرثيل بجناحه وجوههم، فطمس أعينهم وأعماهم. فخرجوا يقولون: النجا النجا، فإنّ في بيت لوط سحرة.

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِنَ اللَّيْلِ ﴾: بالقطع من الإسراء.

وقرأ <sup>(1)</sup>ابن كثير ونَّافع بالوصل، حيث وقع في القرآن، من السري. بقطع من الليل: بطائفة.

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن الصادق الثِّلا : «بقطع من الليل مظلماً».

قال: هكذا قرأه أميرالمؤمنين.

﴿ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آحَدٌ ﴾: ولا يتخلّف، أو لا ينظر إلى وراثه. والنهي في اللفظ لـ «أحد» والمعنى للوط.

﴿ إِلَّا امْرَاتَكَ ﴾ : قيل ١٠ ؛ استثناء من قوله : «فأسر بأهلك». ويدلَ عليه أنّه قرئ : «فأسر بأهلك بقطع من الليل إلّا امرأتك». وهذا إنّما يصحّ على تأويل الالتفات بالتخلّف ، فإنّه إن فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ، ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من «أحد». ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين ١٠ في أنّه خلّفها مع

١. تفسير القمئ ٣٣٥/١.

۲. أنوار التنزيل ٤٧٦/١.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: فتسوّر. ٤. أنوار التنزيل ٤٧٦/١.

٥. تفسير العيّاشي ١٥٨/٢، ح ٥٨ بتصرف. ٦. أنوار التنزيل ٤٧٦/١.

٧. القائل: البيضاوي، وقوله: «ولايجوز حمل القراءتين على الروايتين» ردّ على الكشّاف حيث قال:
 اختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. منه عفى عنه.

قومها أو أخرجها. فلمّا سمعت صوت العذاب التفتت، وقالت: يا قوماه. فأدركها حجر فقتلها؛ لأنّ القواطع لا يصحّ حملها على المعاني المتناقضة. والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: «ولا يلتفت» مثله في قوله: «ما فعلوه إلّا قليل». ولا يبعد أن يكون أكثر القرّاء على غير الأفصح. ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات، بل عدم نفيها عنه استصلاحاً. ولذلك علم على طريقة الاستئناف بقوله:

﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ : ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعاً على قراءة الرفع .

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ﴾: كأنّه علَّة الأمر بالإسراء.

﴿ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَريبِ ﴾ ٢: جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب.

وفي الجوامع (١): روي أنَّه قال: متى موعد إهلاكهم؟

قالوا: الصبح.

فقال: أريد أسرع من ذلك. لضيق صدره بهم.

فقالوا: «أليس الصبح بقريب».

قال: فلما كان اليوم الثامن مع طلوع الفجر، قدّم الله رسلاً إلى إبراهيم يبشرونه بإسحاق ويعزونه بهلاك قوم لوط. وذلك قوله تعالى: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى». وسيأتى تمام الحديث.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آمَرُنَا﴾: عذابنا، أو أمرنا به. ويؤيّده الأصل، وجعل التعذيب مسبّباً عنه بقوله:

﴿ جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾: فإنّه جواب «لمّا». وكان حقّه: جعلوا عاليها، أي الملائكة المأمورون به. فأسند إلى نفسه من حيث أنّه المسبّب، تعظيماً للأمر. فإنّه روي أنّ

۱. الجوامع/۲۰۸.

٢. العلل/٥٤٩ ـ ٥٥٠ بإسقاط عبارة من وسط المنقول هنا.

جبرئيل الشِّلا أدخل جناحه تحت مداننهم ورفعها إلى السماء، ثمّ قلبها عليهم.

﴿ وَ المُطَرِّنَا عَلَيْهَا ﴾ : على المدن ، أو على شذاذها .

﴿حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾: من طين متحجّر ، لقوله : «حجارة من طين». وأصله سنكيل ، فعرّب .

وقيل (١٠): إنّه من أسجله: إذا أرسله، أو أدر عطيّته. والمعنى: من مثل الشيء المرسل. أو من مثل العطيّة في الإدرار. أو من السجل، أي ممّا كتب الله أن يعذّبهم به. وقيل (٣): أصله من سجين، أي من جهنّم. فأبدلت لاماً بنونه (٣).

وفي كتاب علل الشرائع (٤): أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير [ وغيره ] (٥) عن أحدهما عليه قال: إنّ الملائكة لمّا جاءت في هلاك قوم لوط «قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية» (١).

قالت سارة: \_عجبت من قلتهم وكثرة أهل القرية، فقالت: \_ومن يطيق قوم لوط؟ «فبشروها \_إلى قوله \_عجوز عقيم». وهي يومئذ ابنة تسعين سنة، وإبراهيم ابن عشرين ومائة سنة.

فجادل إبراهيم عنهم ، وقال : «إنَّ فيها لوطاً».

قال جبرئيل: «نحن أعلم بمن فيها».

فزاده إبراهيم. فقال جبرئيل: «يا إبراهيم أعرض عن هذا». [ «إنّه جاء أمر ربّك وأنّهم آتيهم عذاب غير مردود».

قال: وأنّ جبرئيل لمّا أتى لوطاً في هلاك قومه فدخلوا عليه «وجاءه قومه يهرعون إليه»، قام فوضع يده على الباب، ثمّ ناشدهم. فقال: «اتقوا الله ولا تخزونِ في ضيفي».

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٧٧/١. ٣. المصدر: فأبدلت نونه لاماً.

٤. العلل/٥٥١\_٥٥٢، ح٦. ٥٠ من المصدر.

٦. العنكبوت/٣١.

قالوا: أو لم ننهك عن العالمين؟

ثمّ عرض عليهم بناته نكاحاً.

قالوا: «ما لنا في بناتك من حقّ وإنّك لتعلم ما نريد».

قال: فما منكم رجل رشيد؟

قال: فأبوا.

فقال: «لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد» ](١).

فقال: وجبرئيل ينظر إليهم، فقال: لو يعلم أيّ قوّة له. ثمّ دعاه فأتاه، ففتحوا الباب ودخلوا. فأشار إليهم جبرئيل بيده، فرجعوا عمياناً يلتمسون الجدار بأيديهم، يعاهدون الله: لئن أصبحنا لانستبقى أحداً من آل لوط.

قال: فلمًا قال جبرئيل: «إنّا رسل ربّك».

قال له لوط: يا جبرئيل، عجّل.

قال: نعم.

قال: يا جبرئيل، [عجّل.

قال: ](٢) «إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب».

ثمَّ قال جبرئيل: يا لوط، اخرج منها أنت وولدك حتَّى تبلغ موضع كذا.

قال: يا جبرئيل، إنّ حمري ضعاف.

قال: ارتحل، فاخرج منها.

قال: فارتحل. حتّى إذا كان السحر، نزل إليها [جبرئيل] (٣) فأدخل جناحه تحتها حتّى إذا استعلت، قلبها عليهم ورمى جدران المدينة بحجارة من سجيل. وسمعت امرأة لوط الهزة (٤٠)، فهلكت منها.

من المصدر. وفي النسخ: «الأيات» بدل ما بين المعقوفتين.

٢ و٣. من المصدر: الهدة.

﴿ مَنْضُودٍ ﴾ ٢ : نضد معدًا لعذابهم. أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً ، كقطار الأمطار . أو نضد بعضه على بعض ، وألصق به .

﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ : معلَّمة للعذاب.

وقيل (۱): معلّمة ببياض وحمرة، أو بسيماء تتميّز به عن حجارة الأرض. أو باسم من يرمى بها.

وفي تفسير على بن إبراهيم <sup>(٢)</sup>أي منقوطة.

وفي عيون الأخبار (٣)، في باب ما جاء عن الرضا لله من خبر الشاميّ وما سأل عنه أميرالمؤمنين لله في جامع الكوفة حديث طويل. وفيه: ثمّ قام إليه آخر، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيّرنا منه وثقله، أيّ أربعاء هو ؟

قال: آخر أربعاء في الشهر. وهو المحاق، وفيه قتل قابيل هابيل أخاه.

إلى أن قال عليه الأربعاء جعل الله على قرية (٤) قوم لوط عاليها سافلها. ويــوم الأربعاء أمطرت عليهم حجارة من سجيل.

في تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليها في قوله: «وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسوّمة».

قال: ما من عبد يخرج من الدنيا يستحلّ عمل قوم لوط إلّا رمى الله كبده من تـلك الحجارة، تكون منيّته فيها، ولكن الخلق لا يرونه.

﴿عِنْدَ رَبِّكَ ﴾: في خزائنه.

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ ۞: فإنَّهم بظلمهم حقيق بأن تمطّر عليهم. وفيه وعيد لكلّ ظالم.

وقيل (١٠): الضمير للقرى، أي هي قريبة من ظالمي مكّة يمرّون بها في أسفارهم إلى الشام. وتذكير «البعيد» على تأويل الحجر، أو المكان.

١. أنوار التنزيل ٤٧٧/١.

٣. العيون ٢٤٧/١، مقاطع من الحديث.

٥. تفسير القمئ ٣٣٧١\_٣٣٧.

٢. تفسير القميّ ٣٣٦/١.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: قوم.

٦. أنوار التنزيل ٧٧٧/١.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه فقرئ عنده آيات من هود (١٠) فلمّا بلغ «وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود، مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد».

قال: من مات مصرّاً على اللواط، لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الأحجار فيكون منيّته (٢٣)ولا يراه أحد.

عدة من أصحابنا (() عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد قال: أخبرني زكريًا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر الله قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله، فطلبهم إبليس الطلب الشديد. وكان من فضلهم وخيرتهم أنّهم إذا خرجوا إلى العمل، خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم. فلم يزل إبليس يعتادهم (())، فكانوا إذا رجعوا خرّب إبليس ما كانوا (()) يعملون.

فقال بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الّذي يخرّب متاعنا.

فرصدوه، فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان.

فقالوا له: أنت الذي تخرّب متاعنا مرّة بعد مرّة ؟! فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه، فبيّعوه عند رجل. فلمّا كان الليل، صاح. فقال له: ما لك ؟

\_\_\_\_

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: هذه.

الكافي ٥٤٨/٥، ح٩.
 المصدر: تلك الحجارة، تكون فيه منيته.

ل في تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح ٦٠: عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه قال: قال النبيّ ﷺ. ورواه
 عنه نور الثقلين ٢٨٩/٣، ح ١٨٤. والبرهان ٢٣١/٢، ح ٣٦.

٥. من المصدر . ٦ الكافي ٥٤٤/٥ ـ ٥٤٦ ، ح٥٠

٧. يعتادهم، أي يجيئهم ويأتيهم. ٨. ليس في المصدر.

فقال: كان أبي ينوّمني على بطنه.

فقال له: تعال، فنم على بطني.

قال: فلم يزل يدلك الرجل حتّى علّمه أن يفعل بنفسه. فأوّلاً علّمه إبليس، والثانية علّمه هو. ثمّ انسلّ، ففرّ منهم وأصبحوا. فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه، وهم لا يعرفونه. فوضعوا أيديهم فيه، حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض. ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق، فيفعلون بهم حتّى تنكب مدينتهم الناس. ثمّ تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان. فلمّا رأى أنّه قد أحكم أمره في الرجال، جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة.

فقال: إنَّ رجالكنَّ يفعل بعضهم ببعض.

قلن: نعم، قد رأينا ذلك.

وكلّ ذلك يعظهم لوط ويوصيهم (١)، وإبليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء. فلمّا كملت عليهم الحجّة، بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في زيّ غلمان، عليهم أقبية، فمرّوا بلوط وهو يحرث.

قال: أين تريدون، ما رأيت أجمل منكم قطّ ؟ قالوا: إنّا أرسلنا سيّدنا إلى ربّ هـذه المدينه.

قال: أولم يبلغ سيّدكم ما يفعل أهل هذه المدينة ؟ يا بنيّ ، إنّهم والله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتّى يخرج الدم.

فقالوا: أمرنا سيّدنا أن نمرٌ في وسطها.

قال: فلى إليكم حاجة.

قالوا: وما هي؟

قال: تصبرون هاهنا إلى اختلاط الظلام.

١. أ، ب: ويرهبهم.

قال: فجلسوا.

قال: فبعث ابنته، فقال: جيئي لهم بخبز، جيئي لهم بماء في القرعة (١)، وجيئي لهم عباء يتغطّون بها من البرد.

فلمًا أن ذهبت الابنة ، أقبل المطر والوادي.

فقال لوط: الساعة يذهب بالصبيان الوادي، قوموا حتّى نمضى.

وجعل لوط يمشي في أصل الحائط، وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق.

فقال: يا بني، امشوا هاهنا.

فقالوا: أمرنا سيّدنا أن نمرٌ في وسطها.

وكان لوط يستغنم الظلام. ومرّ إبليس، فأخذ من حجر امرأة صبيّاً، فطرحه في البئر، فتصايح أهل المدينة كلّهم على باب لوط.

فلمًا أن نظروا إلى الغلمان في منزل لوط، قالوا: يا لوط، قد دخلت في عملنا؟

فقال: هؤلاء ضيفي، فلا تفضحون في ضيفي. قالوا: هم ثلاثة، خذ واحداً وأعطنا اثنين.

قال: فأدخلهم الحجرة، وقال لوط (٢٠): لو أنَّ لي أهل بيت يمنعوني منكم.

[قال: ](٣) وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط، وطرحوا لوطاً.

فقال له جبرئيل: «إنّا رسل ربّك لن يصلوا إليك». فأخذ كفّاً من بطحاء (٤)، فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فعمى أهل المدينة كلّهم.

وقال لهم لوط: يا رسل ربّي، فما أمركم ربّي فيهم؟

قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحر.

١. القرعة \_ واحدة القرع \_: وهو حمل اليقطين يجعل وعاء.

٢. ليس في المصدر. ٣

٤. البطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى.

قال: فلى إليكم حاجة.

قالوا: وما حاجتك؟

قال: تأخذونهم الساعة، فإنّي أخاف أن يبدو لربّي فيهم.

[ فقالوا: يا لوط ] (١) فقال «إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» لمن يريد أن يأخذ. فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك.

فقال أبو جعفر الله الله الله لوطاً ، لويدري من معه في الحجرة لعلم أنّه منصور حيث يقول: «لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد». أيّ ركن أشدٌ من جبرئيل معه في الحجرة. فقال الله على لمحمد على الله الله المحمد على الله على المحمد عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول الله ﷺ: من ألح في وطء الرجال، لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.

عليّ بن إبراهيم (٢) [عن أبيه ] (٣) عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يريد الحمّار، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله على بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل. فمرّوا بإبراهيم على وهم معتمّون. فسلّموا عليه، فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة. فقال لا يخدم هؤلاء أحد (٤) إلّا أنا بنفسي. وكان صاحب ضيافة. فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه، ثمّ قربه إليهم. فلمّا وضعه بين أبديهم «رأى أبديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة». فلمّا رأى ذلك جبرئيل، حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم.

فقال: أنت هو ؟

قال: نعم.

۲. الكافي ٥/٦٥٥ ـ ٤٨، ح٦.

١. من المصدر.

٤. ليس في المصدر.

ومرّت سارة امرأته، فبشّرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يمعقوب. فـقالت مـا قـال الله ﷺ. وأجابوها بما في الكتاب العزيز.

فقال لهم إبراهيم: لما ذا جئتم؟

قالوا: في إهلاك قوم لوط.

فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟

فقال جبرئيل: لا.

قال: فإن كان فيها خمسون؟

قال: لا.

قال: فإن كان فيها ثلاثون؟

قال: لا.

[قال: فإن كان فيها عشرون؟

قال: لا إ(١).

قال: فإن كان فيها عشرة؟

قال: لا.

قال: فإن كان فيها خمسة؟

قال: لا.

قال: فإن كان فيها واحد؟

قال: لا.

«قال إنَّ فيها لوطاً، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجِّينه وأهله إلَّا امرأته كانت من الغابرين» (٢).

١. من المصدر.

قال الراوي (١٠): لا أعلم هذا القول إلّا وهو يستبقيهم، وهو قول الله: «يجادلنا في قوم لوط».

فأتوا لوطاً، وهو في زراعة قرب القرية، فسلَّموا عليه وهم معتمّون.

فلمًا رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم: المنزل.

فقالوا: نعم.

فتقدّمهم ومشوا خلفه. فتندّم على عرضه المنزل عليهم، فقال: أيّ شيء صنعت، آتي بهم قومي وأنا أعرفهم؟

فالتفت إليهم، فقال: إنَّكم لتأتون شراراً من خلق الله.

قال: [فقال ](٢) جبرئيل: لا تعجل عليهم حتّى يشهد عليهم ثلاث مرّات.

فقال جبرئيل: هذه واحدة.

ثمّ مشى ساعة، ثمّ التفت إليهم، فقال: إنّكم لتأتون شراراً من خلق الله.

قال جبرئيل: هذه ثنتان.

ثمّ مشى. فلمّا بلغ باب المدينة التفت إليهم، فقال: إنّكم لتأتون شراراً من خلق الله. قال جبر ئيل: هذه الثالثة.

ثمّ دخل ودخلوا معه حتّى دخل منزله. فلمّا رأتهم امرأته، رأت هيئة حسنة. فصعدت فوق السطح، فصفقت، فلم يسمعوا. فدخّنت فلمّا رأوا الدخان، أقبلوا [إلى الباب] (٣) يهرعون حتّى جاؤوا إلى الباب. فنزلت إليهم، فقالت: عنده قوم ما رأيت قوماً قطّ أحسن منهم هيئة. فجاؤوا إلى الباب ليدخلوا. فلمّا رآهم لوط، قام إليهم.

فقال لهم: يا قوم «اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد».

وقال: «هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم» فدعا هم إلى الحلال.

فقالوا: «لقد علمت ما لنا في بناتك من حقّ وإنّك لتعلم ما نريد».

١. المصدر: الحسن بن عليّ. وفي هامشة: يعني ابن فضّال الراوي للخبر.

٢ و٣. من المصدر.

فقال لهم: «لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد».

فقال جبرئيل: لو يعلم أي قوة له.

قال: فكاثروه، حتّى دخلوا البيت.

فصاح به جبرئيل، وقال: يا لوط، دعهم يدخلوا(١١).

فلمًا دخلوا، أهوى جبرئيل بأصبعه نحوهم، فذهبت أعينهم. وهو قوله: «فطمسنا أعينهم».

ثمّ ناداه جبر ثيل ، فقال له: «إنّا رسل ربّك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بـقطع مـن الليل».

وقال له جبرئيل: إنّا بعثنا في إهلاكهم.

فقال: يا جبرئيل، عجّل.

فقال: «إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب».

فأمره بمحمل (٢) هو ومن معه إلّا امرأته. ثمّ اقتلعها ـ يعني: المدينة ـ جبرئيل بجناحه (٢) من سبعة أرضين. ثمّ رفعها حتّى سمع أهـل السـماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك. ثمّ قلبها، وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (٥)، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله ﷺ: من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به، ألقى الله عليه شهوة النساء.

عليّ بن إبراهيم (٦)، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيدالله (١٧) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطيّة أخي أبي العرام قال: ذكرت لأبي عبدالله للله المنكوح من الرجال.

١. كذا في المصدر وفي النسخ: يدخلون. ٢. المصدر: في حمل.

٤. الكافي ٥٤٩/٥، ح٢.

٣. المصدر: بجناحيه.

٥. المصدر: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى.

٦. الكافي ٥٤٩/٥، ح٢. ٧. المصدر: عبدالله.

الجزء السادس / سورة هود

فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة. إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة، وحياء أدبارهم كحياء المرأة. قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال. فمن شرك فيه من الرجال، كان منكوحاً. ومن شارك <sup>(١)</sup>من النساء، كانت من الموارد. والعامل <sup>(٢)</sup>على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة ، لم يتركه . وهو بقيّة سدوم . أما إنّي لست أعني بهم : بقيّتهم أنّه ولدهم، ولكنّهم (٣) من طينتهم.

قال: قلت: سدوم الّتي قلبت؟

قال: هي أربع مدائن: سدوم وصريم ولدماء وعميراء.

قال: أتاهزّ (٤) جبرئيل للنِّلِ وهنّ مقلوبات (٥) إلى تخوم الأرض السابعة، فوضع جناحه تحت السفلي منهنّ ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم <sup>(٦)</sup>، ثمّ قلبها.

محمّد (٧)، عن أحمد بن محمّد عن (٨) على بن الحكم، عن عبدالرحمن العزرمي (٩)، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: قال أميرالمؤمنين: إنَّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام

قال: فسئل: فما بالهم لا يحملون؟

فقال: إنّها منكوسة. ولهم في أدبارهم غدّة كغدّة [الجمل أو](١٠٠)البعير. فإذا هاجت، هاجوا. وإذا سكنت، سكنوا.

٢. كذا في المصدر و ب. وفي سائر النسخ: العامل. ١. المصدر: شرك فيه.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: أنَّهم ولدوهم ولكن.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: ولدنا عميرا أتاهنِّ.

٥. أ، ب، ر: مغلوبات. والمصدر: مقلوعات.

٦. نبح الكلب، بالنون والباء الموحدة: صوته. منه عفي عنه.

۷. الکافی ۵٤٩/٥، ح۳. ٨. كذا في المصدر وفي النسخ: بن.

٩. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٤٥٣/١. وفي النسخ: العرزمي.

١٠. من المصدر.

عدّة من أصحابنا (۱)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن (۲) الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد [ عن محمّد بن عمر، عن أخيه، الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد ] (۱) قال: كنت عند أبي عبدالله عليه وعنده رجل، فقال له: جعلت فداك، إنّى أحبّ الصبيان.

فقال له أبو عبدالله عليه : فتصنع ما ذا؟

قال: أحملهم على ظهري.

فوضع أبو عبدالله عليه على جبهته وولّى وجهه عنه. فبكى الرجل، فنظر إليه أبو عبدالله عليه كانّه رحمه.

فقال: إذا أتيت بلدك، فاشتر جزوراً سميناً، واعقله عقالاً شديداً. وخذ السيف، واضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلد، واجلس عليه بحرارته.

قال عمر: قال الرجل: فأتيت بلدي واشتريت جزوراً، فعقلته عقالاً شديداً. وأخذت السيف، فضربت السنام ضربة وقشرت عنه الجلد، وجلست عليه بحرارته. فسقط منى على ظهر البعير شبه الوزغ، [أو] أصغر من الوزغ، وسكن ما بي.

محمّد بن يحيى (٤)، عن موسى بن الحسن، عن الهيشم النهديّ (٥) رفعه قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله لله الأبنة. فمسح أبو عبدالله لله على ظهره، فسقطت منه دودة حمراء، فبرئ.

الحسين بن محمد (١)، عن محمد بن عمران، عن عبدالله بن جبلة (٧)، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله الله عنه المختنون مبتلون بهذا البلاء، فيكون

٣. من المصدر.

۱. الكافي ٥/٥٠٥، ح٦.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: عن.

٤. الكافي ٥/٥٠٥، ح٧.

٥. كذا في المصدر وجامع الرواة ٣١٨/٢. وفي النسخ: «بن الهندي» بدل «النهدي».

٦. الكافي ١٠٥٥، ح١٠.

٧. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٤٧٦/١. وفي النسخ: أبي عبدالله بن جبلة.

المؤمن مبتلى، والناس يزعمون أنه لا يبتلي به أحدالله فيه حاجة.

فقال: نعم، قد يكون مبتلئ به، فلا تكلّموهم فإنّهم يجدون لكلامكم راحة.

قلت: جعلت فداك، فإنّهم ليسوا يصبرون.

قال: هم يصبرون، ولكن يطلبون بذلك اللذة.

وفي كتاب علل الشرائع (١): حدَّ ثنا محمَد بن موسى بن المتوكّل ﷺ (٢) قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمَد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ﷺ :كان رسول الله ﷺ يتعوّذ من البخل.

فقال: نعم، يا [أبا] (٣) محمد، في كلّ صباح ومساء. ونحن نتعوّذ بالله من البخل لقول الله: «ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون» (٤). وسأخبرك عن عاقبة البخل، إنّ قوم لوط كانوا أهل قرية أشحّاء على الطعام، فأعقبهم البخل داء لا دواء له (٥) في فروجهم.

فقلت: وما أعقبهم؟

فقال: إنّ قرية قوم لوط كانت على طريق السيّارة إلى الشام ومصر، فكانت السيّارة تنزل بهم فيضيفونهم. فلمّا كثر ذلك عليهم، ضاقوا بذلك ذرعاً بخلاً ولؤماً. فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف، فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك [ وإنّما كانوا يفعلون ذلك ] (۱) بالضيف، حتّى ينكل الناس عنهم. فشاع أمرهم في القرية إلى ذلك، حتّى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعل. ثمّ ما من داء أدأى من البخل، ولا أضرّ عاقبة، ولا أفحش عند الله ﷺ.

١. العلل/٥٤٨\_٥٥٠ - ٤.

٢. المصدر: موسى بن عمران المتوكّل الله.

٣. من المصدر. ٤. الحشر/٩، والتغاين/١٦.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: ﴿والادالةِ بدل ﴿داء لا دواء لهُ.

٦. من المصدر.

قال أبوبصير: فقلت له: جعلت فداك، فهل كان أهل قرية لوط كلّهم هكذا يعملون؟ فقال: نعم، إلّا أهل بيت منهم من المسلمين. أما تسمع لقوله تعالى: «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين».

ثمّ قال أبو جعفر عليه : إنّ لوطاً لبث في قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى الله ها ويحذّرهم عذابه. وكانوا قوماً لا يتنظّفون من الغائط، ولا يتطهّرون من الجنابة. وكان لوط ابن خالة إبراهيم، وكانت امرأة إبراهيم سارة أخت لوط. وكان لوط وإبراهيم نبيّين مرسلين منذرين. وكان لوط رجلاً سخيًا كريماً، يقري الضيف إذا نزل به ويحذّرهم قومه.

قال: فلمّا رأى قوم لوط ذلك منه، قالواله: إنّا ننهاك عن العالمين، لا تقرِ ضيفاً ينزل بك، إن فعلت فضحنا ضيفك الّذي ينزل بك وأخزيناك. فكان لوط إذا نزل به الضيف، يكتم أمره مخافة أن يفضحه قومه. وذلك أنّه لم يكن للوط عشيرة.

قال: ولم يزل لوط وإبراهيم يتوقّعان نزول العذاب على قومهم (١٠). فكانت لإبراهيم وللوط منزلة من الله على شريفة. وإن الله على كان إذا أراد عذاب قوم لوط، أدركته مودّة إبراهيم وخلّته ومحبّة لوط، فيراقبهم فيؤخّر عذابهم.

قال أبو جعفر لليلا : فلمّا اشتد أسف الله (٢) على قوم لوط وقدر عذابهم، وقضى أن يعوّض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم فيسلّي به مصابه بهلاك قوم لوط، فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه بإسماعيل. فدخلوا عليه ليلاً، ففزع منهم وخاف أن يكونوا سراقاً. فلمّا رأته (٢) الرسل فزعاً مذعوراً «قالوا سلاماً قال سلام إنّا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنّا» رسل ربّك «نبشّرك بغلام عليم».

قال أبو جعفر الله : والغلام العليم، هو إسماعيل بن هاجر. فقال إبراهيم للرسل:

١. كذا في المصدر وفي النسخ: قوم لوط.

كذا في المصدر. وفي أ: أشد لله، وفي سائر النسخ: «اشتد لله» بدل «أسف الله».

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: رأيه.

«أبشرتموني على أن مسنى الكبر فبم تبشّرون، قالوا بشّرناك بالحقّ فلا تكن من القانطين». فقال إبراهيم عليه : «فما خطبكم» بعد البشارة. «قالوا إنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين». قوم لوط أنّهم كانوا قوماً فاسقين، لننذرهم عذاب ربّ العالمين.

قال أبو جعفر للطِّلا: فقال إبراهيم للرسل: «إنّ فيها لوطاً، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينه وأهله» أجمعين «إلّا امرأته قدرنا أنّها لمن الغابرين» (١).

قال: «فلمًا جاء آل لوط المرسلون، قال إنّكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه» قومك من عذاب الله «يمترون، وآتيناك بالحقّ» لتنذر قومك العذاب «وإنّا لصادقون، فأسر بأهلك» يا لوط إذا مضى لك من يومك هذا سبعة أيّام ولياليها «بقطع من الليل» إذا مضى نصف الليل «ولا يلتفت منكم أحد» إلّا امرأتك، إنّه مصيبها ما أصابهم «وامضوا» في تلك الليلة «حيث تؤمرون» [قال أبو جعفر عليها : فقضوا ذلك الأمر إلى لوط أنّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين] (١٠).

قال أبو جعفر على : فلمّا كان اليوم الثامن مع طلوع الفجر، قدّم الله كان رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه بإسحاق ويعزّونه بهلاك قوم لوط. وذلك قوله: «ولقد جاءت رسلنا» الأبات (٣).

قال أبو جعفر للطِّلا: فلمّا جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق وذهب عنه الروع، أقبل (٤) يناجى ربّه في قوم لوط ويسأله كفّ (٥) البلاء عنهم.

فقال الله ﷺ: «يا إبراهيم أعرض عن هذا إنّه قد جاء أمر ربّك وإنّهم آتيهم» [عذابي الله عليه مردود».

<sup>- . . . . .</sup> 

١. الحجر/٦٠.

٣. ذكر في المصدر نص الأيات إلى ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» بدل «الأيات».

٤. كذا في المصدر. وفي ب: «قيل». وفي سائر النسخ: «قبل».

٥. المصدر: كشف.

٧. المصدر: «الشمس من يوم» بدل «الفجر من ربّك عذاب».

وبهذا الإسناد (۱): عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر للله الله على الله الله على ا

فقال: إنَّ قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط ولا يتطهّرون من الجنابة، بخلاء أشحّاء على الطعام. وأنَّ لوطاً لبث فيهم ثلاثين سنة. وإنّما كان نازلاً عليهم، ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم (٣) ولا قوم. وأنّه دعاهم إلى الله ﷺ وإلى الإيمان به واتّباعه، ونهاهم عن الفواحش، وحثّهم على طاعة الله، فلم يجيبوه ولم يطيعوه. وأنّ الله ﷺ لمّا أراد عذابهم، بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً ونذراً فلمّا عتوا عن أمره، بعث إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين، فما وجدوا فيها غيربيت من المسلمين. فأخرجوهم (٤) منها، وقالوا: يا لوط «فأسر (٥) بأهلك» من هذه القرية الليلة «بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد» و«وامضوا حيث تؤمرون».

فلمّا انتصف الليل، سار لوط ببناته. وتولّت امرأته مدبرة، فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أنّ لوطاً قد سار ببناته. وإنّي نوديت من تلقاء العرش لمّا طلع الفجر: يا جبرئيل، حقّ القول من الله تحتّم  $^{(1)}$  عذاب قوم لوط. [فأهبط إلى قرية قوم لوط] $^{(2)}$ وما حوت، فاقلعها من تحت سبع أرضين، ثمّ اعرج بها إلى السماء، فأوقفها  $^{(A)}$  حتّى يأتيك أمر الجبّار في قلبها، ودع منها آية بيّنة من منزل لوط عبرة للسيّارة.

فهبطت على أهل القرية الظالمين، فضربت بجناحي الأيمن على ما حوى عليه شرقها(٩)، وضربت بجناحي الأيسر على ما حوى عليه غربها(١٠٠، فاقتلعتها ـ يا محمّد ـ

١. العلل/٥٥٠ ـ ٥٥١، ح٥.

٣. ليس في المصدر، أ، ب.

٥. المصدر: «للوط أسر» بدل «يالوط فأسر».

٧. من المصدر.

٩. المصدر: شرقيها.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: يهلك.

٤. المصدر: فأخرجهم.

٦. المصدر: بحتم.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: فأرفعها.

١٠. المصدر: غربيها.

من تحت سبع أرضين إلّا منزل لوط آية للسيّارة. ثمّ عرجت بها في خوافي جناحي، حتّى أوقفتها(١)حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابها.

فلمًا طلعت الشمس، نوديت من تلقاء العرش: يا جبرئيل، اقلب القرية على القوم. فقلبتها عليهم، حتى صار أسفلها أعلاها. وأمطر الله عليها «حجارة من سجيل» «مسوّمة عند ربّك وما هي [يا محمّد] (٢٠ من الظالمين» من أمّتك «ببعيد».

قال: فقال رسول الله ﷺ: يا جبرئيل، وأين كانت قريتهم من البلاد؟

فقال جبرئيل: كان موضع قريتهم في موضع بحيرة طبرية اليوم، وهي في نواحي الشام.

قال: فقال رسول الله: أرأيتك حين قلبتها عليهم في أيّ موضع من الأرضين وقعت القرية وأهلها؟

فقال: يا محمّد، وقعت فيما بين بحر الشام إلى مصر، فصارت تلولاً في البحر.

وبإسناده (٢٠٠) إلى الحسن بن محبوب، عن سالم، عن أبي عبدالله للسلام على الله : كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قد جاء لوطاً رجل؟

قال: كانت امرأته تخرج فتصفر. فإذا سمعوا التصفير جاؤوا، فلذلك كره التصفير. ﴿ وَالِّي مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾: أراد أولاد مدين بن إبراهيم، أو أهل مدين. وهو بـلد بناه، فسمّى باسمه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): ثمّ ذكر الله هلاك أهل مدين، فقال: «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم \_إلى قوله \_مفسدين».

قال: بعث الله شعيباً إلى مدين، وهي قرية على طريق الشام، فلم يؤمنوا به.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾: أمرهم

٣. العلل/١٦٤.

١. ب: رفعتها. أ: أوقعتها.

٢. من المصدر.

٤. تفسير القمى ٣٣٧/١.

بالتوحيد أوّلاً، فإنّه ملاك الأمر، ثمّ نهاهم عمّا اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخلّ بحكمة التعاوض.

﴿إِنِّي آرَاكُمْ بِخَيْرٍ ﴾: بسعة تغنيكم عن البخس، أو بنعمة حقّها أن تتفضّلوا على الناس شكراً عليها لا أن تنقصوا حقوقهم. أو بسعة، فلا تزيلوها بما أنتم عليه. وهو في الجملة علّة النهى.

وقال (١) عليل وقوله (٢): «إنِّي أراكم بخير». قال: كان سعرهم رخيصاً.

﴿ وَإِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴾ ١٤ يشذَّ منه أحد منكم.

وقيل (٣): عذاب مهلك، من قوله: «وأحيط بثمره». والمراد: عذاب يوم القيامة، أو عذاب الاستئصال.

وتوصيف اليوم بالإحاطة ـ وهي صفة العذاب ـ لاشتماله عليه.

﴿ وَيَا قَوْمِ اَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ : صرّح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضدّه ، مبالغة وتنبيهاً على أنّه لا يكفيهم الكفّ عن تعمّدهم التطفيف ، بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتّى دونها .

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ : بالعدل والسويّة.

وفي أصول الكافي (٤): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان، عن رجل، عن أبي جعفر الله على قال رسول الله على : خمس إن أدركتموهن فتعوّذوا بالله منهنّ.

إلى أن قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلّا أخذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السلطان.

عليّ بن إبراهيم <sup>(ه)</sup>، [عن أبيه ]<sup>(٧)</sup> وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً،

٥. الكافي ٣٧٤/٢، ضمن ح٢.

تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح ٦١ عن أبى عبدالله الثّل .

المصدر: «في قول الله» بدل «وقوله».
 انوار التنزيل ٤٧٧١.

٤. الكافي ٣٧٣/٢، ضمن ح١.

٦. من المصدر.

الجزء السادس / سورة هود .

عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر لليَّلاِ قال: وجدنا في كتاب رسول الله ﷺ: فإذا طفّف المكيال والميزان، أخذ [هم ](١)الله بالسنين والنقص. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ ﴾: تعميم بعد تخصيص. فإنّه أعمّ من أن يكون في المقدار أو في غيره. وكذا قوله:

﴿ وَلاَ تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ وَلاَ تَعْنُوا فِي الدِّقوق وغيره من أنواع الفساد.

وقيل (٢°: المراد بالبخس: المكس، كأخذ العشور في المعاملات. و«العثو» السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح، كما فعله الخضر علظلا.

وقيل (٣): معناه «ولا تعثوا في الأرض مفسدين»: أمر دينكم ومصالح آخرتكم.

وفي الكافي (٤): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد [عن محمّد ](٥) بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه قال: سألته عن قوم يصغّرون القفيزان يبيعون بها.

قال: أولئك الَّذين يبخسون الناس أشياءهم.

﴿بَقِيَّةُ اللهِ ﴾: ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزِّه عمّا حرّم عليكم.

﴿خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: ممّا تجمعون بالتطفيف.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ : بشرط أن تأمنوا. فإنّ خيريّتها باستتباع الثواب مع النجاة ، وذلك مشروط بالإيمان. أو إن كنتم مصدّقين لي في قولي لكم.

وقيل (٦): «البقيّة» الطاعة ، كقوله : «والباقيات الصالحات».

١. من المصدر.

٢. أنوار التنزيل ٤٧٧/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٧٧/١. ٤. الكافي ١٨٤/٥، ح٣.

٦. أنوار التنزيل ٤٧٨/١. ٥. من المصدر.

وقرئ (١): «تقيّة الله» بالتاء. وهي تقواه الّتي تكفّ عن المعاصى.

﴿ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ (3): أحفظكم عن القبائح. أو أحفظ عليكم أعمالكم، فأجازيكم عليها، وإنّما أنا ناصح مبلغ وقد أعذرت حين أنذرت. أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى، عن حفص (٢) بن محمّد قال: حدّثني إسحاق بن إبراهيم الدينوريّ، عن عمر بن زاهر، عن أبي عبدالله المعِلِيّة قال: سأله رجل عن القائم، يسلّم عليه بإمرة المؤمنين؟

قال: لا، ذاك اسم سمّى الله به أميرالمؤمنين عليه لله يسمم به أحداً قبله، ولا يتسمّى (٤) به بعده إلا كافر.

قلت: جعلت فداك، كيف يسلّم عليه (٥)؟ قال:

يقولون: السلام عليك [يا] بقيّة الله. ثمّ قرأ: «بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين».

الحسين بن محمّد (١)، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن صالح بن حمزة، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرميّ قال: لمّا حمل أبوجعفر ﷺ إلى الشام إلى هشام بن عبدالملك وصار ببابه، قال لأصحابه ومن كان بحضرته من بني أميّة: إذا رأيتموني [قد وبّخت محمّد بن عليّ ثمّ رأيتموني ] (١) قد سكتّ، فليقبل عليه كلّ رجل منكم فليوبّخه. ثمّ أمر أن يؤذن له. فلمّا دخل عليه أبو جعفر قال ﷺ بيده: السلام عليكم. فعمّهم جميعاً بالسّلام، ثمّ جلس.

فازدادهشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة ، وجلوسه بغيرإذن. فأقبل يوبّخه ، ويقول فيما يقول له: يا محمّد بن عليّ ، لا يـزال الرجـل منكم قـد شـقّ عـصى

١. أنوار التنزيل ٤٧٨/١. ٢. الكافي ٤١١/١ ـ ٢٠.

٣. المصدر: جعفر بن محمّد. ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: لم يتسمّ.

كذا في المصدر وفي النسخ: «نسلم» بدل «يسلم عليه».

٦. الكافي ٤٧١/١ ٤٧٢، ح٥. ٧. من المصدر.

المسلمين ودعا إلى نفسه، وزعم أنّه الإمام سفها وقلّة علم. ووبّخه بما أراد أن يوبّخه. فلمّا سكت، أقبل عليه القوم رجل بعد رجل يوبّخه حتّى انقضى آخرهم.

فلمًا سكت القوم، نهض علا قائما. ثم قال: أيّها الناس، أين تذهبون، وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أوّلكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجّل، فإنّ لنا ملكاً مؤجّلً. وليس بعد ملكنا ملك، لأنّا أهل العاقبة. يقول الله على: «والعاقبة للمتّقين»(١).

فأمر به إلى الحبس. فلمًا صار إلى الحبس، تكلّم فلم يبق في الحبس رجل إلّا ترشّفه وحنّ إليه (١) فجاء صاحب الحبس إلى هشام فقال له: يا أميرالمؤمنين، إنّي خائف عليك من أهل الشام أن يحولوا بينك وبين مجلسك هذا. ثمّ أخبره بخبره.

فأمر به فحمل على البريد هو وأصحابه ، ليردّوا إلى المدينة . وأمر أن لا يخرج لهم الأسواق ، وحال بينهم وبين الطعام والشراب. فساروا (٢) ثلاثاً لا يجدون طعاماً ولا شراباً ، حتّى انتهوا إلى مدين فأخلق باب المدينة دونهم ، فشكا أصحابه الجوع والعطش.

قال: فصعد جبلاً يشرف عليهم، فقال بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله. يقول الله: «بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ».

[قال:](٥) قبادروا فأخرجوا إلى محمّد بن عليّ وأصحابه بالأسواق. فبلغ هشام بن عبدالملك خبر الشيخ، فبعث إليه فحمله فلم يدر ما صنع به.

١. الأعراف /١٢٥.

٢. في هامش الكافي: ترشِّفه، أي: مصَّه. وهو كناية عن المبالغة في أخذ العلم عنه. وحنَّ إليه: اشتاق.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: فصاروا. ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: تشاؤون.

٥. من المصدر.

وفي عيون الأخبار (١٠)، في باب ذكر مولد الرضا للله : حدّثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي المختلف الترشي المن علي بن ميثم، عن أبيه القرشي الله قال : حدّثني أبي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن علي بن ميثم ، عن أبيه قال : سمعت أمّي تقول : لمّا حملت بابني علي ؛ لم أسعر بثقل الحمل . وكنت أسمع في منامي تسبيحاً وتهليلاً وتسمجيداً من بطني ، فيفزعني ذلك ويهولني . فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً . فلمّا وضعته ، وقع إلى الأرض واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء يحرّك شفتيه ، كأنّه يتكلّم . فدخل إلى "أبوه موسى بن جعفر عليه الله .

فقال لي: هنيئاً لك يا نجمة ، كرامة ربّك.

فناولته إيّاه في خرقة بيضاء. فأذّن في أذنه الأيمن، وأقام في الأيسر. ودعا بماء الفرات، فحنكه به ثمّ ردّه إلىّ.

وقال: خذيه، فإنّه بقيّة الله ﷺ في أرضه.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣): حدّثنا عليّ بن عبد الله الورّاق، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ قال: خرج أبو محمّد الحسن بن عليّ الله علينا، وعلى عاتقه غلام، كأنّ وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء ثلاث سنين.

فقال: يا أحمد بن إسحاق، لولاكرامتك على الله ﷺ وعـلى حـججه مـا عـرضت عليك ابنى هذا. إنّه سمـق رسول الله ﷺ.

إلى أن قال: فنطق الغلام النِّه بلسان عربي فصيح.

فقال: أنا بقيّة الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه. فـلا تـطلب أثـراً بـعد عـين. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده (١) إلى محمّد بن مسلم الثقفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ البـاقر اللِّهِ

١. العيون/٢٠١، ح٢. ٢. كذا في المصدر وفي النسخ: عليه.

٣. كمال الدين/٣٨٤، ضمن ح ١ بتصرّف في صدر المنقول هنا.

٤. كمال الدين/٣٣١، ضمن ح١٦.

حديث طويل، يذكر فيه القائم الطِّلا: فإذا خرج، أسند ظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. فأوّل ما ينطق به هذه الآية: «بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين».

ثمّ يقول: أنا بقيّة الله [في أرضه ](١) وحجّته وخليفته عليكم. فلا يسلّم عليه مسلم إلّا قال: السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي الله عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل. يقول فيه الله وقد ذكر الحجج: هو بقية الله \_ يعني: المهدي الله \_ الذي يأتي بعد انقضاء هذه النظرة، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً.

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: من الأصنام. أجابوا به بعد أمرهم بالتوحيد، على الاستهزاء به والتهكم بصلاته، والإشعار بأنّ مثله لا يدعو إليه داع عقلي، وإنّما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وكان كثير الصلاة، ولذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر.

وقرأ (٣) حمزة والكسائي وحفص على الإفراد. والمعنى: أصلواتك تأمرك بتكليف أن نترك. فحذف المضاف، لأن الرجل يؤمر بفعل غيره.

﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾: عطف على «ما» أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا.

وقرئ (٤) بالتاء، فيهما، على أنّ العطف على «أن نترك». وهـو جـواب النـهي عـن التطفيف، والأمر بالإيفاء.

وقيل (٥): كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير، فأرادوا به ذلك.

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ ﴿: قيل (٢): تهكموا به ، وقصدوا وصفه بضد ذلك. أو علموا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنّه موسوم بالحلم والرشد المانعين من المبادرة إلى أمثال ذلك.

٢. الاحتجاج ٣٧٥/١.

١. من المصدر.

٣-٦. أنوار التنزيل ٤٧٨/١.

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَايَتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾ :إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنبؤة. ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ﴾ :إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال. وجواب الشرط محذوف، تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيه، وأخالفه في أمره ونهيه. وهو اعتذار عمّا أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهى عن دين الآباء.

والضمير في «منه» لله ، أي من عنده وبإعانته ، بلاكدّ منّى في تحصيله .

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ : أي وما أريد أن آتي ما أنهيكم عنه من شهواتكم، لاستبد به دونكم.

يقال: خالفت زيداً إلى كذا: إذا قصدته، وهو مولّ عنه. وخالفته عنه: إذا كان الأمر بالعكس، أي قصده وأنت مولّ عنه.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾: ما أريد إلّا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر، ما دمت أستطيع الإصلاح. فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه، لما نهيتكم عنه.

ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن، وهو التنبيه على أنّ العاقل يجب أن يراعي في كلّ ما يليه ويذره احدى حقوق ثلاثة أهمتها وأعلاها حقّ الله، وثنانيها حقّ النفس، وثالثها حقّ الناس. وكلّ ذلك يقتضي أن آمركم بما أمرتكم به، وأنهاكم عممًا نهيتكم عنه. و«ما» مصدريّة واقعة موقع الظّرف.

وقيل (٤): خبريّة بـدل من الإصلاح إلى المقدار الّذي استطعته، أو إصلاح ما استطعته، فحذف المضاف.

١. تفسير القميّ ٢٣٣٧١. ٢. المصدر: فكُني.

٤. أنوار التنزيل ٤٧٨/١.

٣. من المصدر.

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ ﴾: وما توفيقي لإصابة الحقّ والصواب، إلّا بهدايته ومعونته. ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: فإنّه القادر المتمكّن من كلّ شيء، وما عداه عاجز في حدّ ذاته. وفيه إشارة إلى محض التوحيد الّذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ.

وفي نهج البلاغة (١): من كتاب له عليه إلى معاوية جواباً، قال فيه عليه الله بعد أن ذكر عثمان وقتله: وما كنت لأعتذر من إنّي كنت أنقم (٢) عليه أحداثاً. فإن كان الذنب إليه (٣) إرشادي وهدايتي له، فربّ ملوم لاذنب له.

## وقد يستفيد الظنّة المتنصح (١)

وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت. «وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت [وإليه أنيب] (٥٠).

﴿ وَلَلَّهِ أَنِيبُ ﴾ ﴿: إشارة إلى معرفة المعاد. وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على «أنيب».

وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحقّ فيما يأتي ويذره من الله، والاستعانة في مجامع أمره، والإقبال عليه بشراشره، وحسم أطماع الكفّار، وإظهار الفراغ عنهم، وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء.

وفي كتاب التوحيد (١) بإسناده إلى عبدالله بن الفضل الهاشميّ ، عن أبي عبدالله عليه عليه عليه عليه عبدالله عليه عليه عليه عبدالله عليه عليه عليه عبدالله عليه عبد الله عليه عبد الله الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده».

فقال: إذا فعل العبد ما أمره الشركات به من الطاعة ، كان فعله وفقاً لأمر الشرك وسمي العبد به موفقاً . وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله . فحال الله تبارك

١. نهج البلاغة/٣٨٨، ضمن كتاب٢٨. ٢. أ، ب: أهم.

٣. أ، ب: «الذنوب» بدل «الذنب إليه». ٤. كذا في المصدر وفي النسخ: المظنّة المستنصح.

من المصدر.
 من المصدر.

٧. أل عمران/١٦٠.

وتعالى بينه وبين تلك المعصية، فتركها، كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ذكره. ومتى خلّى بينه وبين المعصية، فلم يخلّ بينه وبينها (١) حتّى يرتكبها، فقد خذله ولم ينصره ولم يوفّقه.

﴿ وَيَا قَوْم لا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾: لايكسبنكم

﴿ شِفَاقِي ﴾ : خلافي ومعاداتي.

﴿ أَنْ يُصِّيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ﴾: من الغرق.

﴿ أَوْ قَوْمَ هُودٍ ﴾ : من الريح (٢).

﴿ أَوْ قَوْمَ صَالِح ﴾: من الرجفة.

و«أن» بصلتها ثاني مفعولي «جرم» فإنّه يعدّى إلى واحد وإلى اثنين، ككسب.

وعن ابن كثير (٣): «يجرمنّكم» بالضمّ. وهو منقول من المتعدّي إلى مفعول واحد.

والأوّل أفصح. فإنّ «أجرم» أقلّ دوراناً على ألسنة الفصحاء.

وقرئ (٤٠): «مثل» ـ بالفتح ـ لإضافته إلى المبني ، كقوله :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصونٍ ذات أو قال

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ ﴿ وَمَاناً ومَكاناً. فإن لم تعتبروا ممّن قبلهم، فاعتبروا

بهم. أو: ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوئ، فلا يبعد عنكم ما أصابهم.

وإفراد البعيد؛ لأنّ المراد: وما إهلاكهمأو وما همبشيء بعيد. ولا يبعد أن يسوّي في أمثاله بين المذكّر والمؤنّث لأنّها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق.

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ : عمّا أنتم عليه.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن [أبيه، و ](١) عدَّة مـن أصـحابنا، عـن

١. كذا في المصدر وفي النسخ: لم يخلُّ بينها بينه وبينها.

٢. أ، ب: الهلاك. ٣. أنوار التنزيل ٤٧٩/١.

نفس المصدر والموضع.
 ه. الكافي ٤٢٤/٢، ذيل ح ١.

٦. من المصدر.

الجزء السادس / سورة هود .

سهل بن زياد، ومحمّد بن نعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر لليُّلا عن رسول الله عَمَا اللهُ عَمَالِلهُ: حديث طويل، يقول فيه لأصحابه:

ولولا أنَّكم تذنبون فتستغفرون الله، لخلق الله خلقاً حتَّى يذنبوا ثـمَّ يستغفروا الله فيغفر (١)لهم. إنَّ المؤمن مفتِّن توَّاب. أما تسمع (١) قول الله (٣) كانَّ : «إنَّ الله يحبُّ التوَّابين ويحبّ المتطهرين» وقال (٤): «استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه».

وفي كتاب الخصال (٥): عن أبي عبدالله للنِّلا ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عَيِّلَا : أربع خصال من كنَّ فيه، كان في نور الله الأعظم إلى أن قال: ومن إذا أصاب خطيئة، قال: أستغفر الله، وأتوب إليه.

﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ﴾: عظيم الرحمة للتائبين

﴿ وَدُودٌ ﴾ ٢٠ فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودّة بمن يودّه.

وهو وعد على التوبة، بعد الوعيد على الإصرار.

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ : ما نفهم

﴿كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ﴾: كوجوب التوحيد وحرمة البخس. وما ذكرت دليلاً عليهما. وذلك لقصور عقلهم، وعدم تفكّرهم.

وقيل (٦)؛ قالوا ذلك استهانةً بكلامه. أو لأنّهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدّة نفرتهم عنه. ﴿ وَإِنَّا لَنُوَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾: لا قوَّة لك فتمتنع منًا، إن أردنا بك سِوءً، أو مهيناً لا عزَّة

وقيل (٧): أعمى، بلغة حمير.

وقيل (٨): وهو مع عدم مناسبته يردّه التقييد بالظرف.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٩): وقد كان ضعف بصره.

١. المصدر: فيغفر [الله] الهم.

٣. القرة/٢٢٢.

٥. الخصال ٢٢٢/١، - ٤٩.

٩. تفسير القمئ ٣٣٧/١.

٢. المصدر: سمعت.

٤. هو د/٣.

٦\_٨. أنوار التنزيل ٤٧٩/١.

ومنع بعض الناس (١) المعتزلة استنباء الأعمى، قياساً على القضاء والشهادة. والفرق بيّن.

﴿ وَلَوْ لاَ رَهْطُكَ ﴾: قومك وعـزّتهم عـندنا، لكـونهم عـلى مـلّتنا، لا لخـوف مـن شوكتهم. فإنّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة.

وقيل (٢): إلى السبعة.

﴿ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ : لقتلناك برمي الحجارة ، أو بأصعب وجه.

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ ٢٠ فتمنعنا عزّتك عن الرجم.

قيل (٣): وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج والآيات بالسبّ والتهديد.

وفي إيلاء الضمير حرف النفي، تنبيه على أنّ الكلام فيه، لا في ثبوت العزّة، وأنّ المانع لهم من إيذائه عزّة قومه. ولذلك

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَهُطِي آعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ ظِهْرِياً ﴾: وجعلتموه كالمنسيّ المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به، ولإهانة برسوله، فلا تبقون عليّ لله وتبقون عليّ لله وتبقون عليّ لله على لله على المطى.

وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب. و «ظهري» منسوب إلى الظهر، والكسر من تغييرات النسب.

﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ٢٠ فلا يخفي عليه شيء منها، فيجازي عليها.

﴿ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ : سبق مثله في سورة الأنعام (4). والفاء في «فسوف تعلمون» ثمة (٥) للتصريح بأنّ الإصرار والتمكّن فيما هم عليه سبب لذلك. وحذفها هاهنا؛ لأنّه جواب سائل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل.

١. ليس في أنوار التنزيل ٤٧٩/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٧٩/١.

٥. أي: هناك.

أنوار التنزيل ٤٧٩/١.
 الأنعام /١٣٥.

﴿ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴾: عطف على «من يأتيه» لا لأنّه قسيم (١) له \_ كقولهم: ستعلم الكاذب والصادق \_ بل لأنّهم لمّا أوعدوه وكذّبوه، قال: سوف تعلمون من المعذّب والكاذب منّى ومنكم.

وقيل (٢): كان قياسه: «ومن هو صادق» لينصرف الأوّل إليهم، والثاني إليه، لكنّهم لمّا كانوا يدعونه كاذباً، قال: «ومن هو كاذب» على زعمهم.

﴿ وَارْتَقِبُوا ﴾ : وانتظروا ما أقول لكم.

﴿ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ ﴿ : فعيل بمعنى الراقب، كالصريم. أو: المراقب، كالعشير. أو: المرتقب، كالرفيع.

وفي تفسير العيّاشي (٣): محمّد بن الفضيل، عن الرضا لله قال: سألته عن انتظار الفرج، [فقال: أو ليس تعلم أنّ انتظار الفرج] (٤) من الفرج؟ ثمّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: «وارتقبوا إنّى معكم رقيب».

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن أبي نـصر قال: قال الرضا: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما سمعت قول الله كات «وارتقبوا إنّي معكم من المنتظرين» (٧). فعليكم بالصبر! فإنّه إنّما يجيء الفرج على اليأس (٨). فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم.

وفي مجمع البيان (٩): وروي عن النبئ ﷺ أنَّه قال: شعيب النُّلخ خطيب الأنبياء.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾: إنّما ذكره بالواو ـكما في قضه عاد ـإذ لم يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له ، بخلاف قضتى صالح ولوط ،

٢. أنوار التنزيل ٤٨٠/١.

٤. من المصدر.

٦. ليس في المصدر.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: البأس.

۱. أ، ب: قسم.

٣. تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح٦٢.

٥. كمال الدين ٦٤٥/٢، ح٥.

٧. الأعراف/٧١.

٩. المجمع ١٨٨٨٣.

فإنّه ذكر بعد الوعد. وذلك قوله: «وعد غير مكذوب» (١). وقوله: «إنّ موعدهم الصبح» (٢). فلذلك جاء بفاء السببية.

﴿ وَاَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾: قيل (٣): صاح بهم جبرئيل، فهلكوا.

وفي عيون الأخبار (٤)، في باب ما جاء عن الرضا لليل إمن خبر الشامي وما سأل عن أميرالمؤمنين لليُّلا إ(٥) في جامع الكوفة حديث طويل. وفيه: ثمَّ قام إليه [رجل ](١٦) آخر فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيّرنا منه وثـقله، أيّ أربـعاء هـو. قال: آخر أربعاء في الشهر (٧). وهو المحاق. وفيه قتل قابيل أخاه. إلى أن قال للنُّلاِ: يوم الأربعاء أخذتهم الصيحة.

وفى الجوامع (٨٠): روي أنَّ جبرئيل للثِّل صاح بهم صيحة، فـزهق روح كـلَّ واحـد منهم حيث هو .

﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ ٣: ميتين.

وأصل الجثوم: اللزوم في المكان.

﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ : كأن لم يقيموا فيها أحياء .

﴿ اَلاَ بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ ﴿ : قيل (٩): شبّههم بهم، لأنّ عذابهم كان أيضاً بالصيحة، غير أنَّ صيحتهم كانت من تحتهم، وصيحة مدين كانت من فوقهم.

وقرئ (١٠): «بعُدت» \_ بالضمّ \_ على الأصل. فإنّ الكسر تغيير لتخصيص معنى البعد يما بكون يسبب الهلاك، والبعد مصدر لهما، والبعد مصدر المكسور.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ : بالتوراة ، أو المعجزات .

۲. هو د/۸۱.

٤. العيون ٢٤٧/١ ح ١. ٣. أنوار التنزيل ٤٨٠/١.

٥. ليس في أ، ب، ر. ٦. من المصدر.

٨. الجوامع/٢١٠. ٧. المصدر: الشهور.

١٠. أنوار التنزيل ٤٨٠/١. ٩. أنوار التنزيل ٤٨٠/١.

۱. هو د/٦٥.

﴿ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ : قيل (١٠): هو المعجزات القاهرة أو العصا واليد (٢٠) وإفرادها النّها أبهرها.

ويجوز أن يراد بهما واحد. أي ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطاناً له على نبوته، واضحاً في نفسه، أو موضّحاً إيّاها. فإنّ «أبان» جاء لازماً ومتعدّياً. والفرق بينهما أنّ الآية تعمّ الامارة والدليل القاطع، والسلطان يخصّ بالقاطع، والمبين يخصّ ما فه جلاء.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِ فَاتَبَعُوا آمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾: فاتبعوا أمره بالكفر بموسى. أو: فما اتبعوا موسى الهادي إلى الحق المؤيّد بالمعجزات القاهرة، واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان، الداعي إلى ما لا يخفى فساده على من له أدنى مسكة من العقل، لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم.

﴿ وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ ﴿ وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ ﴿ وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ ﴿ وَسَلال اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِي

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : إلى النار ، كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال. يـقال : قدم ، بمعنى : تقدّم.

﴿ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ ﴾: ذكره بلفظ الماضي، مبالغة في تحقيقه. ونزّل النار لهم منزلة الماء، فسمّى إتيانها مورداً. ثمّ قال:

﴿ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ ۞: أي بنس المورد الّذي وردوه ""، فإنّه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش، والنار بالضدّ.

والآية كالدليل على قومه: «وما أمر فرعون برشيد». فإنّ من هذا عاقبته، لم يكن في أمره رشد. أو تفسير له على أنّ المراد بالرشيد: ما يكون مأمون العاقبة وحميدها.

﴿ وَٱتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَغَنَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : أي يلعنون في الدنيا والآخرة.

١. أنوار التنزيل ٤٨٠/١.

٣. كذا في انوار التنزيل ٤٨٠/١. وفي النسخ: يوردونه.

﴿ بِنْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ ٢٠ : بنس العون المعان، أو العطاء المعطى .

وأصل الرفد: ما ينضاف إلى غيره ليعمده. والمخصوص بالذمّ محذوف. أي رفدهم، وهو اللعنة في الدارين.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): «في هذه لعنة» يعني: الهلاك والغرق. «ويوم القيامة [بئس الرفد المرفود» أي ](٢) يرفدهم الله بالعذاب.

﴿ ذَلِكَ ﴾: أي ذلك النبأ

﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ ﴾: المهلكة.

﴿ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾ : مقصوص عليك.

﴿ مِنْهَا قَائِمٌ ﴾: من تلك القرى باق، كالزرع القائم

﴿ وَحَصِيدٌ ﴾ ٢٠ : [ ومنها ] (٣) عافي الأثر، كالزرع المحصود.

والجملة مستأنفة.

وقيل (٤): حال من الهاء في «نقصه» وليس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير.

وفي تفسير العيّاشي <sup>(٥)</sup>عن أبي بـصير، عـن أبـي عـبدالله للطِّلا قـرأ: «فـمنها قـائماً وحصيداً» ـ بالنصب ـ ثمّ قال: يا أبا محمّد، لا يكون حصيداً ٧٠ إلّا بالحديد.

وفي رواية أخرى (٧): «فمنها قائماً وحصيداً»بالنصب ثمّ قال: يـا أبـا محمّد، لا يكون (٨) الحصيد إلّا بالحديد.

﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ ﴾: بإهلاكنا إيّاهم.

﴿ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ : بأن عرّضوها بارتكاب ما يوجبه.

١. تفسير القمئ ٣٣٧/١.

٣. ليس في ب.

٢. من المصدر.

٤. أنوار التنزيل ٤٨١/١.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: الحصيد.

٥. تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح٦٣.

٧. تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح ٦٤.

٨. المصدر: «فمنها قائم وحصيدً أيكون» بدل «فمنها قائماً ... لا يكون».

﴿ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ ﴾ : فما نفعتهم ، ولا قدرت أن تدفع عنهم

﴿ اَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ : حين جاءهم عذابه ينقمته.

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ ۞: إهلاك، أو تخسير (١).

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثل ذلك الأخذ

﴿ أَخُذُ رَبُّكَ ﴾ : وقرئ (٢): «أخذ ربّك» (٢) بالفعل. وعلى هذا يكون محلّ الكاف النصب على المصدر.

﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ ﴾: أي أهلها.

وقرئ (٤٠): «إذ» لأنّ المعنى على المضيّ.

﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾: حال من «القرى». وهي في الحقيقة لأهلها، لكنّها لمّا أقيمت مقامه، أجريت عليها. وفائدتها الإشعار بأنّهم أخذوا بظلمهم، وإنذار كلّ ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامة العاقبة.

﴿إِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ٢٠ وجيع غير مرجو الخلاص عنه.

وهو مبالغة في التهديد والتحذير.

وفي مجمع البيان (٥): «وكذلك أخذ ربّك -إلى قوله -أليم شديد». وفي الصحيحين عن النبي عليه أنّه قال: (إنّ الله ) (١) يمهل الظالم (٧) حتّى إذا أخذه لم يفلته (٨).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: أي فيما نزل بالأمم الهالكة. أو: فيما قصّه (٩) الله من قصصهم ﴿ لَآيَةً ﴾: لعبرة.

۱. أ،ب، ر: تحير.

۲. أنوار التنزيل ٤٨١/١.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. ليس في أ، ب.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: لم يمهله.

۳. ليس في ب. ٥. المجمع١٩١/٣.

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: الظالمين.

٩. أ، ب: قصهم.

﴿لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَة ﴾: يعتبر به عظمته، لعلمه بأنّ ما حاق بهم أنموذج ممّا أعدَّ الله للمجرمين في الآخرة. أو: ينزجر به عن موجباته، لعلمه بأنَّها من إله مختار يعذَّب من يشاء ويرحم من يشاء. فإنَّ من أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم، لم يقل(١) بالفاعل المختار، وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكيّة اتفقت في تلك الأيّام، لا لذنوب المهلكين بها.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى يوم القيامة . وعذاب الآخرة دلُّ عليه .

﴿ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾: أي يجمع له الناس. والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنَّه من شأنه لامحالة، وأنَّ الناس لا ينفكُّون عنه. فهو أبلغ من قوله (٢): «يوم يجمعكم ليوم الجمع». ومعنى الجمع له: الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة.

﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ ٢٠ : قيل ٣٠ : أي مشهود فيه أهل السماوات والأرضين. فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به، كقوله:

## في (١) محفل من نواصي الناس مشهود

أي كثير شاهدوه.

ولو جعل اليوم مشهوداً <sup>(ه)</sup>في نفسه، لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه. فإنّ سائر الأيّام كذلك.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): يشهد عليه الأنبياء والرسل.

وفي كتاب معاني الأخبار (٧): حدَّثنا أبي الله ، قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ومحمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن رجاله، عن أبي عبدالله النَّا في قول

٦. تفسير القمئ ٣٣٨/١.

٢. التغابن/٩.

١. ب: لم يقبل.

٤. ب: من. ٣. أنوار التنزيل ٤٨١/١.

٥. ب: زيادة فيه.

۷. المعانی /۲۹۸، ح۱.

الله على: «ذلك يوم - إلى قوله - يوم مشهود» قال: المشهود يوم عرفة. والمجموع له الناس يوم القيامة.

وبإسناده (١) إلى محمّد بن هاشم، عمّن روى عن أبي جعفر النِّلا قال: سأله الأبرش الكلبئ عن قول الله (٢) ﷺ: «وشاهد ومشهود». فقال أبو جعفر لما الله (١) ﷺ: ما قيل لك؟ فقال: قالوا: الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة.

فقال أبو جعفر عليه : ليس كما قيل لك. الشاهد يوم عرفة. والمشهود يوم القيامة. أما تقرأ القرآن؟! قال الله ﷺ: «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود».

وفي روضة الكافي (٣)في كلام لعليّ بن الحسين ﷺ في الوعظ والزهد في الدنيا، وفيه: واعلم ـ يا ابن آدم ـ أنّ من وراء هذا أعظم وأفظع (٤) وأوجع للقلوب يوم القيامة. وفى تفسير العيّاشي (٥): عن أحدهما ﷺ في هذه الآية: فذلك يوم القيامة، وهــو اليوم الموعود.

ويمكن الجمع بين الأخبار الدالّ بعضها على أنّ اليوم (٦) المشهود يـوم (٧) عـرفة، وبعضها على أنّه يوم القيامة، بأنّ كلا اليومين مشهود. واليوم المجموع له الناس مخصوص بيوم القيامة.

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ﴾ : أي اليوم

﴿ إِلَّا لِإَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ ﴿ : إِلَّا لانتهاء مدَّة معدودة متناهية. على حذف المضاف، أو على إرادة مدّة التأجيل. كلّها بالأجل لا منتهاه، فإنّه غير معدود.

﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ : أي الجزاء المدلول عليه بالفحوى. أو : اليوم -كقوله (^) \_ : «أو تأتيهم

۳. الكافي ۷۳/۸، ضمن ح ۲۹.

١. المعاني /٢٩٩، ح٥.

۲. البروج/۳. ٤. ب: أفزع.

٦. أ، ب، ر: يوم. ٥. تفسير العيّاشي ١٥٩/٢، ح ٦٥.

٧. ليس في ب،أ، ر.

۸. یوسف/۱۰۷.

٢٤٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

الساعة» على أنّ «يوم» بمعنى حين. أو: الله تعالى ، كقوله (١): «هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله» ونحوه. وإتيان الله: إتيان أمره أو شيء منسوب إليه.

وقرأ(٢)ابن عامر وعاصم وحمزة: «يأت» بحذف الياء، اجتزاءً عنها بالكسرة.

﴿ لاَ تَكَلُّمُ نَفْسٌ ﴾ : لا تتكلّم نفس بما ينفع وينجي ، من جواب أو شفاعة .

وهو الناصب للظرف. ويحتمل نصبه بإضمار اذكر، أو بالانتهاء المحذوف.

﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ : إلَّا بإذن الله ، كقوله (٣): «لا يتكلَّمون إلَّا من أذن له الرحمن».

وهذا في موقف، وقوله (٤): «هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» في موقف آخر.

وقيل (٥): أو المأذون فيه هي الجوابات الحقّة، والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة. والأوّل هو المرويّ عن أميرالمؤمنين للسلم التوحيد (١).

﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ﴾: وجبت له النار، بمقتضى الوعيد.

﴿ وَسَعِيدٌ ﴾ ٢٠٠٠ وجبت له الجنّة ، بمقتضى الوعد.

والضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر ؛ لأنّه معلوم مدلول عليه بـقوله : «لا تكـلّم نفس» . أو للناس .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ ٢ الزفير: إخراج النفس. والشهيق: ردّه، واستعمالهما في أوّل النهيق وآخره، والمراد بهما الدلالة على شدّة كربهم وغمّهم، وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه، وانحصر فيه روحه، أو تشبيه صراحهم بأصوات الحمير.

و قرئ (٧): «شقوا» بالضمّ.

١. البقرة/٢١٠.

۲. أنوار التنزيل ٤٨١/١.

٤. المرسلات/٣٥-٣٦.

٦. التوحيد/٢٦٠.

٣. النياً/٣٨.

٥. أنوار التنزيل ٤٨٢/١.

٧. أنوار التنزيل ٤٨٢/١.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾: قيل (١٠): ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهافإن النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهمابل التعبير عن التأبيد والمبالغة بماكانت العرب يعبرون عنه ، على سبيل التمثيل . ولوكان للارتباط ، لم يلزم أيضاً من زوال السماوات والأرض زوال عذابهم ، ولا من دوامه دوامهما ، إلا من قبيل المفهوم ، لأن دوامهما كالملزوم لدوامه . وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق .

وقيل (٢): المراد سماوات الآخرة وأرضها. ويدلّ عليه (٢) قوله تعالى: «يـوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات»، وأنّ أهل الآخرة لا بدّ لهم من مظلّ ومقلّ.

واعترض عليه بأنّه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه. ومن عرفه، فإنّما (٤) يعرفه بما يدلّ عليه دوام الثواب والعقاب. فلا يجدي له التشبيه.

والتحقيق أنّ هذا في نار الدنيا في البرزخ، قبل يوم القيامة. وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه. وحيننذ لاإشكال في الارتباط.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّك﴾: قيل (٥): استثناء من الخلود في النار؛ لأنّ بعضهم ـ وهم فسّاق الموحّدين ـ يخرجون منها. وذلك كاف في صحّة الاستثناء. لأنّ زوال الحكم عن الكلّ يكفيه زواله عن البعض. وهم المراد بالاستثناء الثاني. فإنّهم مفارقون عن الجنّة أيّام عذابهم. فإنّ التأييد من مبدأ معيّن ينتقض باعتبار الابتداء، كما ينتقض باعتبار الانتهاء. وهؤلاء ـ وإن شقوا بعصيانهم ـ فقد سعدوا بإيمانهم. قال (٢٠): ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله: «فمنهم شقيّ وسعيد» تقسيماً صحيحاً؛ لأنّ من شرطه أن يكون صفة كلّ قسم منتفية عن قسيمه، لأنّ ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقيّ، أو مانع من الجمع. وهاهنا المراد أنّ أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين، وأنّ حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة، وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين. أو

٣. ابراهيم/٤٨.

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٨٢/١.

٥. أنوار التنزيل ٤٨٢/١.

٤. ب: فإنّه.

٦. ليس في المصدر.

لأنَّ أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً. وكذلك أهل الجنَّة ينعمون بما هو أعلى من الجنَّة ، كالاتِّصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه . أو من أصل الحكم. والمستثنى زمان توقَّفهم في الموقف للحساب؛ لأنَّ ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي اليوم، أو مدّة لبثهم في الدنيا والبرزخ، إن كان الحكم مطلقاً غير مقيّد باليوم. وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت.

وقيل (١): هو من قوله: «لهم فيها زفير وشهيق».

وقيل (٢): «إلَّا» هـاهنا بـمعنى سـوى، كـقولك: عـليَّ ألف إلَّا الألفان القـديمان، والمعنى: سوى ما شاء ربّك من الزيادة الّتي لا أخر لها على مدة بـقاء السـماوات والأرض. انتهى، وعلى ما ذكرنا لا إشكال في الاستثناء.

﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعًالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ ٢: من غير اعتراض.

﴿ وَامَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفَى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ 🔂: غير مقطوع.

وقرأ (٣) حمزة والكسائئ وحفص: «سعدوا» على البناء للمفعول، من: سـعده الله، بمعنى: أسعده. و«عطاء» نصب على المصدر المؤكّد. أي أعطى عطاءً. أو حال من «الحنّة».

في تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) في هذه الآية : «يوم يأت» والّتي بعدها : هذا في نـار الدنيا قبل يوم القيامة.

قال: وأمّا قوله: «وأمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها» يعني: في جنان الدنيا الّتي تنقل إليها أرواح المؤمنين. «ما دامت السماوات والأرض إلّا ما شاء ربّك عطاء غير مجذوذ» يعني: غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنّة يكون متصلاً به.

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٨٢/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٨٣/١.

٤. تفسير القمئ ٣٣٨/١.

الجزء السادس / سورة هود .

قال: وهو ردّ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب في الدنيا في البرزخ، قبل يوم القيامة.

ُويؤيّد هذا التفسير قوله (١) تعالى: «النار يعرضون عليها غدوًا وعشيّاً».

قال الصادق (٢) عليُّه إنَّ هذا في نار البرزخ قبل القيامة ، إذ لا غدوَّ ولا عشيَّ في القيامة. ثمَ قال عليه : ألم تسمع قول الله (٣) كلُّك: «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب»!؟

وفي الكافي (١٤): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن بريد (٥) بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر للطِّلا في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى: الحمد لله، نحمده (٧) ونستعينه، ونستغفره نستهديه، إلى أن قال للسِّلا :

وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحاً، وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله، وقال: «ذلك يوم مجموع» الآيات. نسأل الله الّذي جمعنا لهذا الجمع، أن يبارك لنا في يومنا هذا، وأن يرحمنا جميعاً، إنّه على كلّ شيء قدير.

وفي كتاب التوحيد (٧) بإسناده إلى عبدالله بن سلام مولى رسـول الله ﷺ أنَّـه قـال: سألت: رسول الله ﷺ فقلت: أخبرني أيعذُّب الله ﷺ خلقاً بلا حجَّة؟ فقال: معاذ الله! قلت: فأولاد المشركين في الجنّة أم في النار؟ فقال: الله تبارك وتعالى أولى بهم. إنّه إذا كان يوم القيامة وجمع الله ﷺ الخلائق لفصل القيضاء (٨)، يأتي بأولاد المشركين. فيقول لهم: عبيدي وإمائي! من ربّكم؟ وما دينكم؟ وما أعمالكم؟ فيقولون: اللهمّ ربّنا، أنت خلقتنا، ولم نخلق (٩) شيئاً. وأنت أمتّنا، ولم نمت (١٠٠ شيئاً. ولم تجعل لنا

غافر/٤٦.

٢. تفسير القميّ ٢٥٨/٢ بتصرّف في الألفاظ، و تفسير الصافي ٤٧٣/٢.

٣. غافر/٤٦. ٤. الكافي٤٢٢/٣، صدر ح٦.

٠. ب: يزيد. ٦. ليس في ب.

٧. التوحيد/٣٩٠\_٣٩٠، ح١. ٨. كذا في المصدر. وفي ب: الخطاب.

٩. كذا في المصدر و في النسخ: لم تخلق. ١٠. كذا في المصدر و في النسخ: لم تمت.

ألسنة [ننطق بها]() ولا أسماعاً [نسمع بها]()، ولاكتاباً نقرؤه، ولا رسولاً فنتّبعه. ولا علم لنا إلّا ما علّمتنا.

قال: فيقول لهم ﷺ: عبيدي وإمائي، إن أمرتكم بأمر تفعلونه (٢٠٠) فيقولون: السمع والطاعة لك يا ربّنا!

قال: فيأمر الله عَلَى ناراً يقال لها «الفلق» أشد شيء في جهنّم عذاباً. فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال. فيأمر [ها] (٤) الله عَلَى أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة. [فتنفخ] (٥). فمن شدّة نفختها تنقطع السماء، وتنظمس النجوم، وتجمد البحار، وتزول الجبال، وتظلم الأبصار، وتضع الحوامل حملها، وتشيب الولدان من هولها يوم القيامة.

فقال: الشقيّ من علم الله على ـ وهو في بطن أمّه ـ أنّه يعمل عمل (١٣) الأشقياء.

٣. المصدر: أتفعلوه.

٦. ب: فتلقطه.

٨ ـ ١١. من المصدر.

١ و٣. من المصدر.

٤ و٥. من المصدر. ٧. التوحيد/٣٥٦، صدر ح٣.

١٢. المصدر: سيعمل أعمال.

والسعيد من علم الله ـ وهو في بطن أمّه ـ أنّه سيعمل عمل (١) السعداء.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه. فمن خلقه الله سعيداً، لم يبغضه أبداً [وإن عمل شرّاً، أبغض عمله ولم يبغضه ](٢). [وإن كان شقياً، لم يحبّه أبداً، وإن عمل صالحاً، أحبّ عمله وأبغضه لما يصير إليه. فإذا أحبّ الله شيئاً، لم يعبّه أبداً، وإذا أبغض شيئاً، لم يعبّه أبداً.

عليّ بن محمد (١٦) رفعه عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبدالله على الله ، الله عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله على عملهم ؟ لحق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم ؟

عدّة من أصحابنا (١٠)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن معلّى بن (١٠٠) عثمان، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليها عبدالله عبدالله

٢. الكافي ١٥٢/١ ـ ١٥٣، ح١.

٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر/١٥٣، ح٢.

٨. بعض نسخ المصدر: فوافقوا.

١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: أبي.

١. المصدر: أعمال.

٣. ليس في ب، ر.

ليس في ب، ر.

٧. من المصدر.

٩. نفس المصدر/١٥٤، ح٣.

بل هو منهم! ثمّ تتداركه السعادة. وقد يسلك بالشقيّ طريق السعداء، حتّى يـقول الناس: ما أشبهه بهم، بل هو منهم! ثمّ يتداركه الشقاء. إنّ من كتبه الله سعيداً \_وإن لم يبق من الدنيا إلّا فواق ناقة \_ختم له بالسعادة.

وفي كتاب التوحيد(١)، عن أبي عبدالله للسلا أنَّه قال: إنَّ الله تعالى ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة، ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عليّ بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن أميرالمؤمنين لله حديث طويل، يقول فيه لله الله عنه النطفة في الرحم أربعين يوماً. فمن أراد أن يدعو الله الله الله الأربعين قبل أن تخلق. ثمّ يبعث الله الله الأرجام فيأخذها، فيصعد (١) بها إلى الله الله الله الفه منه حيث شاء (١) الله. فيقول: يا إلهي، أذكر أم اثنى ؟ فيوحي الله الله الله عنها، ويكتب الملك. [ثمّ يقول: يا إلهي (١) أشقيّ أم سعيد؟ فيوحي الله الله (من ذلك) (١) ما يشاء، ويكتب الملك] (من ذلك) (١).

وفي كتاب معاني الأخبار (١٠): حدّ ثنا محمّد بن القاسم المفسّر الجرجانيّ قال: حدّ ثنا أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ الناصر [ي] (١١٠)، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ، عن أبيه الرضا، عن أبيه (١١١) موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين عليه قال: قيل لأمير المؤمنين عليه إلى الموت.

فقال: على الخبير سقطتم. هو أحد أمور ثلاثة يرد عليه: إمّا بشارة بنعيم الأبد [وإمّا

٢. العلل/٩٥، ضمن ح٤.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: في صعدها في أخذ.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: فيقول يا ربّ.

۸. لیس فی ب.

١٠. من المصدر مع المعقوفتين.

١. التوحيد/٣٥٨، ذيل ح٦.

٣. كذا في المصدر وفي النسخ: ذلك.

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: فيقف ما شاء.

٧. من المصدر.

٩. المعاني/٢٨٨، ح٢.

١١. ليس في ب.

الجزء السادس / سورة هود .

بشارة بعذاب الأبد](١) وإمّا تخويف(١) وتهويل وأمر [٥](١) مبهم لا يدرى من أيّ الفريقين هو. فأمًا وليّنا المطيع لأمرنا، فهو المبشِّر بنعيم الأبد. وأمّا عدوّنا المخالف علينا، فهو المبشر بعذاب الأبد.

وأمّا المبهم أمره الّذي لا يدري ما حاله، فهو المؤمن المسرف على نفسه، لا يدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر(٤) مبهماً محزناً (٥). ثم لن يسويه (٦) الله عَلَا بأعدائنا، لكن يخرجه من النار بشفاعتنا.

فاعملوا وأطيعوا، ولا تنكلوا، ولا تتكلوا، ولا تستصغروا(٧) عقوبة الله ﷺ، فإنّ من المسرفين من لا تلحقه (٨) شفاعتنا إلّا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة.

وفي كتاب الخصال (٩): عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، [عن أبائه ](١٠) عن على الله أنه قال: حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة. وحقيقة الشقاوة أن يختم المرء عمله بالشقاوة.

عن جعفر بن محمّد (١١١)، عن أبيه، عن آبائه، عن على المِثْثُةُ قال: قال رسول الله ﷺ: من علامات الشقاء جمود العينين (١٢)، وقسوة القلب، وشدَّة الحرص في طلب الرزق، والإصرار على الذنب.

وبالاسناد (١٣)عن على للنِّلاعن النبيِّ يَكَلِّلهُ أنَّه قال: ياعليُّ ، أربع خصال من الشَّـقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الأمل، وحبّ البقاء.

وفي تفسير العيّاشي (١٤): عن مسعدة بن صدقة قال: قصّ أبو عبدالله عليَّا قصص أهل

١. من المصدر.

٤. أ، ب: الخير. ٣. من المصدر مع المعقوفتين.

٥. المصدر: مخوفاً.

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: لا تصغروا.

٩. الخصال ٥/١، ح١٤.

١١. الخصال ٢٤٣/١، ح٩٦.

١٣. نفس المصدر والموضع، ح٩٧.

٢. المصدر: تحزين.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: يستويه.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: لا يلحق.

١٠. من المصدر.

١٢. المصدر: العين.

١٤. تفسير العيّاشي ١٥٩/٢ -١٦٠، ح٦٦.

الميثاق من أهل الجنّة وأهل النار، فقال في صفات أهل الجنّة: فمنهم من لقي الله شهيداً لرسله. ثمّ مرّ (١) في صفتهم حتّى بلغ من قوله:

ثمّ جاء الاستثناء من الله في الفريقين جميعاً، فقال الجاهل بعلم التفسير: «إنّ هذا الاستثناء من الله، إنّما هو لمن دخل الجنة والنار. وذلك أنّ الفريقين جميعاً يخرجان منهما فيبقيان، وليس فيهما أحد». وكذبوا، إنّما (٢) عنى بالاستثناء أنّ (٣) ولد آدم كلّهم وولد الجانّ معهم على الأرض، والسماوات تظلّهم، فهو ينقل المؤمنين حتى يخرجهم إلى ولاية الشياطين، وهي النار. فذلك الذي عنى الله في أهل الجنّة والنار: «ما دامت السماوات والأرض». يقول: في الدنيا.

والله تبارك وتعالى ليس مخرج (٤) أهل الجنّة منها [أبداً] (٥). ولا كلّ أهل النار منها [أبداً] (٧). كيف يكون ذلك، وقد قال الله تعالى في كتابه (٧): «ما كثين فيه أبداً» ليس فيهما استثناء.

وكذلك قال أبوجعفر للتَّلِا: من دخل ولاية آل محمّد، دخل الجنّة. ومن دخل في ولاية عدوَهم، دخل النار. وهذا الّذي عنى (٨) الله من الاستثناء في الخروج من الجنّة والنار والدخول.

عن زرارة (٩) قال: سألت أبا جعفر لله في قول الله فكن: (وأمّا اللّذين سعدوا ففي الجنّة» إلى آخر الأيتين. قال: هاتان الأيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة. إن شاء الله يجعلهم خارجين (١٠٠). ولا تزعم يا زرارة أنّى أزعم ذلك.

عن حمران (١١) قال: سألت أبا جعفر علي قلت (١١): جعلت فداك، قول الله عَلى:

٢. المصدر: لكن.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: يخرج.

٦. من المصدر.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: على.

١٠. كذا في المصدر وفي النسخ: يجعلهما حين.

١٢. ليس في المصدر.

١. بعض نسخ المصدر: من.

٣. ليس في ب.

٥. من المصدر.

٧. الكهف/٣.

٩. تفسير العيّاشي ١٦٠/٢، ح٧٢.

۱۱. تفسير العيّاشي ١٦٠/٢، ح ٦٨.

«خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربّك» لأهل النار. أفرأيت قوله لأهل الجنّة: «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربّك» ؟ قال: نعم. إن شاء جعل لهم دنياً، فردّهم وما شاء (١).

وسئل (٢٠)عن قول الله عَلَىٰ: «خالدين فيها ما دامت السوات والأرض إلّا ما شاء ربّك» فقال: هذه في الّذين يخرجون من النار.

عن أبي بصير (٣)، عن أبي جعفر لله في قوله: «فمنهم شقيّ وسعيد» قال: في ذكر أهل النار استثنى (١٤). وليس في ذكر أهل الجنّة استثناء (٥). «أمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلّا ما شاء» إلى قوله: «عطاءً غير مجذوذ» (٧).

وفي رواية حمّاد (٧)، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه الله عليه : «عطاء غير مجدود» (بالذال ) (٨).

﴿ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ : في شكّ بعد ما أنزل عليك القصص في سوء عاقبة عبدة الأوثان وغيرهم .

﴿ مِمًّا يَعْبُدُ هَوُلاَءِ ﴾: من عبادة هؤلاء المشركين في أنّها ضلال مَوْدَ إلى مثل ما حلّ بمن قبلهم ممّن قصصت عليك سوء عاقبة (١) عبادتهم. أو: من حال ما يعبدونه، فإنّه لايضر ولا ينفع.

﴿ مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾: استثناف، معناه تعليل النهي عن المرية ؛ أي هم وآباؤهم سواء في الشرك. أي ما يعبدون عبادة إلّا كعبادتهم. أو : ما يعبدون شيئاً إلّا مثل ما عبدوه من الأوثان، وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك، فسيلحقهم مثله؛ لأنّ

٢. المصدر: سألته.

۱. ب: ما شاءه.

٤. كذا في المصدر وفي النسخ: التثناء.

٣. تفسير العيّاشي ١٦٠/٢، ح ٦٩.

٥. المصدر: استثنى.

٦. في البحار: «غير مجدود» بالدال المهملة، وهو الصحيح بحسب السياق.

۷. تفسير العيّاشي ١٦١/٢، ح ۷۰. ٨. من المصدر.

٩. ب: عاقبتهم.

التماثل في الاسباب يقتضي التماثل في المسببات.

ومعنى «كما يعبد»: كماكان يعبد. فحذف لدلالة «من قبل» عليه.

﴿ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾: حظَهم من العذاب كآبائهم، أو من الرزق. فيكون عذراً لتأخّر العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه.

﴿ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾ ۞: حال من النصيب لتقييد التوفية. فاللّ تقول: وفّيته حقّه. ويريد به وفاء بعضه، ولو مجازاً.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فِيهِ ﴾ : فآمن به قوم، وكفر به قوم، كما اختلف هؤلاء في القرآن.

﴿ وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾: يعنى كلمة الإنظار إلى يوم القيامة.

﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾: بإنزال ما يستحقّه المبطل، ليتميّز به عن المحقّ.

وفي روضة الكافي: (١) عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسين بن عبدالرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليّ في قول الله عَلَا: «ولقد آتينا -إلى قوله -: فيه» قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأمّة في الكتاب، وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به، حتّى ينكره ناس كثير، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم. وأمّا قوله: «ولولا كلمة سبقت (١) -إلى -لقضي بينهم» قال: لولا ما تقدّم فيهم من الله عزّ ذكره ما أبقى القائم منهم أحداً (١).

﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ : وإنَّ كفَّار قومك.

﴿ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾: من القرآن.

﴿ مُرِيبٍ ﴾ ١٠ موقع للريبة.

﴿ وَإِنَّ كُلًّا ﴾ : كلِّ (٤) المختلفين ، المؤمنين منهم والكافرين .

والتنوين بدل المضاف إليه.

المصدر: الفصل.
 ب: كل من المختلفين.

۱. الكافي ۲۸۷/۸، ضمن ح ٤٣٢.

٣. المصدر: واحداً.

الجزء السادس / سورة هود

وقرأ(١) ابن كثير ونافع وأبوبكر بالتخفيف مع الإعمال، اعتباراً للأصل.

﴿ لَمَّا لَيُوَفِّيَّنَّهُمْ رَبُّكَ اعْمَالُهُمْ ﴾ : في تفسير علىّ بن إبراهيم (٢) قال : في القيامة .

واللام الأولى موطَّنة للقسم، والثانية للتأكيد، أو بالعكس. و«ما» مزيدة بينهما للفصل.

وقرأ (٣) ابن عامر وحمزة: «لمًا» بالتشديد على أنّ أصله: «لمن ما» فقلبت النون ميماً [للإدغام. فاجتمعت ثلاث ميمات](٤) فحذفت أولاهنّ. والمعنى: لمن الّذين يوفّينّهم ربّك جزاء أعمالهم.

وقرئ (٥): «لمّاً» بالتنوين، أي جميعاً، كقوله (٢): «أكلاً لمّاً». و«إن كلّ لمّا» على أنّ «إن» نافية و «لمًا» بمعنى إلّا. وقد قرئ به (٧).

﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ١٠ : فلا يفوته شيء منه ، وإن خفي .

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ : لمّا بيّن أمر المختلفين في التوحيد والنبوّة، وأطنب في شرح الوعد والوعيد، أمر رسوله ﷺ بالاستقامة مثل ما أمر بها. وهي شاملة للاستقامة في العقائد ـكالتوسّط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين ـ والأعمال من تبليغ الوحى وبيان الشرائع كما أنزل، والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوّت للحقوق ونحوها، وهو غاية العسر.

وقد مرّ ما روي عنه ﷺ أنّه قال: شيّبتني سورة هود.

﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ : أي تاب من الكفر والشرك، وآمن معك.

وهو عطف على المستكنّ في «استقم» وإن لم يؤكّد بمنفصل، لقيام الفاصل مقامه.

﴿ وَلاَ تَطْغُوا ﴾: ولا تخرجوا عمّا حدّ لكم.

١. أنوار التنزيل ٤٨٣/١:

٢. تفسير القمى ٢٣٨/١.

٤. ليس في أ، ب. ٣. أنوار التنزيل ٤٨٣/١.

٥. أنوار التنزيل ٤٨٣/١. ٦. الفجر/١٩.

٧. أي: وإن كل إلاه.

﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾﴿ ﴿: فهو مجازيكم عليه. وهــو فــي مـعنى التـعليل للأمــر والنهي.

وفي الآية دليل على وجوب اتّباع النصوص من غير تصرّف وانحراف بنحو قياس واستحسان.

وفي الجوامع (١)، عن الصادق للله : « [ فاستقم ] (٢) كما أمرت» أي كما (٢) افتقر إلى الله بصحّة العزم.

وعن ابن عبّاس (4): ما نزلت آية كانت أشقَ على رسول الله ﷺ من هذه الآية. ولهذا قال: شيّبتني هود والواقعة وأخواتها.

﴿ وَلاَ تَرْكَتُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: ولا تميلو إليهم أدنى ميل، فإنّ الركون هو الميل اليسير.

﴿ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾: بركونكم إليهم.

وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمّى ظلماً كذلك، فما ظنك بالركون إلى الظالمين \_أي الموسومين بالظلم -ثمّ بالميل إليهم كلّ الميل، ثمّ بالظلم على نفسه والانهماك فيه ؟!

ولعلَ الآية أبلغ ما يتصوّر في النهي عن الظلم والتهديد عليه.

وخطاب الرسول ومن معه من المؤمنين بها للتثبّت على الاستقامة الّتي هي العدل. فإنّ الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط، فإنّه ظلم على نفسه أو غيره، بل ظلم في نفسه.

وقرى (٥): «فتمسكم» بكسر التاء، على لغة تميم. و «تركنوا» على البناء للمفعول، من أركنه.

٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع.

الجوامع/۲۱۱.
 ليس في المصدر.

٥. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١): «ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا» قال: ركون مودّة ونصيحة وطاعة.

وفي مجمع البيان (٢): وروي عنهم ﷺ مثله.

وفي الكافي (٣): عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه عن أبي عبدالله للشُّلِّ في قول الله ﷺ: «ولا تركنوا» إلى قوله: «النار» قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده في (٤)كيسه فيعطيه.

وفي روضة الكافي (٥)كلام لعليّ بن الحسين للنِّكِ في الوعظ والزهد في الدنيا: ولا تركنوا إلى الدنيا، فإنَّ الله عَلَى قال لمحمّد يَكُلُّهُ: «ولا تركنوا» إلى قوله: «النار».

وفي كتاب الخصال (١): وعن الحسين بن علميّ عليُّك قال: إنّ رسول الله ﷺ أوصى [إلى أميرالمؤمنين ](١) على بن أبي طالب لمن الإكان فيما (١) أوصى به -إلى أن قال: - لا تركن إلى ظالم، وإن كان حميماً قريباً.

وفي تفسير العيّاشي (٩): عن أبي عبدالله لمائيلا: «ولا تركنوا» الآيــة، قـال: أمــا إنــه لم يجعلها خلوداً، ولكن تمسّكم. فلا تركنوا إليهم.

وفي الآية دلالة على وجوب العصمة في الإمام وأولى الأمر؛ لأنَّ الإمام واجب الإطاعة بقوله: (١٠٠) «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». ووجوب الإطاعة يستلزم الركون، وغير المعصوم من يصدر عنه الذنب أحياناً، فيصدق عليه أنَّه من الذين ظلموا، والركون إليه منهي عنه.

﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ : من أنصار يمنعون العذاب عنكم.

١. تفسير القمئ ٣٣٨/١.

۳. الكافي ۱۰۸/۵\_۱۰۹، ح۱۲.

٥. الكافي ٧٥/٨، ضمن ح٢٩.

٧. من المصدر.

٨. كذا في المصدر وفي النسخ: «فيماكان» بدل «وكان فيما».

٩. تفسير العيّاشي ١٦١/٢، ح٧٢. ١٠. النساء/٥٩.

۲. المجمع ۲۰۰۰٪.

٤. المصدر: إلى.

٦. الخصال ٥٤٣/٢، ضمن ح١٩.

﴿ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ ﴾ ۞: ثمّ لا ينصركم الله، إذ سبق في حكمه أن يعذّبكم به ولا يبقى عليكم.

و «ثمّ» لاستبعاد نصره إيّاهم، وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم. ويجوز أن يكون منزلاً منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد. فإنّه لمّا بيّن أنّ لله تعالى يعذّبهم، وأنّ غيره لا يقدر على نصرهم، أنتج ذلك أنّهم لا ينصرون أصلاً.

﴿ وَاَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ ﴾ : غدوة وعشية.

وانتصابه على الظرف؛ لأنّه مضاف إليه.

﴿ وَزُلُفاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ : وساعات منه قريبة من النهار . فإنّه من أزلفه : إذا قرّبه . وهو جمع زلفة .

وفي تهذيب الأحكام (١): أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر الله حديث طويل، وفيه: وقال في ذلك: «وأقم الصلاة طرفي النهار». وطرفاه (١) المغرب والغداة، «وزلفاً من الليل» هي صلاة العشاء الآخرة.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن الصادق للله مثله (٤).

وقيل (٥): صلاة العشيّة والعصر.

وقيل (٦٠): الظهر. وصلاة الزلف المغرب والعشاء.

وقرئ (۷): «زلفاً» بضمّتين وضمّة وسكون، كبسر وبسر في بسرة. و «زلفي» بمعنى زلفة، كقربي وقربة.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾: يكفّرنها.

١. التهذيب٢٤١/٢، ح٢٣.

كذا في المصدر وفي النسخ: «طرفاء» بدل «وطرفاه».

٣. تفسير العيّاشي ١٦١/٢، ٣٣٠. ٤٤. ليس في أ، ب.

٥\_٨. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

وفي الحديث النبوي المشهور (١٠): أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر.

وفي الكافي (٢): محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسي، الحسنات يذهبن السيّئات» قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن على بن الحكم، عن فضيل (٤) بن عثمان المرادي قال: سمعت أبا عبدالله للطِّلا يقول: قال رسول الله ﷺ: أربع من كنّ فيه لم يهلك على الله بعدهنّ إلّا هالك: يهمّ العبد بالحسنة فيعملها. فإن هو لم يعملها، كتب الله له حسنة (٥). وإن هو عملها، كتب الله له عشراً. ويهمّ بالسيّنة أن يعملها. فإن لم يعملها، لم يكتب عليه شيء. وإن هو عملها، أجّل سبع ساعات، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيِّئات ـ وهـ و صاحب الشمال ـ: لا تعجل. عسى أن يتبعها (٦) بحسنة تمحوها. فإن الله ﷺ يقول: «إنَّ الحسنات يذهبن السيّنات». أو الاستغفار. فإن هو قال: «أستغفر الله ألّـذي لاإله إلّا هـو عـالم الغيب. والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» لم يكتب عليه شيء. وإن مضت سبع ساعات، ولم يتبعها(٧) بحسنة واستغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات: اكتب على الشقيّ المحروم.

۲. الكافي ۲۲۲۸، ح۱۰.

٤. المصدر، ب: فضل.

٦. أ، ر: يبقها.

٨. المجمع ٢٠١/٣.

١. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

٣. الكافي ٤٢٩/٢ ـ ٤٣٠، ح٤.

٥. المصدر: زيادة وبحسن نيته.

٧. أ، رلم يبقها.

العظيم القديم المنسيّ عند صاحبه، فتنحته (١) وتسقطه وتذهب به بعد إثباته (٣). وذلك قوله سبحانه: «إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ذلك ذكري للذاكرين».

وروي (٣) عن أبي حمزة النماليّ قال: سمعت أحدهما عليّ يقول: إنّ علياً عليّ قال: سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أرجى آية في كتاب الله: «أقم الصلاة طرفي النهار» وقرأ الآية كلّها وقال:

يا عليّ ، والذي بعثني بالحقّ (<sup>4)</sup> بشيراً ونذيراً ، إنّ أحدكم ليقوم إلى وضوئه ، فتساقط عن جوارحه الذنوب. فإذا استقبل الله بقلبه ووجهه ، لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمّه. فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين ، كان له مثل ذلك \_حتى عدّ الصلوات الخمس ، ثمّ قال \_:

[يا عليّ ] (٥) إنّما مثل الصلوات الخمس لأمّتي، كنهر جار على باب أحدهم. فما يظنّ أحدكم لو (٦) كان في جسده درن، ثمّ اغتسل في ذلك النهر خمس مرّات، أكان يبقى في جسده درن!؟ فكذلك \_والله \_الصلوات الخمس لأمّتى.

وفي كتاب ثواب الأعمال (^)عن أبي عبدالله على قال: لا يغرّك الناس من نفسك. فإنّ الأمر يصل إليك من (^) دونهم. ولا تقطع النهار بكذا وكذا. فإنّ معك من يحفظ عليك. ولم أر شيئاً قط أشد طلباً ولا أسرع دركاً من الحسنة المحدثة (١١) للذنب القديم (١١)

۲. ب: اسقاطه.

٤. المصدر: في الحقّ.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: أحدهم اذا.

٨. ثواب الأعمال/١٦٢، ح ١.

١٠. ليس في المصدر.

١. المصدر: عامله فتجتذبه.

٣. نفس المصدر والموضع. وفيه: ورووا.

٥. من المصدر.

٧. أمالي الطوسي ٢٥/١.

٩. المصدر: [من].

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: العظيم.

ولا تصغّر شيئاً من الخير [فإنّك تراه غداً حيث يسرّك. ولا تصغّر شيئاً من الشرّ ](١) فإنَّك تراه غداً حيث يسوءك. إنَّ الله عَلَا يقول: «إنَّ الحسنات يـذهبن السيِّئات ذلك ذكرى للذاكرين».

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن إبراهيم الكرّخيّ قال: كنت عند أبي عبدالله للسُّلا . فدخل [عليه ] (٣) مولى له فقال: يا فلان، متى جئت؟ فسكت. فقال أبو عبدالله النِّلا:

جئت من هاهنا ومن <sup>(1)</sup>هاهنا. انظر بما تقع <sup>(ه)</sup>به يومك. فـإنّ مـعك مـلكاً مـوكّلاً يحفظ عليك ما تعمل. فلا تحتقر سيّئة، وإن كانت صغيرة، فإنّها ستسوءك (٦) يـوماً. ولاتحتقر(٧) حسنة ، فإنّه ليس شيء أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من الحسنة. إنّها لتـدرك الذنب العظيم القديم، فتذهب به. قال الله في كتابه: «إنّ الحسنات يذهبن السيّئات». قال (٨): صلاة الليل تذهب بذنوب النهار. وقال: تذهب ما (٩) جرحتم.

عن إبراهيم بن عمر (١١٠)، رفعه إلى أبي عبدالله عليه في قول الله: «أقم الصلاة طرفي النهار» إلى «السيّنات». فقال: صلاة المؤمن (١١) بالليل تذهب (١٣) بما عمل من ذنب النهار.

عن سماعة بن مهران (١٣) قال: سأل (١٤) أبا عبدالله عليه رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان، فهو يتصدّق به، ويصل قرابته، ويحجّ [ليغفر](١٥)له ما اكتسب، وهو يقول: «إنَّ الحسنات يذهبن السيِّئات». فقال أبو عبدالله النُّيلا: [إنَّ الخطيئة

من المصدر وفي النسخ: «ولا تحتقر سيئة» بدل ما بين المعقوفتين.

۲. تفسير العيّاشي ١٦٢/٢، ح٧٥. ٣. من المصدر.

٤. ليس في ب. ٥. المصدر: تقطع.

٧. ب: ولاتحقر. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: تسوءك.

المصدر: زيادة «قال». ٩. المصدر: يذهب بما.

١٠. تفسير العيّاشي ١٦٢/٢، ح٧٦. ١١. المصدر: الليل.

١٢. المصدر: يذهب. ١٣. نفس المصدر والموضع، ح٧٧.

١٤. كذا في المصدر. وفي ب: سمعت. وفي سائر النسخ: سألت.

١٥. من المصدر.

لا تكفّر الخطيئة، ولكنّ الحسنة تكفّر الخطيئة. ثمّ قال أبو عبدالله على : [<sup>(۱)</sup>إن كان خلط الحلال حراماً (<sup>(۲)</sup>، فاختلط جميعاً، فلم يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس.

وعنه (٣) في رواية المفضّل بن سويد أنّه قال: انظر ما أصبت (٤)، فعد بـ ه عـلى إخوانك. فإنّ الله تعالى يقول: «إنّ الحسنات يذهبن السيّغات».

قال المفضّل: كنت خليفة أخي على الديبوان. قال: وقد قبلت: جعلت فبداك، قدتري مكاني من هؤلاء القوم. فما ترى لى؟ قال: لو لم تكن كنت (٥٠).

عن المفضّل بن مزيد (١٠) الكاتب (١٠) قال: دخل عليّ أبو عبدالله الله الله (١٠) وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز. فلم أعلم إلّا وهو على رأسي وأنا مستخل (١٠) فوثبت إليه. فسألني عمّا أمر لهم. فناولته الكتاب. فقال: ما أرى (١٠) لإسماعيل هاهنا شيئاً ؟ فقلت: هذا الذي خرج إلينا. ثمّ قلت له: جعلت فداك، قد ترى مكاني من هؤلاء القوم. فقال لي: انظر ما أصبت، فعد به على إخوانك (١١) فيانَ الله يقول: «إنّ الحسنات يذهبن السّئنات».

[ وقرأ (١٦٧) ابن خرّاش (١٣٧) عن أبي عبدالله عليه الله على قال : (إنّ الحسنات يذهبن السيّئات» [١٤٥) قال : صلاة الليل يكفّر ما عمل من ذنوب النهار.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : قيل (١٥٠): إشارة إلى قوله : «فاستقم» وما بعده .

-----

١. من المصدر. وفي النسخ: مع الحرام حلالًا.

٣. تفسير العيّاشي ١٦٣/٢، ح ٧٨. ٤. المصدر: زيادة «به».

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يكن كنت.
 ٦. كذا في المصدر وجامم الرواة ٢٦١/٢٦، وفي النسخ: يزيد.

۷ . تفسیر العیّاشی ۱۹۶/۲ ، ح ۷۹. ۷. تفسیر العیّاشی ۱۹۲/۲ ، ح ۷۹.

كذا في المصدر، وفي النسخ: دخلت على أبي عبدالله على إلى عبدالله على إلى المصدر.

٩. المصدر: مستجل. ١٠ ب: لا أدرى.

١١. بعض نسخ المصدر: أصحابك. ١٢. تفسير العيّاشي ١٦٤/٢ صدر ح ٨١.

۱۳. كذا في نو رالثقلين ۴،۲/۲، ح ۲٤٥. وفي المصدر: ابن خرّاس.

١٤. من المصدر. ١٤. من المصدر. ١٥. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

وقيل (١): إلى القرآن.

﴿ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ ١٠ عظة للمتّعظين.

﴿ وَاصْبِرْ ﴾ : على الطاعات وعن المعاصى.

﴿ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ عَدل عن المضمر، لأنّه كالبرهان على المقصود، ودليل على أنّ الصلاة والصبر إحسان وإيماء بأنّه لا يعتدّ بهما دون إخلاص. ﴿ فَلُو لاَ كَانَ ﴾ : فهلاكان.

﴿ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا يَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ﴾: المراد: أولو بقية من الرأي والعقل. أو: أولو فضل. وإنّما سمّي «بقية» لأنّ الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه. ومنه يقال: فلان من (٢) بقيّة القوم، أي من خيارهم. وقولهم: في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا.

ويجوز أن يكون مصدراً كالتقيّة. أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب. ويؤيّده أنّه قرئ"؟: «بقيّة» وهي المرّة مصدر بقاه يبقه: إذا راقبه.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اتَّجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ : لكن قليلاً ممّن أنجيناهم، لأنّهم كانوا كذلك.

ولا يصحّ اتّصاله إلّا إذا جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض. والمعنى: ليس من القرون من قبلهم أولو بقيّة ينهون عن الفساد إلّا قليلاً، إلى آخره.

﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ ﴾ : ما أنعموا فيه من الشهوات، واهتمّوا بتحصيل أسبابها، وأعرضوا عمّا وراء ذلك.

﴿ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ 📆: كافرين.

كأنّه أراد أن يبيّن ماكان السبب لاستنصال الأمم السالفة. وهو فشوّ الظلم فيهم، واتباعهم للهوى، وترك النهى عن المنكرات، مع الكفر.

وقوله: «واتَّبع» عطف على مضمر دلَّ عليه الكلام، إذ المعنى: فلم ينهوا عن

٢. ليس في ب.

١. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٨٤/١.

الفساد، واتّبع الّذين ظلموا. «وكانوا مجرمين» عطف على «اتبع» أو اعتراض.

وقرئ (١٠): «أتبع» أي وأتبعوا جزاء ما أترفوا. فيكون الواو للحال. ويجوز أن يفسّر به المشهورة. ويعضّده تقدّم الإنجاء.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾: قيل (٢): بشرك.

﴿ وَاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ١٠ فيما بينهم، لا يضمّون إلى شركهم فساداً، ولا تباغياً.

وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه . ومن ذلك قيل : الملك يبقى مع الكفر ، ولا يبقى مع الظلم .

وفي مجمع البيان (٣): عن النبيّ ﷺ [أنّه قال](٤): «وأهلها مصلحون» ينصف بعضهم من بعض (٥).

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: مسلمين كلُّهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): أي على مذهب واحد.

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ٢ : بعضهم على الحقّ، وبعضهم على الباطل، لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً.

﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ : إلَّا أناساً ٧٧ هداهم الله من فضله ، فاتَّفقوا على ما هو أصول دين الحقّ والعمدة فيه .

﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾: قيل (٨): إن كان الضمير للناس، فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة. أو إليه وإلى الرحمة. وإن كان لـ «من» فإلى الرحمة.

وفي كتاب علل الشرائع (٩): حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ ، قال :

\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٤٨٥/١. ٢. أنوار التنزيل ٤٨٥/١.

٣. المجمع ٢٠٢/٣.

٥. المصدر: «بعضها بعضهم» بدل «بعضهم من بعض».

٦. تفسير القميّ ٢٣٨/١. ٧. أ، ب، ر: ما.

أنوار التنزيل ٤٨٥/١.
 أنوار التنزيل ١٢٠/١، ح٢.

وفي روضة الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله طلي عن قول الله تبارك وتعالى: «ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة [ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربّك». فقال: كانوا أمّة واحدة [(٢) فبعث الله النبيّين ليتّخذ عليهم الحجّة.

وفي أصول الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبيدة الحدّاء قال: سألت أبا جعفر الله عن الاستطاعة وقول الناس، فقال (١) وتلا هذه الآية: «ولا يزالون» إلى قوله: «خلقهم» (٥) يا أبا عبيدة، الناس مختلفون في إصابة القول، وكلّهم هالك.

قال: قلت: قوله: «إلّا من رحم ربّك». قال: هم شيعتنا. ولرحمته خلقهم. وهو قوله: «ولذلك خلقهم». يقول: لطاعة الإمام، الرحمة الّتي يقول ( $^{(1)}$ : «ورحمتي وسعت كلّ شيء». يقول: علم الإمام، ووسع علمه الّذي هو من علمه كلّ شيء [هم شيعتنا] $^{(1)}$ .

وفي كتاب التوحيد (^)، بإسناده إلى عليّ بن سالم (١)، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن قول الله على: «ولا يزالون مختلفين» إلى قوله: «خلقهم» قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبوا به رحمة الله، فيرحمهم.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: بها.

٦. الأعراف /١٥٦.

٨. التوحيد/٤٠٣، ح١٠.

۱. الكافي ۳۷۹/۸ ح ۵۷۳.

۳. الكافي ٤٢٩/١، صدر ح٨٣.

كذا في المصدر. وفي النسخ: زيادة «قال».

٧. من المصدر.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: ابراهيم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليّ قال [في قوله] (٢): «لايزالون مختلفين» في الدين «إلّا من رحم ربّك [ولذلك خلقهم] (٣)، يعني: ألى محمّد وأتباعهم. يقول الله: «ولذلك خلقهم» يعني: أهل رحمة (١٤) لا يختلفون في الدين.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﴿ : عن علي ﷺ قال: لمّا خطب أبوبكر قام [إليه](١) أبيّ بن كعب، فقال: يا معاشر المهاجرين اللّذين -إلى قوله -: ويا معاشر الأنصار -إلى قوله -:

ثمّ أخبرنا باختلافكم [فقال] (٢٠): «ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربّك ولذلك خلقهم» أي للرحمة، وهم آل محمّد. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشي (١٨): عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن رجل قال: سألت عليّ بن الحسين عليّ عن قول الله: «ولا يزالون مختلفين». [قال: عنى بذلك من خالفنا من هذه الأمّة. وكلّهم يخالف بعضهم بعضاً في دينهم. وأمّا قوله: ] (١٩) «إلّا من رحم ربّك ولذلك خلقهم». قال (١١): فأولئك أولياؤنا من المؤمنين. ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة (١١): أما تسمع لقول إبراهيم (١١): «ربّ اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله». قال: إيّانا عنى وأولياءه (شيعة ] (١١) وشيعة وصيّه. قال (١١): «ومن كفر فأمتّعه قليلاً ثمّ أضطرة إلى عذاب النار». قال: عنى بذلك [والله] (١٥٥) من جحد

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: رحمته.

٦. من المصدر.

م. تفسير العيّاشي ١٦٤/٢، ح٨٢.

١٠. ليس في المصدر.

١٢. البقرة/١٢٦.

١٤. البقرة/١٢٦.

١. تفسير القمئ ٣٣٨/١.

٣. ليس في المصدر.

٥. الاحتجاج ١١٣/١ ـ ١١٤ بتلخيص يسير.

٧. من المصدر.

٩. من المصدر.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: طيباً.

١٣. من المصدر.

١٥. من المصدر مع المعقوفتين.

وصيّه، ولم يتّبعه من أمّته. وكذلك والله حال هذه الأمّة.

عن سعيد بن المسيّب (١)، عن عليّ بن الحسين عليه في قوله: «ولا ين الون مختلفين إلّا من رحم ربّك ولذلك خلقهم»: فأولئك هم أولياؤنا من المؤمنين. ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة (١)، إلى آخر ما سبق.

يعقوب بن سعيد (٣)، عن أبي عبدالله المنظم قال: سألته عن قول الله (٤) كانت «وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون». قال: خلقهم للعبادة. قال: قلت: وقوله: «ولا يزالون» إلى قوله: «ولذلك خلقهم». فقال: نزلت هذه بعد تلك.

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ : وعيده ، أو قوله للملائكة .

﴿ لَا مُلَّأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ : أي من عصاتهما

﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ١ : أي منهما أجمعين ، لا من أحدهما.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وهم الّذين سبق له الشقاء، فحقّ عليهم القول أنّهم للنار خلقوا. وهم الّذين حقّت عليهم كلمة ربّك أنّهم لا يؤمنون.

﴿ **وَ كُلّاً ﴾**: وكلّ نبأ.

﴿ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ﴾: نخبرك به.

﴿ مَا نَتُبَتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ : بيان لكلّ ، أو بدل منه . وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص ، وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه ، وثبات على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار . أو مفعول ، و «كلاً منصوب على المصدر . بمعنى : كلّ نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل .

﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ﴾: السورة أو الإنباء المقتصة عليك.

﴿الْحَقُّ ﴾ : ما هو حقّ .

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: طيباً.

٤. الذاريات/٥٦.

۱. تفسير العيّاشي ١٦٤/٢\_١٦٥، ح ٨٤.

٣. تفسير العيّاشي ١٦٤/٢، ح٨٣.

٥. تفسير القمى ٢٣٨/١.

﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ إشارة إلى سائر فوائده العامّة.

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾: على حالكم.

﴿إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ ۞: على حالنا.

﴿ وَانْتَظِرُوا ﴾ : بنا الدوائر.

﴿إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ ١٠ أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم.

﴿ وَيِلْهِ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : خاصّةً ، لا يخفي عليه خافية ممّا فيهما.

وفي مجمع البيان (١): وقد وجدت بعض المشائخ ممّن يتّسم بالعدوان (٢) والتشنيع

- قد ظلم الشيعة الإماميّة في هذا الموضع من تفسيره، فقال: هذا يدلّ على أنّ الله سبحانه يختصّ بعلم الغيب، خلافاً لما يقوله الرافضة أنّ الأثمّة الله يعلمون الغيب! ولا شكّ أنّه عنى بذلك من يقول بإمامة الأثمّة الاثني عشر، ويدين بأنّهم أفضل الأثام بعد رسول الله على في مذا دأبه (۱۳ وديدنه (۱۵ فيهم (۵) يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم، وينسب القبائح والفضائح إليهم، ولانعلم أنّ أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق. وإنّما يستحقّ الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. وهذه صفة القديم سبحانه العالم لذاته لا يشركه فيها (۱۵ أحد من المخلوقين. ومن اعتقد أنّ غير الله سبحانه يشركه في هذه الصفة، فهو خارج عن ملة الاسلام.

فأمّا ما نقل عن أميرالمؤمنين للئلة ورواه عنه الخاصّ والعامّ، من الإخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها، مثل قوله ـ يومئ إلى صاحب الزنج (٧٧ ـ ـ: «كأنّي بـه ـ يــا

١. المجمع ٢٠٥/٣.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: بالعذل.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: رأيه.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: دينه.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فبهم.

كذا في المصدر. وفي النسخ: لا يشرك فيه.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الذبح. وصاحب الزنج هو رجل ظهر في فرات البصرة سنة ٢٥٥ه، وزعم
 أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب.

أحنف ـ وقد سار بالجيش الّذي ليس له غبار ولا لجب، ولا قعقعة لجم<sup>(١)</sup>، ولا صهيل خيل. يثيرون الأرض بأقدامهم، كأنّها أقدام النعام». وقوله يشير إلى مروان بن الحكم: «أما إنَّ له إمرة كلعقة (٢) الكلب أنفه. وهو أبو الأكبش الأربعة (٣). وستلقى الأمَّة منه ومن ولده موتاً أحمر». وما نقل من هذا الفنّ عن أئمّة الهدى من أولاده اللِّيم مثل ما قاله أبو عبدالله الله الله بن الحسن \_ وقد اجتمع (٤) هو وجماعة من العلوية والعباسية ليبايعوا ابنه محمّداً -: «والله ما هي إليك، ولا إلى (٥) ابنيك، ولكنّها لهم - وأشار إلى العبّاسيّة ـ وأنّ ابنيك لمقتولان» ثمّ قام (١٦) وتوكّأ على يد عبدالعزيز بن عمران الزهريّ فقال له: «أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟» يعني أبا جعفر المنصور. قال: نعم. فقال: «إنّا والله (٧) نجده يقتله» فكان كما قال (٨). ومثل قول الرضا: «بورك قبر (٩) بطوس، وقبران ببغداد». فقيل له: قد (١٠)عرفنا واحداً، فما (١١)الآخر؟ قال: «ستعرفونه». ثمّ قال: «قبري وقبر هارون هكذا» ـ وضمّ أصبعيه (١٣) ـ. وقوله في القصّة المشهورة لأبي حبيب

<sup>◄</sup> قال ابن أبي الحديد: وأكثر الناس يقدحون في نسبه، وخصوصاً الطالبيّين. وجمهور النسّابين اتفقوا على أنَّه من عبدالقيس ـ إلى أن قال ـ : وذكر المسعوديّ في كتاب المسمّى بمروج الذهب أنَّ أفعال عليّ بن محمّد صاحب الزنج تدلّ على أنّه لم يكن طالبياً. انتهى.

والزنج اللذين إشار إليهم كانوا عبيداً لدهاقين البصرة وبناتها، ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد، بل كانوا على هيئة الشطار عزاباً ، فلا نادبة لهم.

١. اللجب: الصوت. والقعقعة: تحريك الشيء اليابس مع صوت. واللجم: جمع اللجام.

٢. الإمرة: الولاية. ولعق الشيء لعقة: لحسه، أي أكله بلسانه. وأراد علي بهذا القول قصر مدَّة ملكه، وكذلك كانت مدّة خلافة مروان فإنّه ولى تسعة أشهر.

٣. الأكبش الأربعة بنو عبدالملك: الوليد وسليمان ويزيد وهشام.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: أجمع. ٥. ليس في ب.

٦. المصدر: نهض. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: قال والله إنَّا.

٨. أ، ب: كان.

٩. ب: قبري. ١٠. ليس في ب. ١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فمن.

١٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: اصبعه.

النباجي ('') وقد ناوله قبضة من التمر -: «لو زاداك رسول الله ﷺ لزدناك». وقوله في حديث عليّ بن أحمد الوشّاء -حين قدم مرو ('')من الكوفة -: «معك حلّة في السفط ('') الفلاني، دفعتها إليك ابنتك وقالت (''): اشتر لي بثمنها فيروزجاً» والحديث مشهور. إلى غير ذلك ممّا روي عنهم ﷺ، فإنّ جميع ذلك متلقّى عن الرسول ﷺ ممّا أطلعه الله تعالى عليه. فلا معنى لنسبة (<sup>6)</sup> من روى عنهم ﷺ هذه الأخبار المشهورة إلى أنّه يعتقد كونهم عالمين للغيب. وهل هذا إلّا سبب قبيع وتظليل ('')، بل تكفير ؟! و (''الا يرتضيه من هو بالمذهب خبير. والله يحكم [بينه و آ() بينهم، وإليه المصير.

وأقول: بعض ذلك متلقّى عن الرسول عَلَيْ وبعضه بتحديث الملك. وكلاهما إلقاء من الله تعالى للغيب إليهم. ولا ينافى ذلك اختصاص الغيب بالله تعالى. إذ معناه:

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: الناجي. ونباج ـككتاب ـ: قرية بالبادية. كما قاله الفيروز آبادي.

وقصّة أبي حبيب، على ما ذكره الصدوق في كتاب عيون الأخبار، في باب دلالات الرضا على أنّه قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام، وقد وافي البناج، ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج في كلّ سنة، وكائي مضيت إليه، وسلّمت عليه، ووقفت بين يديه، ووجدت عنده طبقاً من خوص ـ وهو ورق النخل ـ نخل المدينة، فيه تمر صيحاني.

فكانّه قبض قبضة من ذلك التمر، فناولني منه. فعددته، فكان ثمان عشرة تمرة. فتأوّلت أني أعيش بعدد كلّ تعرة سنة.

فلمًا كان بعد عشرين يوماً، كنت في أرض تعمر بين يدي للزراعة ، حتى جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا على من المدينة ، ونزوله ذلك المسجد. ورأيت الناس يسعون إليه . فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي على وتحته حصير مثل ما كان تحته ، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحانيّ . فسلّمت عليه . فرد السلام عليّ ، واستدناني ، فناولني قبضة من ذلك التمر . فعددته فإذا عدده مثل ذلك التمر الذي ناولني منه رسول الله على . فقلت له : زدني منه يا ابن رسول الله ، فقال : لو زاداك رسول الله على المصدر . وفي النسخ : مروان .

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: السقط. والسفط: الوعاء الذي يعبُّا فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: وقالت لي. ٥٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: لنسبته.

٦. المصدر: زيادة «لهم». ٧. ليس في المصدر.

٨. من المصدر.

لا يعلمه غيره إلّا بإلقائه تعالى بأحد الطريقين المذكورين.

﴿ وَالَّذِهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ : فيرجع لا محالة أمرك وأمرهم إليه.

﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ ﴾ : فإنّه كافيك.

وفي تقديم الأمر بالعادة على التوكّل، تنبيه على أنّه إنّما ينفع العابد.

· ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ۞: أنت وهم، فيجازي كلّاً ما يستحقّه.

وقرأ(١) نافع وحفص وابن عامر(١) بالياء هنا، وفي آخر النمل.

١. أنوار التنزيل ٤٨٥/١.



## سورة يوسف

مكيّة.

وقال المعدل (١)، عن ابن عبّاس : غير أربع آيات نزلن بالمدينة ، ثلاث من أوّلها ، والرابعة : «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» (١).

وهي مائة واحدى عشرة آية بالإجماع.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٢)، بإسناده إلى أبي عبدالله عليه قال: «من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم، أو في كلّ ليلة، بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة. وكان من خيار عباد الله الصالحين.

وقال: إنّها كانت في التوراة مكتوبة.

وفي الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أميرالمؤمنين على الاتعلّموا نساءكم سورة يوسف، ولا تقرؤوهن إيّاها؛ فإنّ فيها الفتن. وعلّموهنّ سورة النور؛ فإنّ فيها المواعظ.

وفي مجمع البيان (٥): أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ أنّه (٢) قال: علّموا أرقّاءكم سورة يوسف، فإنّه أيّما مسلم قرأها (٢)، وعلّمها أهله وما ملكت يمينه، هوّن الله تعالى عليه

٣. يوسف/٧.

١. مجمع البيان٢٠٦/٣.

٢. ثواب الأعمال /١٣٣، ح ١.

٤. الكافي ١٦/٥، ح ٢.

٦. ليس في المصدر.

٥. المجمع ٢.٦٧٣.

٧. المصدر:تلاها.

٢٧٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالفرائب

سكرات الموت، وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماً (١).

وروى إسماعيل بن أبي زياد (٢)، عن أبي عبدالله عليه عن أبيه ، عن آبائه الهيم قال: قال رسول الله عليه: لا تنزلوا نساءكم الغرف. ولا تعلّموهنّ الكتابة. ولا تعلّموهنّ سورة يوسف. وعلّموهنّ الغزل (٣) وسورة النور.

وفي كتاب الخصال ، (٤) عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر اللهِ يقول: ليس على النساء أذان -إلىٰ أن قال: - ويكره لهـنّ تـعلّم سـورة يوسف.

وفي تفسير العيّاشي (٥)، عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد عليه: قال والدي عليه: والله ، إنّي لأصانع بعض ولدي ، وأجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة (١)، وأكثر له الشكر ، وإنّ الحقّ لغيره (٧) من ولدي ، ولكن محافظة (٨) عليه منه ، ومن غيره ، [لئلّ ] (١) يصنعوا به ما فعل بيوسف إخوته .

وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالاً، لكي لا يحسد بعضنا بعضاً ، كما حسد يوسف إخوته (١٠٠)، وبغوا عليه . فجعلها حجّة [وحجّة](١١٠) على من تولّانا، ودان بحبّنا (١٠٠) وجحد أعداءنا، أعنى (١٣٠) من نصب لنا الحرب والعداوة .

﴿ الر، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ ﴿ : «تلك» إشارة إلى آيات السورة. وهي المراد بـ «الكتاب». أي تلك الآيات، آيات السورة الظاهر أمرها في الإعجاز. أو الواضحة

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: «الدرجة» بدل «القوّة أن لا يحسد مسلماً».

٢. المجمع ٢٠٦٣. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: المغزل.

٤. الخصال ٥٨٥/٢ ـ٥٨٦، صدر وقطعة من ح ١٢.

٥. تفسير العيّاشي ١٦٦٧، ح٢. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنكر له المخ.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: إسحاق كغيره. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: مخافة.

من المصدر: بيوسف وإخوته.

١١. ليس في المصدر. وفي النسخ: محبّينا.

١٣. المصدر: على.

معانيها والمبيّنة لمن تدبّرها أنّها من عند الله ، أو لليهود ما سألوا. إذ نقل أنّ علماءهم قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمّداً لم انتقل آل (١) يعقوب من الشام إلى مصر ، وعن قصّة يوسف. فنزلت.

﴿إِنَّا آنْزَلْنَاهُ ﴾: أي الكتاب.

﴿ قُوْآنَاً حَرَبِيَاً﴾: سمّى البعض قرآناً؛ لأنّه في الأصل اسم الجنس يـقع عـلى الكـلّ والبعض، وصار علماً للكلّ بالغلبة.

ونصبه على الحال، وهو في نفسه إمّا توطئة للحال الّتي هي «عربيّاً»، أو حال لأنّه مصدر بمعنى مفعول. و «عربيّاً» صفة له. أو حال من الضمير فيه. أو حال بعد حال.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿: علَّة لإنزاله بهذه الصفة. أي أنزلناه مجموعاً، أو مقروءً بلغتكم، كي تفهموه، وتحيطوا بمعانيه، وتستعلموا فيه عقولكم، فتعلموا أنّ اقتصاصه كذلك ـممّن لم يتعلّم القصص ـمعجز لا يتصوّر إلّا بإيحاء.

وفي كتاب الخصال (٦)، عن أبي عبدالله للتُّلا: تعلَّموا العربيَّة. فإنَّها كـلام الله الَّـذي تكلُّم به خلقه.

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ آحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾: أحسن الاقتصاص؛ لأنّه اقتص على أبدع الأساليب. أو: أحسن ما يقص؛ لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبر.

القص (٣): فعل بمعنى مفعول، كالنقض والسلب. واشتقاقه من قصّ أثره: إذا تبعه. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) خطبة له ﷺ. وفيها: وأحسن القصص هذا القرآن. وفي روضة الكافي (٥) خطبة لأميرالمؤمنين علي ، وفيها: ثمّ إنّ أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر، كتاب الله عزّ ذكره.

وفي الكافي (٦) خطبة مسندة إلى أبسي جعفر النِّلا . وفيها: وإنَّ كتاب الله أصدق الحديث، وأحسن القصص.

ا. ليس في أ، ب
 ٣. يوجد في أ، ب

٢. الخصال ٢٥٨/١، ح ١٣٤.

٤. تفسير القمئ ٢٩١/١.

٦. الكافي ٤٢٣/٣، ح٦.

٥. الكافي ١٧٥/٨، ضمن ح١٩٤.

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا ﴾ : بإيحائنا

﴿ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ : يعني السورة.

ويجوز أن يجعل «هذا» مفعول «نقص» على أن «أحسن» نصب على المصدر.

﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ ﴿: عن هذه القصة ، لم تخطر ببالك ، ولم تقرع سمعك قط. وهو تعليل لكونه موحى.

«وإن» هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقة.

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾: بدل من «أحسن القصص» إن جعل مفعولاً بدل الاشتمال. أو منصوب بإضمار اذكر.

و «يوسف» عبري. ولو كان عربياً لصرف.

وقرئ (١) بفتح السين وكسرها، على التلعّب به، لا على أنّه مضارع بني للمفعول، أو الفاعل من «اَسف». لأنّ المشهورة شهدت بعجمته.

﴿ لِأبِيهِ ﴾: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢)، عن الباقر عليِّلا : وكان يعقوب إسرائيل الله ـأى خالص الله -ابن إسحاق نبئ الله ابن إبراهيم خليل الله.

وفي الحديث النبوي (٣): الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم:

﴿ يَا اَبَتِ ﴾: أصله: يا أبي. فعوض ٤٠) عن الياء تاء التأنيث، لتناسبهما في الزيادة. ولذلك قلبها(٥)هاءً في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. وكسرها لأنَّها عـوض حرف تناسبها. وفتحها (١) ابن عامر في كلِّ القرآن، لأنَّها حركة أصلها. أو لأنَّه كان «يــا أبتا» فحذف الألف وبقى الفتحة. وإنّما جاز «يا أبتا» ولم يجز «يا أبتى» لأنّه جمع بين العوض والمعوض.

١. أنوار التنزيل ٤٨٦/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٨٦/١.

٥ و٦. نفس المصدر والموضع.

۲. تفسير القمى ۳٤٠/۱.

٤. أ، ب، ر: «تعوض» بدل «فعوض».

الجزء السادس / سورة يوسف

وقرئ (١) بالضمّ، إجراءً لها مجرى الأسماء المؤنَّثة بالتاء، من غير اعتبار التعويض. وإنّما لم تسكّن كأصلها، لأنّها حرف صحيح منزل منزلة الاسم، فيجب تحريكها ككاف الخطاب.

﴿إِنِّي رَأَيْتُ ﴾: من الرؤيا، لا من الرؤية، لقوله: «لا تقصص رؤياك على إخوتك» وقوله «هذا تأويل رؤياي».

﴿ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكُبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ : في كتاب الخصال (٢)، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ في قوله تعالى حكايةً عن يوسف: «إنّي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» فقال في تسمية النجوم: وهنو الطارق، وحنوبان (٣)، والذيال، و(٤) ذوالكتفين (٥)، وقابس، ووثاب، وعمودان (١)، وفيلق، ومصبح، والصدوح (٧)، وذو القروع (٨)، والضياء، والنور، يعني: الشمس والقمر. وكلُّ هذه الكواكب محيطة بالسماء.

وعن جابر بن عبدالله (٩) قال: أتى النبيِّ عَيْلِيُّ رجل من اليهود يقال له بشّان (١٠) اليهوديّ. فقال: يا محمّد، أخبرني عن الكواكب الّتي راَهـا يـوسف أنّـها سـاجدة له، فما (١١١) أسماؤها؟ فلم يجبه نبيّ الله يَتَيَلِيُّلُهُ يُومئذ في شيء.

قال: فنزل (١٣) جبرئيل عليه فأخبر النبي تَيَلِيُّهُ بأسمائها. قال: فبعث رسول الله يَكَلِيُّهُ إلى بشًان (١٣). فلمًا أن جاءه، قال النبيِّ عَيَّا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ

٢. الخصال ٤٥٤/٢، ح١. ١. أنوار التنزيل ٤٨٦/١.

٣. المصدر: جربان. وفي نور الثقلين ٤٠٩/٢، ح١١: خوبان.

٥. المصدر: «ذو الكنفان وذو القرع» بدل «ذو الكتفين». ٤. ليس في أ، ب، ر. ٦. نورالثقلين ٤٠٩/٢، ح١١. ٧. المصدر: الضروح. ونور الثقلين: الصدع.

٩. الخصال ٤٥٤/٢ ٤٥٥ ـ ٤٥٥، ح٢. ٨. ليس في المصدر: ذو القروع.

١٠. المصدر: بستان. ۱۱. المصدر: «ما» بدل «له فما».

۱۲. المصدر: «ونزل» بدل «قال فنزل».

١٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: مسلم.

١٣. المصدر: بستان.

فقال بشّان (١٠): والله إنّ هذه لأسماؤها. ثمّ أسلم (٩).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للهِ قال: تأويل هذه الرؤيا أنّه سيملك مصر، ويدخل عليه أبواه وإخوته. أمّا الشمس، فـأمّ يوسف راحيل. والقمر يعقوب. وأمّا الأحد عشر كوكباً، فإخوته. فلمّا دخلوا عليه، سجدوا شكراً لله وحده، حين نظروا إليه. وكان ذلك السجود لله تعالى.

وفي رواية (١١١)أنَّ الَّتي سجدت له مع أبيه خالته لا أمَّه.

﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ ٢: استئناف لبيان حالهم الّتي راّهم عليها، فلا تكرير. وإنّما أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم.

﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ ﴾: تصغير ابن، للشفقة، أو لصغر السنّ، لأنّه كان ابن تسع سنين (١٦). ﴿ لاَ تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾: فيحتالوا الإهلاكك حيلة.

فهم يعقوب عليه الله من رؤياه أنّ الله يصطفيه لرسالته ، ويفوّ قه على إخوته ، فخاف عليه حسدهم وبغيهم .

قيل (١٣): الرؤيا كالرؤية ، غير أنَّها مختصَّة بما يكون في النوم . ففرَّق بينهما بحرف

المصدر: جربان. وفي نور الثقلين ٤٠٩/٢، ح١٢: خوبان.

المصدر: ذو الكنفان.
 المصدر: ذو الكنفان.

غ. نور الثقلين: الصبيح.
 نور الثقلين: الصبيح.

٦. المصدر: المتشتت. ٧. ليس في المصدر.

المصدر: المتسنب.
 المصدر: بستان.
 المصدر: بشتان.

١٠. تفسير القميّ ٢٣٣٩/١. ١١. تفسير العيّاشي ١٩٧/٢، ح ٨٣.

١٢. أنوار التنزيل ٤٨٧/١: اثنتي عشرة سنة. ١٣. أنوار التنزيل ٤٨٧/١.

التأنيث، كالقربة والقربى. وهي: انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيّلة إلى الحسّ المشترك. والصادقة منها يكون باتصال النفس بالملكوت، لما بينهما من التناسب، عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ، فتتصوّر بما فيها ممّا يليق بها من المعاني الحاصلة هناك. ثمّ إنّ المتخيّلة تحاكيه بصورة تناسبه، فترسلها إلى الحسّ المشترك، فتصير مشاهدة. ثمّ إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى، بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكليّة والجزئيّة، استغنت الرؤيا عن التعبير، وإلّا احتاجت إليه.

وإنّما عُدّي كاد باللام ـ وهو متعدّ بنفسه ـ لتضمينه معنى فعل يُعدّى بــه، تأكـيداً. ولذلك أكّد بالمصدر، وعلّله بقوله:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوِّ مُبِينٌ ﴾ ۞: ظاهر العداوة ، لما فعل باَدم وحوّاء . فلا يألو جهداً في تسويلهم وإثارة الحسد فيهم ، حتّى يحملهم على الكيد .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ تني أبي، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر طلح : (أنه كان من خبر يوسف أنه ] (٢)كان له أحد عشر أخاً. وكان له من أمّه أخ واحد يسمّى «بنيامين». وكان يعقوب إسرائيل الله \_أي خالص الله \_ابن إسحاق نبيّ الله ابن إبراهيم خليل الله. فرأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين. فقصها على أبيه. فقال يعقوب: «يا بنى لا تقصص» الآية.

واعلم أن (٣) ما دلّ عليه هذا الحديث من كون يوسف وبنيامين من أمّ واحدة، هـو المشهور. رواه العيّاشي وغيره (٤)، إلا أنّ العيّاشي (٥) روى رواية أخرى بأنّه ابن خالته. وفي بعض ما يرويه إطلاق «ابن يامين» [عليه باللام. وفي بعضه أنّ «يـاميل» ] (١) اسـم خالة يوسف، وأنّها هي الّتي سارت مع أبيه إلى مصر. وربّما يوجد في بعض الأخبار

١. تفسير القميّ ٣٤٠ ـ ٣٤٠. ٢. من المصدر.

٣. ليس في أ، ر.

٤. تفسير العيّاشي ١٨٤/٢، ضمن ح ٤٥، وتفسير القميّ ٣٤٠١-٣٤٠، وأمالي الصدوق ٢٠٦٧، ضمن ح٧.

٥. تفسير العيّاشي ١٩٧/٢، ذيل ح ٨٤. ٦. ليس في أ،ب، ر.

«ابن يامين» منفصلاً. وصاحب القاموس ضبطه «بنيامين». قال: ولا تقل «ابن يامين».

وفي روضة الكافي (١): بعض أصحابنا، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الحلق، وإنّما حدثت.

فقلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنّ الله عزّ ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمانه، فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته. فقالوا: إن فعلنا ذلك، فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالاً ولا بأعزنا عشيرة! فقال: إن أطعتموني، أدخلكم الله الجنّة. وإن عصيتموني، أدخلكم الله النار. فقالوا: وما الجنّة والنار؟ فوصف لهم ذلك. فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا ما (٢) متّم. فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً!؟ فازدادوا له تكذيباً، وبه استخفافاً.

فأحدث الله على فيهم الأحلام. فأتوه، فأخبروه بما رأوا، وما أنكروا [من] (٣) ذلك. فقال: إنّ الله عزّ ذكره [أراد أن] (٤) يحتج عليكم بهذا. هكذا تكون أرواحكم. إذا متّم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح على عقاب، حتّى تبعث الأبدان.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله علي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءً من أجزاء النبوّة.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ : أي وكما اجتبيناك لمثل هذه الرؤيا الدالَّة على شرف وكمال نفس.

﴿ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ : للنبوة والملك. أو لأمور عظام.

والاجتباء، من جبيت الشيء: إذا حصّلته لنفسك.

﴿ وَيُعَلِّمُكَ ﴾ :كلام مبتدأ خارج عن التشبيه ،كأنَّه قيل : وهو يعلِّمك .

۱. الكافي ۱۹۰/۸ ح ۵۷. ۲ ليس في أ

٢. ليس في أ، ب.

٣. من المصدر.

٤. من المصدر.

٥. الكافي ٩٠/٨، ح٥٨.

﴿ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ﴾: من التعبير للرؤيا؛ لأنّها أحاديث الملك إن كانت صادقة ، وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة . أو: من تأويل غوامض كتاب الله تعالى وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء . وهو اسم جمع للحديث ، كأباطيل اسم جمع للباطل . ﴿ وَيُتِمُ يُومُتَهُ عَلَيْكَ ﴾ : بالنبوة ، أو بإيصال نعمة الدنيا بنعمة الآخرة .

﴿ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ﴾: يريد به سائر بنيه ، بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الأخرة ، بأن يجعلهم أنبياء وملوكاً ، ثمّ ينقلهم إلى نعيم الآخرة والدرجات العلى .

قيل (1): ولعلّه استدلّ على نبو تهم بضوء الكواكب. وسيأتي في الخبر أنّ سائر أبنائه لم يكونوا أنبياء، ولا بررة أتقياء، ولم يفارقوا الدنيا إلّا سعداء. ثمّ تابوا، وتـذكّروا ما صنعوا. فالمراد نسله.

﴿كُمَا أَتُمُّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ ﴾: بالرسالة.

وقيل (٢٠): على إبراهيم، بالخلّة والإنجاء من النار. وعلى إسحاق، بإنقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ : من قبلك . أو من قبل هذا الوقت .

﴿إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ ﴾: عطف بيان لـ «أبويك».

﴿إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ ﴾ : بمن يستحقّ الاجتباء.

﴿حَكِيمٌ ﴾ ٢: بفعل الأشياء على ما ينبغى.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ﴾: أي في قصصهم.

﴿ آيَاتٌ ﴾: دلائل قدرة الله وحكمته. أو: علامات نبو تك.

﴿ لِلسَّائِلِينَ ﴾ ٢٠: لمن سأل عن قصتهم.

وأسماء الإخوة لم يوجد بتمامها في خبر معصوميّ.

وقيل (٣): هم: يهوذا، وروبيل، وشمعون، ولاوي، وزبالون (٤)، ويشخر، ودينة،

۱ و۲. أنوار التنزيل ٤٨٧/١.

٣. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

٤. أ: وذنالون. ب: ودمالون.

من بنت خالته، تزوّجها يعقوب أوّلاً. فلمّا توفّيت، تزوّج أختها راحيل. فولدت له بنيامين [ ويوسف ]<sup>(۱)</sup>.

وقيل (٢): جمع بينهما، ولم يكن الجمع محرّماً حينئد.

وأربعة أخرون: دان، ونفتالي، وجاد، وأشر، من سريّتين زلفة وبلهة.

وفي الجوامع (٣): روى أنَّ اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمَّداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن قصة يوسف. قال: فأخبرهم بالقصة من غير سماع و لا قراءة كتاب.

﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخُوهُ ﴾: بنيامين. وتخصيصه بالإضافة، لاختصاصه بالأخوّة من الطرفين.

﴿ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا ﴾: وحَّده، لأنَّ أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما (٤) فوقه والمذكّر وما يقابله بخلاف أخويه. فإنّ الفرق في المحلّي واجب جائز في المضاف.

﴿ وَنَحْنَ عُصْبَةً ﴾: والحال أنّا جماعة أقوياء، أحقّ بالمحبّة من صغيرين لا كفاية فيهما.

والعصبة والعصابة: العشرة فصاعداً.

﴿إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿: لتفضيله المفضول. أو لترك التعديل في المحبة.

نقل (٥) أنّه كان أحبّ إليه، لما يرى فيه من المخائل. وكان إخوته يحسدونه. فلمّا رأى الرؤيا، ضاعف له المحبّة بحيث لم يصبر عنه. فتبالغ حسدهم حتّي حملهم(١١) على التعرّض له.

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ : من جملة المحكيّ بعد قوله : «اذ قالوا».

﴿ أَو اطْرَحُوهُ أَرْضاً ﴾: منكورة بعيدة من العمران. وهو معنى تنكيرها وإبهامها. ولذلك نصب كالظروف المبهمة.

١. ليس في أ، ب، ر. ويوسف.

٣. الجوامع/٢١٣.

٥. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

٢. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

٤. ليس في أ، ب، ر.

٦. ليس في أ، ب، ر.

﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ : محبّته (١).

جواب الأمر. والمعنى: يَصْفُ لكم وجهه، فيقبل بكلّيته عليكم، ولا يلتفت عنكم إلى غيركم، ولا ينازعكم في محبّته أحد.

﴿ وَتَكُونُوا ﴾ : جزم بالعطف على «يخل». أو نصب بإضمار «أن».

﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾: بعد يوسف والفراغ من أمره، أو قتله، أو طرحه.

﴿ قَوْماً صَالِحِينَ ﴾ ۞: تائبين إلى الله تعالى عمّا جنيتم. أو: صالحين مع أبيكم، يصلح ما بينكم وبينه، بعذر تمهدونه (١٠). أو صالحين في أمر دنياكم. فإنّه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم.

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ﴾: قيل (٣): هو يهوذا، وكان أحسنهم فيه رأياً.

وقيل (٤): روبيل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(ه)</sup>: هو لاوي. [عن الهادي النِّهِ ]<sup>(١)</sup>.

﴿ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ : فإنَّ القتل عظيم.

﴿ وَٱلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾ : في قعره . سمّي بها لغيبوبته عن عين (٧) الناظر .

وقرأ (١٠) نافع (٩): «في غيابات» في الموضعين على الجمع ، كأنّه لتلك الجبّ غيابات. وقرئ (١٠): «غيبة» و «غيابات» بالتشديد.

﴿ يَلْتَقِطْهُ ﴾: يأخذه.

﴿ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ : بعض الَّذين يسيرون في الأرض.

﴿إِنْ كُتُتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ﴿: بمشورتي. أو إن كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بينه وبين أبيه.

۲. أ، ب، ر: تمهدون له.

٥. تفسير القمئ ٣٤٠/١.

٧. ليس في أ، ب.

٩. ليس في أ، ب، ر.

۱. ر:محبّة. ۳و٤. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

٦. من المصدر.

٨. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

١٠. نفس المصدر والموضع.

﴿ قَالُوا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ : لِمَ تخافنا عليه ؟

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ ۞: ونحن نشفق عليه، ونريد له الخير.

أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه، لما تنسّم من حسدهم. والمشهور: «تأمنا» بالإدغام بالإشمام (۱).

وعن نافع (٢) بترك الإشمام. ومن الشواذَ ترك الإدغام، لأنّهما من كلمتين، و«تيمنًا» بكسر التاء.

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً ﴾: إلى الصحراء.

﴿ يَرْتُعْ ﴾ : يتَّسع في أكل الفواكه ونحوها. من الربعة، وهي : الخصب.

﴿ وَنَلْعَبْ ﴾: بالاستباق والانتضال.

وقرأ (٣) ابن كثير: «نرتع» بكسر العين، على أنّه من: ارتعى يرتعي.

ونافع (٤) بالكسر والياء فيه، وفي «يلعب».

وقرأ (٥) الكوفيّون ويعقوب بالياء والسكون، على إسناد الفعل إلى يوسف.

وقرئ (٢): «يرتع» من: أرتع ماشيته. و «يرتع» بكسر العين «ويلعب» بالرفع على الابتداء.

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ۞: من أن يناله مكروه.

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ : لشدّة مفارقته علىّ وقلّة صبري عنه.

﴿ وَاَخَافُ اَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ ﴾ : لأنّ الأرض كانت مذأبة.

الإشمام - عند جمهور النحاة والقراء -: صَبْئُع الصوت اللغوي بمسحة من صوت آخر، مثل نطق كثير من قيس وبني أسد لأمثال: «قيل وبيع» بإمالة تنحو واو المدّ. ومثل إشمام الصاد صوت الزاء في قراءة الكسائئ بصفة خاصة.

والإشمام أيضاً ـلدى القرّاء وحدهم ـ: الإشارة بالشفتين إلى الضمّة المحذوفة من آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون، من غير تصويت بهذه الضمّة.

٤٠٩/١. أنوار التنزيل ٤٨٩/١.

٢ و٣. أنوار التنزيل ٤٨٨/١.

الجزء السادس / سورة يوسف

وقيل (١١): رأى في المنام أنَّ الذئب قد شدَّ على يوسف، فكان يحذره عليه.

وقد همّزها(٢) على الأصل ابن كثير ونافع [في رواية قالون ](٣). وفي رواية الترمذيّ (٤) وأبو عمرو وقفاً. [وقالون](٥) وعاصم وابن عامر وحمزة درجاً [ ووقفاً ]<sup>(١)</sup>.

واشتقاقه من: تذاءبت الريح: إذا هبّت من كلّ جهة.

﴿ وَٱنَّتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ ٣: لاشتغالكم بالرتع واللعب، أو لقلَّة اهتمامكم بحفظه.

﴿ قَالُوا لَإِنْ اَكَلَهُ الذُّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ : اللام توطنة للقسم، وجوابه :

﴿ إِنَّا إِذاً لَـخَاسِرُونَ ﴾ ٢٠: ضعفاء مغبونون. أو مستحقّون لأن يدعى عليهم بالخسار (٧).

والواو في «ونحن» للحال.

وفي تفسير العيّاشي (^): عن أبي خديجة (٩)، عن رجل، عن أبي عبدالله النِّلا قال: إنَّما ابتلى يعقوب بيوسف أنّه (١٠) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه [يدعى بـقوم](١١) محتاج لم يجد ما يفطر عليه. فأغفله، ولم يطعمه. فابتلى بيوسف. وكان بعد ذلك كلُّ صباح مناديه ينادي: من لم يكن صائماً، فليشهد غداء يعقوب. فإذا كان المساء، نادى: من كان صائماً، فليشهد عشاء يعقو ب.

وفي كتاب علل الشرائع (١٣)، بإسناده إلى عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله للثِّلاِ قال: إنَّ بني يعقوب لمّا سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف في الخروج معهم، قال لهم: إنّي «أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون». قال: فقال أبو عبدالله طلِّه إ: قرّب يعقوب لهم

> ١ و٢. أنوار التنزيل ٤٨٩/١. ٣. من المصدر.

٤. المصدر: اليزيدي.

٦. ليس في المصدر.

م. تفسير العيّاشي ١٦٧/٢ ، ح٤.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: إذ.

١٢. العلل ٢٠٠/، ح٥٦.

٥. ليس في المصدر.

٧. أ، ب: بالجار.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: أبي حذيفة.

١١. من المصدر.

العلَّة. فاعتلُّوا(١) بها في يوسف.

وفي مجمع البيان (٢٠؛ وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: لا تلقّنوا الكذب، فتكذبوا (٣٠). إنّ بني يعقوب لم يعلموا أنّ الذئب يأكل الإنسان، حتّى لقّنهم أبوهم!

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَمُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَبَابَتِ الْجُبِّ ﴾: وعزموا على إلقائه فيها.

وقيل <sup>(1)</sup>: البنر بنر <sup>(0)</sup>بيت المقدس، أو بنر بأرض الأردن، أو بين مصر ومدين، أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب.

وجواب «لمّا» محذوف، مثل: فعلوا به ما فعلوا من الأذي.

فقد نقل (٢٠) أنّهم لمّا برزوا به إلى الصحراء، أخذوا يؤذونه ويضربونه، حتّى كادوا يقتلونه. فجعل يصيح ويستغيث. فقال يهوذا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوه ؟! فأتوابه إلى البئر، فدلّوه فيها. فتعلّق بشفيرها. فربطوا يديه، ونزعوا قميصه ليلطّخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم. وقال: يا إخوتاه، ردّوا عليّ قميصي، أتواري به. فقالوا: ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك. فلمّا بلغ نصفها، ألقوه. وكان فيها ماء، فسقط فيه. ثمّ أوى إلى صخرة كانت فيها، فقام عليها يبكي. فجاءه جبرئيل بالوحى.

وفي علل الشرائع (٧): محمّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ، قال: حدّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن (٨) بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن الثماليّ قال: صلّيت مع عليّ بن الحسين ﷺ الفجر بالمدينة يوم الجمعة. فلمّا فرغ من صلاته وسبحته، نهض إلى منزله وأنا معه. فدعا مولاة له تسمّى

٢. المجمع ٢١٦/٣.

١. أ، ب: فاحتلوا.

٤. أنوار التنزيل ٤٨٩/١.

المصدر: فيكذبوا.

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. أ، ب، ر: من.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: الحسين.

٧. العلل ٤٥/١ ٤٧ـ باختلاف يسير.

سكينة. فقال لها: لا يعبر على باب اليوم (١١ سائل، إلَّا أطعمتموه. فإنَّ اليوم يوم الجمعة.

قلت له: ليس كلّ من يسأل مستحقاً (٢). فقال: يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً، فلا نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله. أطعموهم، أطعموهم.

إنّ يعقوب كان يذبح كلّ يوم كبشاً فيتصدّق منه، ويأكل هو وعياله منه. وإنّ سائلاً مؤمناً صوّاماً محقّاً، له عند الله منزلة، وكان مجتازاً غريباً، اعترّ (") على باب يعقوب عشيّة جمعة عند (١٤) أوان إفطاره. فهتف على بابه [وقال] (٥): أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يهتف بذلك على بابه مراراً، وهم يسمعونه. وقد جهلوا حقّه، ولم يصدّقوا قوله.

فلمًا يئس أن يطعموه وغشيه الليل، استرجع واستعبر (٢) وبكى (٧) وشكى جوعه إلى الله على وبات يعقوب وآل يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً.

[فلمًا جاء الليلة الثانية، جاء ووقف يهتف على بابه: أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يهتف بذلك على بابه مراراً، وهم يسمعونه. وقد جهلوا حقّه، ولم يصد قوا قوله. فلمًا يشس من أن يطعموه، وغشيه الليل، استرجع واستعبر وبكى، وشكى جوعه إلى الله الله وبات طويّاً. وأصبح صائماً حامداً جانعاً صابراً. وأصبح آل يعقوب شباعاً بطاناً ](۱۰۰) وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم.

١. ليس في المصدر. وفي النسخ: محقًّا.

٣. الاعترار:إتيان الفقير للمعروف من غيرأن يسأل.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: غير. ٥. ليس في المصدر.

استعبر: بكى حتى جرى دمعه.
 السعير: بكى حتى جرى دمعه.

١٠. ليس في المصدر.

ذلَّة استجررت(١) بها غضبي، واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلوائي(١) عـليك وعلى ولدك. يا يعقوب، إنّ أحبّ أنبيائي إلىّ وأكرمهم علىّ ، من رحم مساكين عبادي ، وقرّبهم إليه، وأطعمهم، وكان لهم ٣) مأوي وملجأ.

يا يعقوب، أما رحمت ذميال (٤) عبدي المجتهد في عبادتي، القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعترّ (٥) ببابك أوان إفطاره، وهتف بكم: «أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع» فلم تطعموه شيئاً، فاسترجع واستعبر، وشكى ما بــه إلى. وبات(١) طاوياً حامداً لي صابراً (١). فأصبح صائماً، وأنت يا يـعقوب وولدك شباعاً، وأصبحتم وعندكم فضلة من طعامكم!

أو ما علمت يا يعقوب، أنَّى بالعقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منَّى بها إلى أعدائي ؟! وذلك حسن النظر منّي لأوليائي، واستدراج منّي لأعدائي.

أما وعزّتي، لأنزلن بك بلائي، ولأجعلنك وولدك غرضاً لمصائبي، ولأودّبنك بعقوبتي. فاستعدُّوا لبلائي. وارضوا بقضائي. واصبروا للمصائب.

فقلت لعليّ بن الحسين عليِّه : جعلت فداك، متى رأى يوسف الرؤيا؟ فـقال: فـي تلك الليلة الَّتي بات فيها يعقوب شبعاناً (٨)، وبات فيها ذميال طاوياً جائعاً.

فلمًا رأى يوسف الرؤيا، وأصبح فقصَها على أبيه يعقوب، فاغتمّ يعقوب لمّا سمع من يوسف الرؤيا(١)، مع ما أوحى الله ﷺ إليه أن استعد (١٠) للبلاء. فقال يعقوب ليوسف: لاتقصص (١١١) رؤياك هذه على إخوتك فإنّي أخاف أن يكيدوا لك كيداً. فلم يكتم يوسف رؤياه، وقصّها على إخوته.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: استحدثت.

٣. يوجد في ب.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: أعتري.

٧. ليس في المصدر.

٩. ليس في المصدر.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: استعدوا.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: بلاثي. الظاهر أن ذميال اسم ذلك الرجل.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ويأت. ٨. المصدر: شباعاً.

۱۱. ر: زيادة «لا تقصص».

الجزء السادس / سورة يوسف

قال على بن الحسين الريالا: وكانت أوّل بلوى نزلت بيعقوب وآل يعقوب الحسد ليوسف، لمّا سمعوا منه الرؤيا.

قال: فاشتدَّت رقَّة يعقوب على يوسف، وخاف أن يكون ما أوحى الله ﷺ إليه من الاستعداد للبلاء، إنَّما (١) هو في يوسف خاصَّة، فأشتدَّت رقَّته عليه من بين ولده.

فلمًا رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف، وتكرمته (٢) إيّاه، وإيثاره إيّاه عليهم، اشتدّ ذلك عليهم، وبدأ البلاء فيهم. فتآمروا (٣) فيما بينهم وقالوا: إنّ يـوسف وأخاه «أحبّ إلى أبينا منّا ونحن عصبة إنّ أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين، أي تتوبون. فعند ذلك قالوا: «يا أبانا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإنّا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتع ويلعب» الآية. فقال يعقوب: «إنَّى ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب».

فانتزعه حذراً عليه من أن تكون البلوى من الله على يعقوب في يـوسف خـاصّة، لموقعه من قلبه وحبّه له.

قال: فغلبت قدرة الله وقضاؤه ونافذ أمره في يعقوب ويوسف وإخوته، فلم يقدر يعقوب على دفع البلاء عن نفسه، ولا عن يوسف وولده. فدفعه إليهم، وهو لذلك كاره <sup>(1)</sup> متوقّع للبلوى من الله في يوسف.

فلمًا خرجوا من منزلهم، لحقهم أبوهم (٥) مسرعاً. فانتزعه من أيديهم، فضمّه إليه، واعتنقه وبكي، ودفعه إليهم. فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم ولا يدفعه إليهم.

فلمًا مضوا(١) به، أتوا به غيضة أشجار فقالوا: نذبحه ونلقيه تحت هذه الشجرة،

١. ليس في المصدر.

۳. أي فتشاوروا.

٥. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: من مكرمته.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: كان.

٦. المصدر: امنعوا.

فيأكله الذئب الليلة. فقال كبيرهم يهوذا(١): لاتقتلوا يوسف ولكن «ألقوه في غيابة الجبّ يلتقطه بعض السيّارة إن كنتم فاعلين».

فانطلقوا به إلى الجبّ وألقوه فيه، وهم يظنّون أنّه يغرق فيه. فلمّا صار في قعر الجبّ، ناداهم: يا ولد رومين، اقرؤوا يعقوب منّي السلام. فلمّا سمعوا كلامه، قال بعضهم لبعض: لا تزالوا من هاهنا، حتّى تعلموا أنّه قد مات. فلم يزالوا بحضرته، حتّى أيسوا(1) و رجعوا، وسيأتى تمام الخبر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): فأدنوه (٤) من رأس الجبّ، وقالوا: انزع قميصك. فبكى وقال: يا إخوتي، لا تجرّدوني. فسلّ واحد منهم عليه السكّين وقال: لثن لم تنزعه لأقتلنّك، فنزعه. فدلّوه في البئر (٥) وتنحّوا عنه.

فقال يوسف في الجبّ: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ارحم ضعفي وقلّة حيلتي وصغري.

ثمَّ قال على بن إبراهيم ـ ونسب ابن طاووس قوله هذا إلى الصادق للنُّلا: ـ

ورجع إخوته فقالوا: نعمد إلى قميصه، فنلطّخه بالدم ونقول لأبينا: إنّ الذئب أكله. فقال لهم أخوهم (١٦ لاوي: يا قوم، ألسنا بني يعقوب اسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله (١٧) ابن إبراهيم خليل الله ؟! أفتظنّون أنّ الله يكتم هذا الخبر عن أنبيائه ؟!

[فقالوا: وما الحيلة؟ قال: نقوم ونغتسل ونصلّي جماعة، ونتضرّع إلى الله تعالىٰ أن يكتم ذلك الخبر عن نبيّه ] ( الله عبواد كريم. فقاموا واغتسلوا. وكانوا في سنّة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنّهم لا يصلّون جماعة حتّى يبلغوا أحد عشر [رجلاً ] ( الفيكون

٢. المصدر: امسوا.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: فأتوه.

٦. ليس في المصدر.

٨. ليس في المصدر.

١. ليس في المصدر.

٣. تفسير القمئ ٣٤٢-٣٤٢ باختلاف يسير.

٥. كذا في ب. وفي النسخ والمصدر: اليم.

٧. المصدر: نبئ الله.

٩. من المصدر.

واحد منهم إماماً، وعشرة يصلُّون خلفه.

قالوا: وكيف نصنع، وليس لنا إمام؟ فقال لاوي: نجعل الله إمامنا. فصلّوا وتضرّعوا(١) وبكوا. وقالوا: يا ربّ، اكتم علينا هذا.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمّار الدهان، عن مسمع، عن أبي عبدالله الله قال: لمّا طرح إخوة يوسف [يوسف] (٢٠) في الجبّ، أتاه جبرئيل الله قلا فقال: إن غلام، ما تصنع هاهنا؟! فقال: إنّ إخوتي ألقوني في الجبّ. قال: أفتحبّ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله قلق، إن شاء أخرجني.

قال: فقال له: إنّ الله يقول لك: ادعني بهذا الدعاء حتّى أخرجك من الجبّ. فقال له: وما الدعاء؟ قال: قل: «اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السماوات والأرض، ذوالجلال والإكرام، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل لى ممّا أنا فيه فرجاً ومخرجاً».

قال: ثم كان من قصّته ما ذكر الله في كتابه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) نحوه سنداً ومتناً. وزاد بعد قوله: «ومخرجاً»: «وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب». فدعا ربّه، فجعل له من الجبّ فرجاً، ومن كيد المرأة مخرجاً. وآتاه ملك مصر، من حيث لا يحتسب.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٥)، بإسناده إلى أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله الصادق الله عنه عنه عنه الصادق الله عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه الم

فقال: إن يوسف على لله لمّا صار في الجبّ، وأيس من الحياة، قال: «اللهمّ إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك، فلن ترفع لي إليك صوتاً، ولن تستجيب

۲. الكافي ۲/٥٥٦، ح٤.

٤. تفسير القمى ٣٥٤/١.

١.كذا في المصدر. وفي النسخ: جزعوا.

٣. من المصدر.

أمالي الطوسي /٣٢٩ ح ٤ قريب منه.

لي دعوة، فإنّي أسألك بحق الشيخ يعقوب، فارحم ضعفه، واجمع بيني وبينه. فقد علمت رقّته على، وشوقى إليه».

﴿ وَالْحَيْنَا الَّذِهِ ﴾ : أوحى إليه في صغره ، كما أوحى إلى يحيى وعيسى طَلِيِّكُ .

﴿ لَتَنَبِّنَتُهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ﴾ : لتحدّثنهم بما فعلوا بك.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ۞: أنّك يوسف (١) لعلوّ شأنك، وبُعده عن أوهامهم، وطول العهد المغيّر للحليّ والهيئات.

وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر، حين دخلوا عليه ممتارين، فـعرفهم وهـم له منكرون. بشَره بما يؤول إليه أمره، إيناساً له، وتطييباً لقلبه.

وقيل (٢٠): «وهم لا يشعرون» متّصل بِـ «أوحينا». أي: آنسناه بالوحي، وهم لا يشعرون ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لله في قوله: «لتنبّنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » يقول: لا يشعرون أنّك أنت يوسف. أتاه جبرئيل، فأخبره بذلك.

وفي علل الشرائع (4)، وفي تفسير العيّاشيّ (٥) عن السجاد للله أنّه سئل: ابن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجبّ ؟ قال: كان ابن تسع (١) سنين .

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن زيد الشحام، عـن أبـي عـبدالله للطِّلا قـوله: «لتـنبّنتُهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» قال:كان ابن سبع سنين.

﴿ وَجَاؤُوا اَبَاهُمْ عِشَاءٌ ﴾: آخر النهار.

وقرئ (^): «عشيّاً» وهو تصغير عشي. و«عُشي» بالضمّ والقصر، جمع أعشى. أي عشوا من البكاء.

٢. أنوار التنزيل ٤٨٩/١.

٤. العلل/٤٨، ح ١.

٦. ب، العيّاشي: سبع.

٨. أنوار التنزيل ٤٨٩/١.

ب: ليوسف.
 تفسير القمئ ٣٤٠/١.

ه. تفسير العيّاشي ۱۷۲/۲، ح ١٦.

٧. نفس المصدر والمجلد/١٧٠، ح٧.

﴿ يَبْكُونَ ﴾ ۞: متباكين.

نقل أنّه لمّا سمع بكاءهم، فزع وقال: ما لكم يا بنيّ؟ وأين يوسف؟

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾ : نتسابق في العدو أو الرمي.

وقد يشترك الافتعال والتفاعل، كالانتضال والتناضل.

﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ الذُّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾: بمصدّق لنا.

﴿ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ ۞: لسوء ظنَّك بنا وفرط محبَّتك ليوسف.

﴿ وَجَازُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾: أي ذي كذب، بمعنى: مكذوب فيه. ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة.

وقرى (١) بالنصب، على الحال من الواو. أي جاؤوا كاذبين. و «كدب» بالدال غير المعجمة، أي كدر أو طريّ. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث، فشبّه به الدم اللاصق على القميص.

و «على قميصه» في موضع النصب، على الظرف، أي فوق قميصه. أو على الحال من الدم، إن جوّز تقديمها على المجرور.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على في قوله: «وجاؤوا على قميصه بدم كذب» قال: إنّهم ذبحوا جدياً على قميصه.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن أبي جميل (٤)، عن رجل، عن أبي عبدالله المَّلِظُ قال: لمّا أُوتي بقميص يوسف يعقوب، فقال: اللهمّ لقد كان ذئباً رقيقاً حين لم يشقّ القميص! قال: وكان به نضح من دم.

وفيه (٥)؛ قال: ماكان أشد غضب ذلك الذئب على يوسف، وأشفقه (٦) على قميصه، حيث أكل يوسف ولم يمزّق قميصه!

١. أنوار التنزيل ٤٩٠/١. ٢. تفسير القمئ ٣٤١/١.

٣. تفسير العيّاشي ١٧١/٦، ح٩. ٤. المصدر: أبي جميلة.

٥. لم نعثر على هذه الرواية في تفسير العيّاشي، ولكن رواه القميّ في تفسيره ٣٤٢/١.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: الشفقة.

وفي مجمع البيان (١١): وروى أنّه ألقى ثوبه على وجهه وقال: يايوسف، لقد أكلك ذئب رحيم! أكل لحمك ولم يشقّ قميصك!

وفي كتاب الخصال (٢)، عن أبي عبدالله للسلا قال: كان في قميص يوسف ثلاث آيات في قوله: «جاؤوا على قميصه بدم كذب»، وقوله (٣): «إن كان قميصه قد من قبل»، وقوله (٤) تعالىٰ: «اذهبوا بقميصي هذا».

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ﴾: أي سةلت لكم، وهـوّنت فـي أعـينكم أمـراً عظيماً. من السول، وهو الاسترخاء.

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾: أي فأمرى صبر جميل. أو فصبر جميل أجمل.

وفي الحديث النبويّ (٥): الصبر الجميل الّذي لاشكوى فيه إلى الخلق. ورواه ابن عقدة عن الصادق لماليلاً والعيّاشي عن الباقر لماليلاً.

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ﴿ وَاللهُ الْحتمال ما تصفونه من هلاك يوسف.

في كتاب علل الشرائع (١) وفي تفسير العيّاشي (١) عن السجاد للَّهِ أنَّه لمّا سمع مقالتهم استرجع واستعبر، وذكر ما أوحى الله إليه من الاستعداد للبلاء. [فـصبر]<sup>(٨)</sup> وأذعن للبلاء (٩٠). [يعني بسبب غفلته عن إطعامه الجار الجائع ](١٠٠) فـقال لهـم: «بـل سؤلت لكم أنفسكم أمراً». وما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرأى (١١) تأويل رؤياه الصادقة.

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةً ﴾: رفقة.

٢. الخصال ١١٨/١، ح١٠٤.

١. المجمع ٢١٨/٣. ۳. يوسف/۲۷. ٤. يوسف/٩٣.

٦. العلل ٢/٧١. ٥. تفسيرالصافي ٨٢٤/٤.

٧. تفسير العيّاشي ١٦٩/٢، ح٥. ٨. من المصدرين.

١٠. ليس في المصدرين. ٩. كذا في العلل. وفي النسخ والعيّاشي: للبلوي.

١١. كذا في العلل. وفي العيّاشي: أرى. وفي النسخ: أدى.

قيل (١): يسيرون من مدين إلى مصر. فنزلوا قريباً من الجبّ. وكان ذلك بعد ثلاث أيّام من إلقائه فيه.

﴿ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ : الّذي يرد الماء ويستقى لهم.

قيل (٢): وكان مالك بن ذعر الخزاعي .

﴿ فَأَدْلِيٰ دَلُوُّهُ ﴾ : فأرسلها في الجبّ ليملأها، فتدلّي (٣) بها يوسف. فلمّا رآه

﴿ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ ﴾: نادى البشرى بشارة لنفسه، أو لقومه، كأنّه قال: تعالى، فهذا أوانك.

وقيل (٤): هو اسم صاحب له ، ناداه ليعينه على إخراجه.

وقرأ (°) غير الكوفيين: «يا بشراي» بالإضافة. وأمال فتحة الراء حمزة والكسائئ. وقرأ \°) ورش بين اللفظين.

وقرئ (٧): «يا بشرى» بالإدغام، وهو لغة. و «بشرائي» بالسكون على قصد الوقف. ﴿ وَاَسَرُّوهُ ﴾: قيل (٨): أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة.

وقيل (٩): أخفوا أمره وقالوا لهم: دفعه أهل الماء إلينا لنبيعه لهم بمصر.

والظاهر أنّ الضمير لإخوة يوسف. وذلك أنّ يهوذاكان يأتيه كلّ يوم بالطعام. فأتاه يومئذ، فلم يجده فيها. فأخبر إخوته. فأتوا الرفقة، وقالوا: هذا غلامنا أبق (١٠) منّا، فاشتروه. وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه.

﴿ بِضَاعَةٌ ﴾: نصب على الحال. أي أخفوه متاعاً للتجارة. واشتقاقه من البضع، فإنّه ما يبضع من المال للتجارة.

﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ : لم يخف عليه أسرارهم ، أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم .

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ ﴾ : وباعوه. وفي مرجع الضمير الوجهان. أو : اشتروه من إخوته.

۱ و۲. أنوار التنزيل ۲۰۱۱. ۳. أ،ب، ر: فتدالي.

٤-٩. أنوار التنزيل ٤٩٠/١.

﴿بَخْسٍ ﴾: مبخوس، لزيفه أو نقصانه.

﴿ دَرَاهِمَ ﴾: بدل من الثمن.

﴿مَعْدُودَةِ ﴾: قليلة.

فإنَّهم كانوا يزنون ما بلغ الأوقية ، ويعدُّون ما دونها. وكان عشرين درهماً.

وفي عيون الأخبار (١٠)، في باب ما جاء عن الرضا للهِ في خبر الشاميّ ، وما سأل عنه أمير المؤمنين للهِ في جامع الكوفة ، حديث طويل . وفيه : وسأله (٢) عن أوّل من وضع سكّة الدنانير والدراهم ؟ فقال : نمرود بن كنعان .

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى محمّد بن يعقوب، عن عليّ بـن محمّد، بإسناده رفعه قال: قال أميرالمؤمنين الله للله لبعض أصحابه وقد سأله عن مسائل: وإنّـما سمّى الدرهم درهماً؛ لأنّه دارهم من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله، أورثه النار.

﴿ وَكَانُوا فِيهِ ﴾: في يوسف.

﴿ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ ۞: من الراغبين عنه.

والضمير في «وكانوا» إن كان للإخوة فظاهر، وإن كان للرفقة \_ وكانوا بانعين \_ فزهدهم فيه لأنهم التقطوه، والملتقط للشيء متهاون به، خائف عن حال انتزاعه، مستعجل في بيعه. وإن كانوا مبتاعين، فلأنهم اعتقدوا أنه آبق.

و«فيه» متعلق بـ «الزاهدين» إن جعل اللام للتعريف. وإن جعل بمعنى «الذي» فهو متعلق بمحذوف يبيّنه «الزاهدين». لأنّ متعلّق الصلة لا يتقدّم على الموصول.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): أخبرنا أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٥)، عن الرضا علي في قول الله على: «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» قال: كانت عشرين درهماً. والبخس النقص. وهي قيمة

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: سئل.

٤. تفسير القمق ٣٤١/١.

۱. العيون ۱۹۲/۱، ح ۱.

٣. العلل ٣/١، ح ١.

٥. المصدر: «عن أبي بصير» بدل «بن أبي نصر».

كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً.

وفي مجمع البيان (١٠): وكانت الدراهم عشرين درهماً. وهو المرويّ عن عليّ بس الحسين ﷺ. قال: وكانوا عشرة اقتسموها درهمين درهمين.

وفي كتاب الخصال (٢)، عن أبي عبدالله للجلا في سؤال بعض اليهود عـليّاً لمليلاً عـن الواحد إلى المائة: فما العشرون؟ قال: بيع يوسف بعشرين درهماً.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله ﷺ في قـوله: «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» قال:كانت عشرين درهماً.

عن ابن حصين (٤) عن أبي جعفر للطلا في قول الله: «وشروه» إلى قوله: «معدودة» قال: كانت الدراهم ثمانية عشر درهماً.

وبهذا الإسناد (٥) عن الرضا على قال: كانت الدراهم عشرين درهماً. وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل. والبخس النقص.

ويمكن الجمع بين الأخبار بأنّ الثمن الذي باعوه به، هو العشرون، واستحطّوا درهمين منه بعد العقد على عشرين.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠) وفي الحديث السابق عن عليّ بن الحسين عليه الله أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسف، أمات أم هو حيّ. فلما انتهوا إلى الحبّ وجدوا بحضرة الجبّ سيّارة، وقد أرسلوا واردهم وأدلى دلوه. فلمًا جذب دلوه، فإذا هو بغلام متعلّق بدلوه، فقال لأصحابه: يا بشرى، هذا غلام!

فلمًا أخرجوه، أقبل إليهم إخوة يوسف، فقالوا: هذا عبدنا سقط [منًا]<sup>™</sup>أمس في هذا الجبّ، وجئنا اليوم لنخرجه. فانتزعوه من أيديهم. وتنحّوا به ناحية فقالوا: إمّا أن

١. المجمع ٢٢٠/٣. ٢. الخصال ٢٢٠/٣٥، ح١.

٤. تفسير العيّاشي ١٧٢/٢، ح ١٤.

٦. العلل ٤٨/١، ح١.

٣. تفسير العيّاشي ١٧٢/٢ ، ح ١١.
 ٥. نفس المصدر والموضع ، ح ١٥.

٧. من المصدر.

تقرّ لنا أنّك عبدنا، فنبيعك [على ] (١) بعض هذه السيّارة، أو نقتلك! فقال لهم يوسف: لاتقتلوني، واصنعوا ما شئتم.

فأقبلوا به إلى السيّارة، فقالوا: أمنكم من يشتري منّا هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً. وكان إخوته فيه من الزاهدين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): فحملوا يوسف إلى مصر، وباعوه من عزيز مصر. وفي علل الشرائع (٣) عن عليّ بن الحسين عليه الله سئل: كم كان بين منزل يعقوب يومنذ وبين مصر؟ فقال: مسيرة اثني عشر يوماً.

وفي الكافي (٤) وكمال الدين (٥) عن الصادق عليه في حديث يذكر فيه يوسف عليه . وكان بينه وبين والده ثمانية عشر يوماً. قال: ولقد سار يعقوب وولده عند البشارة مسيرة (٦) تسعة أيام من بدوهم (١٧) إلى مصر.

ولعلّ الاختلاف في الخبرين باعتبار اختلاف سير السيّارة، فإنّ بعضهم كان يسير اثني عشر يوماً كالراكبين الفرس، وبعضهم ثمانية عشر كالسائرين على الإبل.

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ﴾: قيل (٨): هو العزيز الذي كان على خزائن مصر. وكان اسمه «قطفير» أو «إطفير». وكان الملك يومئذ ريّان بن الوليد العمليقيّ. وقد آمن بيوسف، ومات في حياته.

وقيل (17كان فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل قوله (۱۱): «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات». والمشهور أنّه من أولاد فرعون يوسف، والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء.

٢. تفسير القميّ ٣٤٢/١.

٤. الكافي ٣٣٦/١ ح٤.

٦. كمال الدين: في.

۸. أنوار التنزيل ٤٩١/١، وفي ب: «يعني» بدل «قيل».

۱۰. غافر/۳٤.

١. من المصدر.

٣. العلل ٤٨/١ - ١.

٥. كمال الدين ١٤٤/١، ح١١.

٧. ليس في كمال الدين: من بدوهم.

٩. نفس المصدر والموضع.

الجزء السادس / سورة يوسف

نقل (١) أنّه اشتراه العزيز، وهو ابن سبع عشرة سنة. ولبث في منزله ثـلاث عشـرة سنة. واستوزره الريان، وهو ابن ثلاثين سنة. أعطاه الله العلم والحكمة، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وتوفّي وهو ابن مائة وعشرين.

واختلف فيما اشتراه به من جعل شرائه غير الأوّل. فقيل (٢): عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان. وقيل (٣): ملؤه فضّة. وقيل (٤): ذهباً.

﴿ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ ﴾ : وكان اسمها (٥) زليخاكما يأتي في الخبر.

﴿ أَكُرِمِي مَثْوَاهُ ﴾: اجعلي مقامه عندنا كريماً ، أي حسناً. والمعنى : أحسني تعهّده.

﴿ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ : في ضياعنا وأموالنا، ونستظهر به في مصالحنا.

﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾: نتبنّاه \_وكان عقيماً \_لما تفرّس فيه من الرشد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): ولم يكن له ولد. فأكرموه وربّوه. فلمّا بلغ أشدّه، هوته امرأة العزيز. وكانت لا تنظر يوسف امرأة إلَّا هـوته، ولا رجـل إلَّا أحبُّه. وكـان وجهه مثل القمر ليلة البدر.

﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ :كما مكّنًا محبّته في قلب العزيز، أو كما مكّناه في منزله، أو كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز، مكِّنًا له فيها.

﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾: عطف على مضمر، تقديره: ليتصرّف فيها بالعدل. ولنعلُّمه، أي كان القصد في إنجائه وتمكُّنه إلى أن يقيم العدل، ويـدبّر أمـور الناس، ويعلّم معاني كتب الله وأحكامه، فينفّذها. أو: تـعبير المـنامات المـنبئة عـن الحوادث الكائنة، ليستعدّ لها، ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحلّ.

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ ﴾: لا يردّه شيء، ولا ينازعه فيما يشاء. أو: على أمر يوسف. أراد به إخوة يوسف شيئاً، وأراد الله غيره. فلم يكن إلَّا ما أراده.

١. نفس المصدر والموضع.

٢ ـ ٤. أنوار التنزيل ٤٩١/١.

ليس في ب.

٦. تفسير القمئ ٣٤٢/١.

٣٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: أَنَّ الامر كلَّه بيده. أو: لطائف صنعه، وخفايا لطفه.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾: منتهى اشتداده في جسمه وقوّته. وهو سنّ الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين.

وقيل (١): سنّ الشباب. ومبدؤه بلوغ الحلم.

﴿ آتَيْنَاهُ حُكْماً ﴾ : حكمة . وهو العلم المؤيّد بالعمل . أو : حكماً بين الناس .

﴿ وَعِلْماً ﴾: يعنى على تأويل الأحاديث.

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ : تنبيه على أنّه تعالى إنّها آتاه ذلك جزاءً على إحسانه في عمله، واتقائه (٢) في عنفوان أمره.

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ : طلبت وتمحّلت أن يواقعها. من راد يرود: إذا جاء وذهب لطلب شيء. ومنه : الرائد.

﴿ وَغَلَقَتِ الْآبُوابِ ﴾: قيل (٣): كانت سبعة. والتشديد للتكثير، أو للمبالغة في الاناق.

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ : أي أقبل وبادر. تهيّأت لك. والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح كأين، واللام للتبيين كالتي في : سقيا لك.

وقرأ (أابن كثير بالضمّ، تشبيهاً له بحيث. ونافع وأبوعامر بالفتح وكسر الهاء كحيط، وهو لغة فيه.

وقرأ (٥) هشام كذلك إلّا أنّه يهمز. وقد روي عنه ضمّ التاء.

وقرئ (<sup>(1)</sup>: «هيت» كجير و«هثت» كجثت، من هاء يهيء: إذا تهياً. وعلى هذا فاللام من صلته.

\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٤٩١/١. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: احصانه.

٣. أنوار التنزيل ٤٩١/١. ٤. أنوار التنزيل ٤٩٢/١.

٥. أنوار التنزيل ٤٩٢/١. ٦. أنوار التنزيل ٤٩٢/١.

وفي مجمع البيان (١٠): وروي عن علميّ للطِّلا : «هنت لك» بالهمزة وضمّ التاء.

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ ﴾ : أعو ذ بالله معاذاً .

﴿إِنَّهُ ﴾: أي الشأن

﴿ رَبِّي آخْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ : سيّدي «قطفير» أحسن تعهّدي، اذ قال لك : «أكرمي مثواه». فما جزاؤه أن أخونه في أهله.

وقيل (٢٠): الضمير لله، أي إنّه خالقي، وأحسن منزلتي، بأن عطف على قلبه، فلا أعصمه.

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ ٢ : المجازون الحسن بالسيّئ.

وقيل: الزناة. فإنَّ الزنا ظلم على الزاني والمزنيِّ بأهله.

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾: قبل (٣): قصدت مخالطته، وقصد مخالطتها. والهمّ بالشيء: قصده والعزم عليه. ومنه: الهمام، وهو الذي إذا همّ بشيء أمضاه.

وقيل (1): المراد بهمّه، ميل الطبع ومنازعة الشهوة، لاالقصد الاختياريّ. وذلك ممّا لا يدخل تحت التكليف. بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله، من يكفّ عن الفعل عند قيام هذا الهمّ، أو مشارفة الهمّ، كقولك: قتلته لو لم أخف الله.

﴿ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾: قيل (٥): أي في قبح الزنا وسوء مغبّته ، لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المبالغة . والجواب محذوف ، يدلّ عليه المذكور سابقاً عند من لم يجوّز تقديم الجزاء عليها . ومن جوّزه ، فلا حاجة إليه .

وقيل <sup>(١)</sup>: رأى جبرئيل.

وقيل (٧): تمثّل له يعقوب عاضًا على أنامله.

وقيل (٨): قطفير.

وقيل (١): نودي: يا يوسف، أنت مكتوب في الأنبياء، وتعمل عمل السفهاء؟!

١. المجمع ٢٢٢/٣. ٢ ـ ٩-٩. أنوار التنزيل ٤٩٢/١.

وفي مجمع البيان (٥)، عن الصادق الله : «البرهان» النبوّة المانعة من ارتكاب الفواحش، والحكمة الصارفة عن القبائح (٦).

﴿كَذَلِكَ ﴾ : أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه. أو الأمر مثل ذلك.

﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴾ : خيانة السيّد.

﴿ وَالْفَحْشَاءَ ﴾: الزنا.

وفي كتاب معاني الأخبار (٧) بإسناده إلى خلف بـن حـمّاد، عـن رجـل، عـن أبـي عبدالله للثلا قال: قال الله كالله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» يعني: أن يدخل في الزنا.

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ۞: الذين أخلصهم الله لطاعته.

وقرأ (^ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر في كلّ القرآن، أي الذيس أخلصوا دينهم شه.

٢. من المصدر.

٤. المصدر: تفرّد.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: القبيح.

٨. أنوار التنزيل ٤٩٢/١.

١. الاحتجاج ٣٤٥/١، ٣٤٩.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: تخليهم.

٥. المجمع ٢٢٥/٣.

٧. المعاني /١٧٢، ح ١.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب مجلس الرضا للله عند المأمون، مع أهل الملل والمقالات، وما أجاب به علي بن الجهم في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم، حديث طويل. وفيه يقول لله : (وأمّا قوله في يوسف لله «ولقد همّت به وهمّ بها» فإنّها همّت بالمعصية، وهمّ يوسف بقتلها إن أجبرته، لعظم ما تداخله. فصرف الله عنه قتلها والفاحشة. وهو قوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» يعنى: القتل والزنا.

وفي مجلس آخر (٢) للرضا على عند المأمون في عصمة الأنبياء ، بإسناده إلى عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا على فقال له المأمون: يا ابن رسول الله ، أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلى . قال: فما معنى قول الله تعالى: «ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه».

فقال الرضا على القد همت به ولولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما همت به لكنّه كان معصوماً ، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه . ولقد حدّثني أبي ، عن الصادق على أنّه قال : همت بأن تفعل ، وهم بأن لا يفعل .

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن.

وفي باب آخر (٣)، فيما جاء عن الرضا للله من الأخبار المجموعة، قال: وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين عليه أنّه قال في قول الله على: «لولا أن رأى برهان ربّه» قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم، فألقت عليه ثوباً. فقال لها يوسف: ما هذا؟ فقالت: أستحيي من الصنم أن يرانا. فقال لها يوسف: أتستحيين ممّن لا يسمع ولا يبصر [ولا يفقه] (ك)، ولا يأكل ولا يشرب، ولا أستحي أنا ممّن خلق الإنسان وعلّمه؟! فذلك قوله تعالى: «لولا أن رأى برهان ربّه».

١. العيون ١٥٤/١، ح ١.

٢. العيون ١٥٥/١ ـ ١٦٠، ح ١.٤. من المصدر.

٣. العيون٤٤/٢، ح١٦٢.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله الطَّلِا قال: لمّا همّت به وهمّها، قالت: كما أنت. قال: ولم؟ قالت: أغطّي وجه الصنم لا يرانا. فـذكر الله عـند ذلك، وقد علم أنّ الله يراه. ففرّ منها (٣).

وأمّا ما رواه عن محمّد بن قيس (٤)، عن أبي عبدالله على قال: سمعته يقول: إنّ يوسف لمّا حلّ سراويله، رأى مثال يعقوب [قائماً] (٥) عاضًا على إصبعه، وهو يقول له: يا يوسف! قال: فهرب. ثمّ قال أبو عبدالله على الكنّي والله ما رأيت عورة أبي قطّ. ولا رأى أبي عورة جدّي قطّ. قال: وهو عاض على ولا رأى أبي عورة جدّي قطّ. قال: وهو عاض على إصبعه، فو ثب فخرج الماء من إبهام رجله. فموافق لمذهب العامّة، ومحمول على التقيّة.

يدلَ عليه ١٦٠ ما رواه عن بعض أصحابنا ١٧٠)، عن أبي جعفر عليه قال: أيّ شيء يقول الناس في قول الله على: «لولا أن رأى برهان ربّه»؟ قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضًا على إصبعه. فقال: لا، ليس كما يقولون.

فقلت: فأيّ شيء رأى؟ قال: لمّا همّت به وهمّ بها، قامت إلى صنم معها في البيت، فألقت عليه ثوباً. فقال لها يوسف: ما صنعت؟ قالت (١٨): طرحت عليه ثوباً، أستحيي أن يرانا. قال: فقال يوسف: فأنت تستحين من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصر، ولا أستحيى أنا من ربى ؟!

۲. تفسير العيّاشي ۱۷۳/۲، ح١٧.

٤. نفس المصدر والموضع، ح١٨.

٦. في النسخ: على.

٨. المصدر: قال.

١. أمالي الصدوق/٩١، ح٣.

٣. المصدر: ففرّ منها هارياً.

٥. من المصدر.

٧. تفسير العيّاشي ١٧٤/٢، ح ١٩.

إسحاق بن يسار (١)، عن أبي عبدالله عليه إلى الله بعث إلى يوسف وهو في السجن ... يا ابن يعقوب، ما أسكنك مع الخطّائين؟ قال: جرمي (١). فاعترف (١) بمجلسه منها مجلس الرجل من أهله.

واعلم أنّ العامّة \_خذلهم الله \_نسبوا إلى يوسف للشِّلا في هذا المقام أموراً، [ورووا بها رواياتاً مختلقة لايليق للمؤمن نقلها، فكيف باعتقادها! ]<sup>(2)</sup>.

ولنعم ما قيل (٥): إنّ الذين لهم تعلّق بهذه الواقعة هم: يوسف عليه والمرأة، وزوجها، والنسوة، والشهود، وربّ العالمين، وإبليس. وكلّهم قالوا ببراءة يوسف عن الذنب. فلم يبق لمسلم توقّف في هذا الباب:

أمّا يوسف؛ فلقوله <sup>٢٧</sup>: «هي راودتني عن نفسي». وقوله ٧٧: «ربّ السجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه».

وأمّا المرأة؛ فلقولها (^): «و لقـد راودتـه عـن نفسه فـاستعصم». وقـالت (١٠): «الآن حصحص الحقّ أنا راودته عن نفسه».

وأمّا زوجها؛ فلقوله (١٠٠): «إنّه من كيدكنّ إنّ كيدكنّ عظيم».

وأمّا النسوة؛ فلقولهنّ (١١٠): «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبّاً إنّا لنراها في ضلال مبين». وقولهنّ (١١٠: «حاش لله ما علمنا عليه من سوء».

\_\_\_\_\_\_

١. تفسير العيّاشيّ ١٩٨/٢، ح٨٧. كذا فيه. وفي النسخ: إسحاق بن بشار.

المصدر: زيادة وقال: فاعترف بجرمه فاخرج».
 كذا في المصدر. وفي النسخ: فأعرف.

٤. كذا في تفسير الصافي ١٤/٣ ، و هامش نور الثقلين ٤٢٠/٢ ، نقلاً عنه .و في النسخ : فنشير إلى أكثرها سابقاً ،

بدل ما بين المعقوفتين. ٥. تفسير الصافي ١٤/٣.

٦. يوسف/٢٧.

۸. يوسف/٣٢. ٩. يوسف/٥١.

۱۰. یوسف/۲۸.

۱۲. يوسف/٥١.

وأمّا الشهود؛ فقوله (١) تعالىٰ: «شهد شاهد من أهلها» الآية.

وأمّا شهادة الله بذلك؛ فقوله عزّ من قائل: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين».

وأمًا إقرار (٢٦ إبليس بذلك (٣) فقوله (٤): «لأُغوينَهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين». فقد أقر إبليس بأنه لم يغوه.

وعند هذا، نقول لهؤلاء الجهّال الذين نسبوا إلى يوسف على الفضيحة: إن كانوا من أتباع إبليس وجنوده، فليقبلوا أتباع دين الله، فليقبلوا شهادة الله بطهارته. وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده، فليقبلوا إقرار إبليس بطهارته.

﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾: أي تسابقا إلى الباب.

وحذف الجارّ، أو ضمّن الفعل معنى الابتدار. وذلك أنَّ يموسف السِّلِا فـرّ عـنها ليخرج. وأسرعت وراءه، لتمنعه الخروج.

﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ﴾ : اجتذبته من ورائه، فقدّ قميصه.

والقدّ: الشقّ طولاً. والقطّ: الشقّ عرضاً.

﴿ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا ﴾ : وصادفا زوجها

﴿لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً اِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِهِمْ ﴾ ۞: بادرت إلى هذا القول، إيهاماً بأنّها فرّت منه، تبرئة لساحتها عند زوجها، وتغييره على يوسف وإغراءه به انتقاماً منه.

و«ما» نافية . أو استفهاميّة ، بمعنى : أيّ شيء جزاؤه إلّا السجن ؟!

﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَنْنِي عَنْ نَفْسِي ﴾: طالبتني بالمؤاتاة.

وإنّما قال ذلك دفعاً لما عرّضته له من السجن أو العذاب الأليم، ولو لم تكذب لما قاله.

.

١. يوسف/٢٦. ٢. ليس في أ، ب.

٣. ليس في أ،ب،ر. ٤. الحجر ٣٩٠ ـ ٤٠ وص ٨٣ ـ ٨٣.

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا ﴾ : قيل (١): ابن عمها.

وقيل <sup>(١)</sup>: ابن خالها صبيّاً في المهد.

﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿: لأنّه يدلّ على أنّها قدّت قميصه من قدّامه بالدفع عن نفسها، أو أنّه أسرع خلفها، فتعثّر بذيله، فأنقدَ جيبه.

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ۞: لأنّه يـدلّ عـلى أنّـها تبعته، فاجتذبت ثوبه فقدّته.

والشرطيّة محكيّة على إرادة القول، أو على أنّ فعل الشهادة من القول ونحوه. ونظيره قولك: إن أحسنت إليّ، فقد أحسنت إليك. فإنّ معناه: إن تمنن عليّ بإحسانك، أمنن عليك بإحساني السابق.

وقرى (٤٠): «من قبل» و «من دبر» بالضمّ لأنّهما قطعا عن الإضافة، كقَبْل وبَعْد بالفتح، كأنّهما جعلا علمين للجهتين، فمنعا من الصرف، وبسكون العين.

وفي كتاب الخصال (٥)، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: كان في قميص يوسف ثلاث آيات في قوله تعالى: «إن كان قميصه قد من قبل» الآية. وقوله تعالى: «إذهبوا بقميصه هذا» الآية.

﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ ﴾ : إنّ قولك : «ما جزاء من أراد بأهلك سوءً» . أو إن السوء . أو إنّ هذا الأمر

﴿ مِنْ كَنْدِكُنَّ ﴾ : من حيلتكنّ.

٤. تفسير القميّ ٣٤٢/١ ٣٤٣.

٥. الخصال ١١٨/١، ح١٠٤.

ا و7. أنوار التنزيل ٤٩٢/١. ٤. أنوار التنزيل ٤٩٣/١.

والخطاب لها ولأمثالها، أو لساثر النساء.

﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ ﴿: فإنَّ كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب، وأشدَّ تأثيراً في النفس. ولأنهن يواجهن به الرجال، والشيطان يوسوس به مسارقة.

﴿ يُوسُفُ ﴾ : حذف منه حرف النداء، لقربه ومفاطنته للحديث.

﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ : اكتمه ولا تذكره.

﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ﴾ : يا زليخا.

﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ ﴿: من القوم المذنبين. من خطئ: إذا أذنب.

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ : هو اسم لجمع امرأة. وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقيّ. ولذلك جرّد فعله. وضمّ النون لغة فيها.

﴿ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ : ظرف لِـ «قال». أي أشعن الحكاية في مصر. أو صفة نسوة.

قيل (١): وكنّ خمساً: زوجة الحاجب، والساقي، والخبّاز، والسجّان، وصاحب الدوابّ.

﴿ امْرَأَةُ الْمَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾: تطلب مواقعة غلامها إيّاها.

والعزيز بلسان العرب: الملك. وأصل فتا: فتي، لقولهم: فتيان. والفتوّة شاذّة.

﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾: قد شقّ شغاف قلبهاوهو حجابه حتّى وصل إلى فؤادها حبًّا.

ونصبه على التمييز، لصرف الفعل عنه.

وقرئ (٢): «شعفها». من شعف البعير: إذا هنأه بالقطران، فأحرقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله: «قد شغفها حبّاً» يقول: قد حجبها حبّه عن الناس، فلا تعقل غيره. والحجاب هو الشغاف، والشغاف هو حجاب للقلب.

وفي مجمع البيان (٤) والجوامع (٥) نسب القراءة بالعين المهملة إلى أهل البيت الميكا.

١ و٢. أنوار التنزيل ٤٩٣/١. ٣. تفسير القميّ ٣٥٧/١.

٥. الجوامع/٢١٦.

٤. المجمع ٢٢٨/٣.

﴿إِنَّا لَنَوَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ٢٠ : في ضلال عن الرشد، وبعد عن الصواب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وشاع الخبر بمصر، وجعلت (٢) النساء يتحدّثن بحديثها، ويعذلنها (٢) ويذكرنها.

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾: [باغتيابهنّ.

وإنّما سمّاه مكراً لأنّهنَ أخفينه، كما يخفي الماكر مكره. أو قلن ذلك لتريهنّ يوسف. أو لأنّها استكتمتهنّ سرّها، فأفشّين عليها ](<sup>4)</sup>.

﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ﴾: تدعوهنّ.

قيل (٥): دعت أربعين امرأة فيهنّ الخمس.

﴿ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّأً ﴾: قيل (٩): ما يتكنن عليه من الوسائد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): «متكاً» أي أترجة.

كأنّه قرأه بإسكان التاء وحذف الهمزة. أو طعاماً ومجلس طعام، كما يأتي عن السجّاد للله عنه لذلك. السجّاد للله عنه لذلك.

﴿ وَآتَتْ ﴾: أعطت.

﴿كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكُيناً ﴾: حتى يتكنن والسكاكين بأيديهنّ. فإذا خرج عليهنّ

٥. أنوار التنزيل ٤٩٣/١.

أ. تفسير القميّ ٣٤٣/١.
 المصدر: يعيرنها.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: جعلن.

٤. ليس في أ، ب.

٦. تفسير القمئ ٣٤٣/١.

لأ ترج: شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبئ اللون، ذكئ الرائحة، حامض العاء.

١٠. تفسير القمئ ٣٤٣/١.

٩. أنوار التنزيل ٤٩٣/١.

يبهتن ويشغلن عن أنفسهنَ ، فتقع أيديهنَ على أيديهنَ فيقطعنها ، فيبكتن بالحجّة . أو يهاب يوسف من مكرها ، إذا خرج على أربعين امرأة في أيديهنَ الخناجر .

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ٱكْبَرْنَهُ ﴾ : عظّمنه ، وهبن حسنه الفائق.

وقيل (١): كان يرى (٢) تلألؤ وجهه على الجدران.

وقيل (٢٣): «أكبرن» بمعنى: حضن. من أكبرت المرأة: إذا حاضت. والهاء ضمير للمصدر، أو ليوسف، على حذف اللام. أي حضن له من شدّة الشبق.

وفي مجمع البيان (٤)، عن النبئ عَلَيْهُ: رأيت في السماء الثانية رجلاً صورته صورة القمر ليلة البدر. فقلت لجبرئيل: من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. يعني حين أسري

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(ه)</sup>، عن الصادق الطِّلا ما يقرب منه.

﴿ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ﴾ : جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة.

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ شِهِ ﴾: تنزيها له من صفات العجز، وتعجّباً من قدرته على خلق مثله. وأصله: حاشا. كما قرأ أبو عمرو (١) في الدرج. فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً. وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء. فوضع موضع التنزيه. واللام للبيان كما في قولك: سقيا لك.

وقرى (٧): «حاش الله» بغير لام، بمعنى: براءة الله. و«حاشاً لله» بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر.

وقيل (^): «حاشا» فاعل من الحشا الذي هو الناحية. وفاعله ضمير يوسف. أي صار في ناحية لله ممًا يتوهّم فيه.

١. أنوار التنزيل ٤٩٤/١.

٢. ليس في أ، ب.

٣. نفس المصدر والموضع. ٤. المجمع ٢٣١/٣.

٥. تفسير القميّ ١٨/٢ إلّا أنّ فيه: «في السماء الثالثة».

٦ ـ ٨. أنوار التنزيل ٤٩٤/١.

﴿ مَا هَذَا بَشَراً ﴾ : لأنَّ هذا الجمال غير معهود للبشر. وهي على لغة أهل الحجاز في إعمال «ما» عمل «ليس» لمشاركتها في نفي الحال.

وقرئ (١١): «بشر» بالرفع ، على لغة تميم. و«بشرى» أي بعبد مشترى لئيم.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ ﴿: فإنّ الجمع بين الجمال الرانق والكمال الفائق والعصمة البالغة، من خواصّ الملائكة. أو لأنّ جماله فوق جمال البشر، لا يفوقه فيه إلّا الملك.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن محمّد بن مروان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: إنّ يوسف خطب امرأة جميلة كانت في زمانه. فردّت، وقالت: عبد الملك إيّاي تطلب؟! قال: فطلبها إلى أبيها. فقال له أبوها: إنّ الأمر أمرها.

قال: فطلبها إلى ربّه وبكى. فأوحى الله إليه: إنّي قد زوّ جتكها. ثمّ أرسل إليها أنّي أريد أن أزوركم. فأرسلت إليه أن تعال (٣). فلمّا دخل عليها، أضاء البيت لنوره. فقالت: «ما هذا إلّا ملك كريم». فاستسقى. فقامت إلى الطاس لتسقيه. فجعل يتناول [الطاس] (١) من يدها، فتناوله فاهها. فجعل يقول لها: انتظري، ولا تعجلي. قال: فتزوّجها.

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُتَنَّنِي فِيهِ ﴾: أي فهو ذلك العبد الكنعاني اللذي لمتنني في الافتنان به قبل أن تتصورنه حقّ تصوره. فلو تصوّرتنه بما عاينتنّ، لعذرتنني. أو فهذا هو الذي لمتننى فيه. فوضع «ذلك» موضع «هذا» رفعاً لمنزلة المشار إليه.

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾: فامتنع طلباً للعصمة، أقرَت لهنّ حين عرفت [أنّهنّ يعذرنهاكي يعاونّها على إلانة عريكته.

﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُوهُ ﴾: أي ما آمر به. فحذف الجازّ. أو أمري إيّاه، بمعنى ]<sup>(٥)</sup> موجب أمري. فيكون الضمير ليوسف.

۲. تفسير العيّاشي ١٧٥/٢، ح ٢٠.

٤. من المصدر.

١. أنوار التنزيل ٤٩٤/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: تعالى.

٥. ليس في ب.

﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ٢: الأذلاء.

وهو من: صغر ـ بالكسر ـ يصغر، صغراً وصغاراً. والتصغير من: صغر ـ بـالضمّ ـ صغراً.

وقرئ (١): «ليكونن». وهو يخالف خط المصحف؛ لأن النون كتبت فيه بالألف كرنسفعاً» على حكم الوقف. وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين.

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ ﴾: وقرأ (٢) يعقوب بالفتح، على المصدر.

﴿ اَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾: أي آثر عندي من مؤاتاتها زناً ، نظراً إلى العاقبة .

وإسناد الدعوة إليهنّ جميعاً؛ لأنّهن خوّفنه عن مخالفتها وزيّـنّ له مطاوعتها، أو دعونه إلى أنفسهنّ.

وقيل (٢٠): إنّما ابتلي بالسجن لقوله هذا. وإنّما كان الأولى بـه أن يسأل الله العافية. ولذلك ردّ رسول الله ﷺ على من كان يسأل الصبر على البلاء.

وفي كتاب علل الشرائع (٤)، بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين عليه لم ينازع الشلاثة، كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ؟! فبلغ علياً عليه فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة. فلما اجتمعوا صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: يا معشر الناس، أنّه قد بلغنى عنكم كذا وكذا.

قالوا: صدق أميرالمؤمنين علي قد قلنا ذلك!

قال: فإنّ لي بسنّة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله تعالى في محكم كتابه (٥): «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». قالوا: ومن هم يا أميرالمؤمنين ؟

قال: أوّلهم إبراهيم على الله على أن قال: ولي بيوسف أسوة إذ قال: «ربّ السجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه». فإن قلتم: إنّ يوسف دعا ربّه وسأله السجن ليسخط (٦٠ ربّه، فقد كفرتم. وإن قلتم: أنّه أراد بذلك لئلاً يسخط ربّه عليه، فاختار السجن، فالوصيّ أعذر.

٣-١. أنوار التنزيل ٤٩٤/١. ٤. العلل ١٤٨/١-١٤٩، ح٧.

٦. المصدر: لسخط.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠؛ حدّ ثني أبي، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا لله الله عن أبي الحسن الرضا لله عن أصابني إلّا من الحبّ. إن كانت خالتي (١٠) أحبّتني، فسرقتني. وإن كان أبي أحبّني، فحسدوني إخوتي. وإن كان أبي أحبّني، فحسدوني إخوتي.

قال: وشكى [يوسف] (\*) في السجن إلى الله، فقال: يا ربّ، بما (4) استحققت السجن؟ فأوحى الله إليه: أنت اخترته حين قلت: «ربّ السجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه». هلّا قلت: العافية أحبّ إلىّ ممّا يدعونني إليه؟!

وفيه (٥): فما أمسى يوسف في ذلك البيت، حتّى بعثت إليه كلّ امرأة رأته تدعوه إلى نفسها. فضجر يوسف علي [في ذلك اليت] (٢) فقال: «ربّ السجن أحبّ» الآية.

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي ﴾ : وإن لم تصرف عنّي.

﴿كَيْدَهُنَّ ﴾: في تحبيب ذلك إلى وتحسينه عندي، بالتثبيت على العصمة.

﴿ أَصْبُ اِلنَّهِنَّ ﴾: أملَ إلى إجابتهنّ ، أو إلى أنفسهنّ بطبعي ومقتضى شهوتي.

والصبوة: الميل إلى الهوى. ومنه: الصبا؛ لأنَّ النفوس تستطيبها، وتميل إليها.

وقرئ (٧): «أصب». من الصبابة، وهي: الشوق.

﴿ وَ أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ۞: من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه، فإن الحكيم لا يفعل القبيح. أو من الذين لا يعملون بما يعلمون، فإنّهم والجهّال سواء.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴾: فأجابه الله دعاءه الّذي تضمّنه قوله: «وإلّا تصرف».

﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَلِدَهُنَّ ﴾: فثبته بالعصمة، حتى وطّن نفسه على مشقّة السجن، وآثرها على اللّذة المتضمّنة للعصيان (^).

١. تفسير القمئ ٣٥٤/١.

٢. بعض نسخ المصدر: عمّتي.

٤. المصدر: بماذا.

٦. ليس في المصدر.

٨. ب: للمعصية.

العسير العميّ ا ١٥٤ ا
 من المصدر .

٥. تفسير القميّ ٣٤٣/١.

v. أنوار التنزيل ٤٩٥/١.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾: لدعاء الملتجئين إليه.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ٢٠: بأحوالهم وما يصلحهم.

وفي علل الشرائع (۱)، عن السجّاد لله : وكان يوسف من أجمل أهل زمانه. فلمّا راهق يوسف، راودته امرأة الملك عن نفسه، فقال لها: معاذ الله أنا من أهل بيت لا يزنون. فغلّقت الأبواب عليها وعليه، [وقالت: لا تخف. وألقت نفسها عليه] (۱) فأفلت منها هارباً إلى الباب، ففتحه. فلحقته، فجذبت قميصه من خلفه، فأخرجته منه. فأفلت يوسف منها في ثيابه. «وألفيا سيّدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءً إلّا أن يسجن أو عذاب أليم».

قال: فهم الملك بيوسف ليعذَّبه. فقال له يوسف: وإله يعقوب، ما أردت بأهلك سوءً، بل هي راودتني عن نفسي. فاسأل هذا الصبيّ أيّنا راود صاحبه عن نفسه؟

قال: وكان عندها من أهلها صبيّ (٣) زائر لها. فأنطق الله الصبيّ لفصل القضاء، فقال: أيّها الملك انظر إلى قميص يوسف، فإن كان مقدوداً من قدّامه، فهو الذي راودها. وإن كان مقدوداً من خلفه، فهي الّتي راودته. فلمّا سمع الملك كلام الصبيّ وما اقتصّ، أفزعه ذلك فزعاً شديداً. فجيء بالقميص، فنظر إليه. فلمّا رآه مقدوداً من خلفه، قال لها: «إنّه من كيدكنّ إنّ كيدكنّ عظيم». وقال: «يوسف أعرض عن هذا» ولا يسمعه أحد منك واكتمه.

[قال:](4) فلم يكتمه يوسف وأذاعه في المدينة، حتى قلن نسوة منهنّ: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه». فبلغها ذلك، فأرسلت إليهنّ، وهيّأت لهنّ طعاماً ومجلساً. ثمّ أتتهنّ بأترج، وآتت كلّ واحدة منهنّ سكّيناً. ثمّ قالت ليوسف: «اخرج عليهنّ فلمّا رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهنّ» وقلن ما قلن. فقالت لهن: هذا الذي لمتنّى

١. العلل ٤٨/١ ٤٩ . من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «صبيّ من أهلها» بدل «من أهلها صبيّ».

٤. من المصدر.

فيه. يعني في حبّه. وخرجت (١) النسوة من عندها.

فأرسلت كلّ واحدة منهنّ إلى يوسف سرّاً من صاحبتها(٢) تسأله الزيارة. فأبى عليهنّ وقال: «وإلّا تصرف عنّي كيدهنّ أصب إليهنّ وأكن من الجاهلين». فصرف الله عنه كيدهنّ.

﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ ﴾: ثمّ ظهر للعزيز وأهله، من بعد ما رأوا الشواهد الدالّة على براءة يوسف، كشهادة الصبي، وقد القميص، وقطع النساء أيديهنّ، واستعصامه عنهنّ.

وفاعل «بدا» مضمر يفسّره.

﴿لَيَسْجُنَنَهُ حَتَىٰ حِينٍ ﴾ ۞: وذلك أنّها خدعت زوجها، وحملته على سجنه زماناً، حتى تبصر ما يكون منه، أو يحسب الناس أنّه المجرم. فلبث في السجن سبع سنين. وقرئ (٢٣) بالتاء، على أنّ بعضهم خاطب به العزيز على التعظيم، أو العزيز ومن يليه. و عتى» بلغة هذيل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه: والآيات شهادة الصبيّ، والقميص المخرق من دبر، واستباقهما الباب حتى سمع (٥) مجاذبتها إيّاه على الباب. فلمّا عصاها، لم تزل ملحّة (٢) بزوجها، حتى حبسه.

وفي عيون الأخبار (٧)، في باب ما جاء عن الرضا لليَّلِا من خبر الشاميّ وما سأل عنه أميرالمؤمنين، أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر (٨) منه وثقله، وأيّ أربعاء هو؟

فقال لله الخاخ أربعاء في الشهر، وهو المحاق. وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ـ إلى أن

خرجن. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: صواحبها.

٤. تفسير القميّ ٣٤٤/١.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: مولعة.

المصدر: وتطيرنا.

١. كما هو الصحيح. وفي النسخ: خرجن.

٣. أنوار التنزيل ٤٩٥/١.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: رأى.

٧. العيون ١٩٣/١ ـ ١٩٤، ح١.

قال: ـ ويوم الأربعاء أدخل يوسف الثير في (١) السجن.

وفي كتاب الخصال (٢)، عن محمّد بن سهل البحرانيّ يرفعه إلى أبي عبدالله عليه قال: البكّاؤون خمسة \_إلى أن قال: \_وأمّا يوسف، فبكى على يعقوب حتّى تأذّى به أهل السجن فقالوا له: إمّا أن تبكي الليل وتسكت النهار، وإمّا أن تبكي النهار وتسكت الليل. فصالحهم على واحد منهما.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله للسلا قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة \_إلى قوله \_: وأمّا يوسف، فإنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن، فتأذّى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكى يوماً ويسكت يوماً.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَهَانِ ﴾ : أي أدخل مع يوسف عبدان آخران من عبيد الملك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم  $^{(0)}$ : عبدان للملك، أحدهما خبّاز  $^{(1)}$ ، والآخر صاحب لشراب.

﴿ قَالَ لَحَدُهُمًا ﴾: يعنى صاحب الشراب:

﴿إِنِّي آرَانِي ﴾: أي أرى في المنام، وهي حكاية حالٍ ماضية.

﴿ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ : أي عنباً. سمّاه بما يؤول إليه.

﴿ وَقَالَ الْآخَرُ ﴾ : أي الخبّاز (٧).

٢. الخصال ٢٧٢/١، ح١٥.

٤. الكافي ٥٤٩/٢، ح٧.

٦. الكافي ٥٤٩/٢، ح٧.

١. ليس في المصدر.

٣. تفسير العيّاشي ١٧٧/٢ ـ ١٧٨، ح ٢٨.

٥. تفسير القمى ٣٤٤/١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: خبازه.

﴿إِنِّي آرَانِي آخْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خَبْزاً تَأْكُلُ الطَّبْرُ مِنْهُ ﴾: تنهش منه.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن طربال، عن أبي عبدالله الله قال: لمّا أمر الملك بحبس يوسف في السجن، ألهمه الله علم تأويل الرؤيا، فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهم. وإنّ فتين أدخلا معه في (١) السجن يوم حبسه. فلمّا باتا، أصبحا فقالا له: إنّا رأينا رؤيا، فعبّرها لنا. فقال: وما رأيتما ؟ فقال أحدهما: «إنّي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه». وقال الآخر: [إنّي ] (١) رأيت [أن ] (١) أسقى الملك خمراً. ففسّر (١٠) لهما رؤياهما على ما في الكتاب. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

ابن أبي يعفور (١٦)، عن أبي عبدالله على الأخر إنّي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً». قال: أحمل فوق رأسي خبزاً». قال: أحمل فوق رأسي جفنة (١٩)فيها خبز تأكل الطير منها.

﴿ نَبَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا تَوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ۞: إلى أهل السجن، فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه.

وفي تفسير عليّ بن إسراهيم (^): قال أبو عبدالله الله في قوله: «إنّا نراك من المحسنين» قال: كان يقوم على المريض، ويلتمس للمحتاج، ويوسع على المحبوس. وفي أصول الكافي (^): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله في قول الله الله الله الله المحسنين، قال: كان يوسع المحبس، ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف.

وفي مجمع البيان (١٠٠) وقيل: «من المحسنين» أي ممّن يحسن تأويل الرؤيا.

قال: وهذا دليل على أنّ أمر الرؤيا صحيح، وأنَّها لم تزل في الأمم السابقة، وفي

٢. ليس في المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فعبُر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: جعبة.

۹. الکافی ۲/۷۳۷، ح۳.

أ. تفسير العيّاشي ١٧٦/٢، ح ٢٣.

٣ و٤. من المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ١٧٧/٢، - ٢٥.

٨. تفسير القمى ٣٤٤/١.

١٠. المجمع ٢٣٣/٣.

الحديث أنّ الرؤيا جزء من ستّة وأربعين جزءً من النبوّة. وتأويله أنّ الأنبياء يخبرون بما سيكون، والرؤيا تدلّ على ما سيكون. فيكون معنى الآية: إنّا نعلمك ونظنك متن يعرف [ تعبير ] (١١ الرؤيا. ومن ذلك قول أميرالمؤمنين عليه : قيمة كلّ امري ما يحسنه. ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلّا نَبَاأَتُكُمَا بِتَأْويلِهِ قَبْلُ اَنْ يَأْتِيكُمَا ﴾: أي بتأويل ما

﴿ قال لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تَرْزَقانِهِ اِلا نَبَّاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلِ انْ يَأْتِيكُمَا﴾: أي بـتأويل مـا قصصتما عليّ . أو بتأويل الطعام وكيفيته . فإنّه يشبه تفسير المشكل .

كأنّه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد، ويرشدهما الطريق القويم، قبل أن يسعف ما سألا منه كما هو طريقة الأنبياء والأوصياء في الهداية والإرشاد. فقدّم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب، ليدلّهما على صدقه في الدعوة والتعبير.

﴿ ذَلِكُمًا ﴾: أي ذلك التأويل.

﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾: بالإلهام والوحي، وليس من قبيل التكهِّن والتنجيم.

﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ ﴿: تعليل لما قبله، أي علمني ذلك لأنّي تركت ملّة أولئك.

﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَانِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾: أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنّه من بيت النبوّة، ليقوّي رغبتهما في الاستماع إليه، والوثوق عليه. ولذلك جوّز للخامل ("أن يصف نفسه، حتّى يعرف فيقتبس منه.

وتكرير الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة.

﴿ مَا كَانَ لَنَا ﴾: ما صحّ لنا معشر الأنبياء.

﴿ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾: أيّ شيء كان.

۲. من المصدر. ۲. أ، ب: للحامل.

٣. أمالي الطوسي ٢٧٦/١.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : أي التوحيد.

﴿ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا ﴾ : بالوحى.

﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ : وعلى سائر الناس، ببعثنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾ : المبعوث (١) إليهم.

﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَهِذَا الْفَصْلِ، فيعرضون عنه ولايتنبَهون. أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات، ولكنّ أكثرهم لاينظرون إليها، ولا يستدلّون بها فيلغونها، كمن يكفر النعمة ولايشكرها.

﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ﴾ : أي يا ساكنيه . أو يا صاحبي فيه . فأضافهما إليه على الاتساع ، كقوله :

## يا سارق الليلة أهل الدار

﴿ ءَارْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ﴾ : أي شتى متعددة متساوية الأقدام.

﴿ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ ﴾: المتوحد في الألوهية.

﴿ الْقَهَّارُ ﴾ ٢٠ الغالب الّذي لا يعادله ولا يقاومه غيره.

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ : خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل مصر.

﴿ إِلَّا اَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا آنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ : إلا أشياء باعتبار أسام أطلقتم عليها، من غير حجة تدلّ على تحقّق مسمّياتها فيها. فكأنّكم لا تعبدون إلا الأسماء المجرّدة. والمعنى: أنّكم سمّيتم ما لم يدلّ على استحقاقه الالوهيّة عقل ولا نقل آلهة، ثمّ أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها.

﴿ إِنِّ الْحُكْمُ ﴾: في أمر العبادة.

﴿ إِلَّا شِهِ ﴾: لأنّه المستحقّ لها بالذات؛ من حيث أنّه الواجب لذاته الموجد للكلّ والمالك لأمره.

١. كذا في أنوار التنزيل ٤٩٦/١. وفي النسخ: المبعوثون.

﴿ أَمَرَ ﴾: على لسان نبيّه.

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾: الَّذي دلَّت عليه الحجج.

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ : الحقّ ، وأنتم لا تميّزون المعرّج من القويم.

وهذا من التدرّج في الدعوة وإلزام الحجّة. بين لهم أوّلاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة، على طريق الخطابة. ثمّ برهن على أنّ ما يسمّونها آلهة ويعبدونها، لا تستحقّ الإلهيّة. فإنّ استحقاق العبادة إمّا بالذات، وإمّا بالغير، وكلا القسمين منتف عنها. ثمّ نصّ على ما هو الحقّ القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره، ولا يرتضى العلم دونه.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: فيخبطون في جهالاتهم.

﴿ يَا صَاحِبَى السِّجْنِ آمًّا لَحَدُ كُمًّا ﴾: يعنى صاحب الشراب.

﴿ فَيَسْقِى رَبُّهُ خَمْراً ﴾ : كما كان يسقيه قبل ، ويعود إلى ما كان عليه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠)؛ قال له يوسف: تخرج [من السجن ](٢) وتصير على شراب الملك، وترتفع منزلتك عنده.

وفي مجمع البيان (٣): «أمّا أحدكما فيسقي ربّه خمراً» الآية. فروي أنّه قال: أمّا العناقيد الثلاثة (٤)، فإنّها ثلاثة أيام تبقى في السجن. ثمّ يخرجك الملك اليوم الرابع، وتعود إلى ما كنت عليه.

﴿ وَاَمَّا الْآخَرُ ﴾: يريد الخبّاز.

﴿ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ﴾ : في تفسير علىّ بن إبراهيم (٥): ولم يكن رأى ذلك

١. تفسير القميّ ٣٤٤/١.

٣. المجمع ٢٣٤/٣.

 <sup>3.</sup> ذكر الطبرسي الله قبل ذلك أن المعنى: قال أحدهما وهو الساقي :: رأيت أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد
 من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك، وسقيته إيّاها. ثمّ قال بعد كلام طويل ما نقله المؤلّف الله من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك، وسقيته إيّاها. ثمّ قال بعد كلام طويل ما نقله المؤلّف الله من الاعتمال المناقيد».

وكذب. فقال له يوسف: أنت يقتلك الملك، ويصلبك، وتأكل الطير من دماغك. فجحد الرجل فقال: إنّي لم أر ذلك. فقال يوسف:

﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَغْتِيَانِ﴾ ﴿: أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه، وهو ما يؤول إليه أمركما. ولذلك وحده، فإنّهما وإن استفتيا في الأمرين، لكنّهما أرادا استبانة غاية ما نزل بهما.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾: اذكر حالي عند الملك، كي يخلصني.

﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾: قيل (١): فأنسى صاحب الشراب أن يذكره لربّه. فأضاف إليه المصدر لملابسته له. أو أنسى يوسف ذكر الله، حتى استعان بغيره. ويؤيده قوله على : رحم الله أخي يوسف، لولم يقل: «اذكرني عند ربّك» لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس.

﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ ۞: البضع ما بين الثلاث إلى التسع. من البضع، وهو: القطع.

وفي تفسير العيّاشي (٢)، عن الصادق للثِّل قال: سبع سنين.

وفيه (٣): وفي رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبي عبدالله الملل الله المملك بحبس يوسف إلى قوله : ثمّ «قال للذي ظنّ أنّه ناج منهما اذكرني عند ربّك». قال: ولم يفزع يوسف في حاله إلى الله فيدعوه. فلذلك قال الله: «فأنساه» إلى قوله: «سنين». قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته (٤) تلك:

يا يوسف، من أراك الرؤيا الّتي رأيتها (٥٠)! فقال: أنت يا ربّي.

قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟! قال: أنت يا ربّي.

١. أنوار التنزيل ٤٩٧/١. ٢٠ تفسير العيّاشي ١٧٨/٢، ح ٣٠.

٣. نفس المصدر ١٧٦، ح ٢٣؛ إلَّا أنَّ الرواية عن طربال، عن أبي عبدالله للسُّلا .

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: ساعة. ٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: أريتها.

قال: فمن وجّه السيّارة إليك ؟! قال: أنت يا ربّي.

قال: فمن علَّمك الدعاء الَّذي دعوت (١١) به حتَّى جعل لك من الجبِّ فرجاً ؟! قال: أنت يا ربّي.

قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجاً ؟! قال: أنت يا ربّي.

قال: فمن أنطق لسان الصبى بعذرك ؟! قال: أنت يا ربّى.

قال: فمن صرف كيد امرأة العزيز والنسوة ؟! قال: أنت يا ربّي.

قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟! قال: أنت يا ربّي (٢).

قال: فكيف (٣) استغثت بغيري، ولم تستغث بي ؟! ولم (٤) تسألني أن أخرجك من السجن، واستغثت وأمّلت عبداً من عبادي، ليذكرك إلى مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إلى ، البث في السجن بذنبكَ بضع سنين بإرسالكَ عبداً إلى عبد.

عن يعقوب بن شعيب (٥)، عن أبي عبدالله الثِّل قال: قال الله ليوسف: ألست [الذي](١) حبّبتك إلى أبيك، وفضّلتك على الناس بالحسن؟! أو لست الّذي بعثت (١) إليك السيّارة وأنقذتك وأخرجتك من الجبِّ؟! أو لست الَّذي صرفت عنك كيد النسوة ؟! فما حملك على (^)أن ترفع رغبتك عنّى (١)، أو تدعو مخلوقاً دوني ؟! فالبث لما قلت في السجن بضع سنين.

عن عبدالله بن عبدالرحمن (١٠)، عمّن ذكره عنه قال: لمّا قال للفتي: «اذكرني عند ربّك» أتاه جبرئيل، فضربه برجله حتّى كشط له عن الأرض السابعة. قال له: يا يوسف، انظر ماذا ترى؟ فقال: أرى حجراً صغيراً. ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال:

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: دعوته.

٣. يوجد في أ، ب.

٥. تفسير العيّاشي ١٧٧/٢، ح٢٦.

٧. المصدر: سقت.

٩. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: يا ريّنا.

٤. ليس في المصدر.

٦. من المصدر،

٨. ليس في أ، ب.

١٠. تفسير العيّاشي ١٧٧/٢، - ٢٧.

أرى دودة صغيرة. قال: فمن رازقها؟ قال: ربّي.

قال: فإنَّ ربَك يقول: لم أنس (١) هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة، أظننت أنَّي أنساك حتَّى تقول للفتى: «اذكرني عند ربَك» ؟! لتلبتنَ في السجن بمقالتك هذه بضع سنين.

قال: فبكى يوسف عند ذلك، حتّى بكى لبكائه الحيطان. قال ٢٠١: فتأذّى به أهل السجن. فصالحهم على أن يبكي يوماً، ويسكت يوماً. فكان في اليوم اللذي يسكت أسوأ حالاً.

وفي مجمع البيان (٣): وقد روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: عجبت من أخمي يـوسف، كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق!

وروي(٤) أنَّه قال: لولاكلمته، ما لبث في السجن طول ما لبث.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠؛ أخبرنا الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن عمر ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي عبدالله على قال: إنّ يوسف أتاه جبرئيل على فقال له: يا يوسف ، إنّ ربّ العالمين يقرئك السلام ويقول لك: من جعلك [أحسن خلقه ؟! قال: فصاح ووضع حدّه على الأرض، ثمّ قال: أنت يا ربّ.

ثمّ قال له: ويقول لك: من حبّبك  $|^{(1)}$  إلى أبيك دون إخوتك ؟! قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض، وقال: أنت يا رتّ.

قال: ويقول لك من أخرجك من الجبّ بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة ؟! قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض، ثمّ قال: أنت يا ربّ.

قال: فإنَّ ربَّك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، فالبث (٧٧ في السجن بضع سنين.

٧. المصدر: فلثت.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم أنسى. ٢. ليس في أ، ب.

٣ و٤. المجمع ٢٣٥/٣. ٥. تفسير القميّ ٣٤٤/١ ٣٤٥.

ليس في أ، ب.

قال: فلمّا انقضت المدّة، وأذن الله له في دعاء الفرج، وضع (١) حَدّه على الأرض. ثمّ قال: «اللهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإنّي أتوجّه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». ففّرج الله عنه.

قلت: جعلت فداك، أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: ادع بـمثله: «اللّـهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة محمّد ﷺ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمّة الميلاً».

وفيه (٢): قال: ولمّا أمر الملك بحبس يوسف في السجن، ألهمه الله تأويل الرؤيا، [فكان] عبّر لأهل السجن. فلمّا سألاه الفتيان الرؤيا، وعبّر لهما «وقال للذي ظنّ أنّه ناج منهما اذكرني عند ربّك» ولم يفزع في تلك الحالة إلى الله، فأوحى الله إليه: من أراك الرؤيا التي رأيتها ؟! فقال يوسف: أنت يا ربّ.

قال: فمن حببك إلى أبيك ؟! قال: أنت يا رب.

قال: فمن وجّه إليك السيّارة الّتي رأيتها ؟! فقال: أنت يا ربّ.

قال: فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتّى جعلت لك من الجبّ فرجاً ؟! قال: أنت يا ربّ.

قال: فمن أنطق لسان الصبيّ بعذرك ؟! قال: أنت يا ربّ.

قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟! قال: أنت يا ربّ.

قال: فكيف استعنت بغيري، ولم تستعن بي ؟! وأمّلت عبداً من عبيدي ليذكرك إلى مخلوق من حلقي وفي قبضتي، ولم تفزع إليّ! البث (٤) في (٥) السجن بضع سنين. فقال يوسف: أسألك بحقّ آبائي [ وأجدادي ](١) عليك، إلّا فرّجت عني. فأوحى الله إليه: يا يوسف، وأيّ حقّ لآبائك وأجدادك عليّ ؟!

۲. تفسير القميّ ٣٥٣/١ـ٣٥٤.

المصدر: فوضع.
 من المصدر.

٤. المصدر: ولبثت.

ه. ليس في المصدر.

٦. من المصدر.

إن كان أبوك آدم؛ خلقته بيدي، ونفخت فيه من روحي. وأسكنته جنّتي، وأمرته أن لا يقرب شجرة منها. فعصاني. فسألني، فتبت عليه.

وإن كان أبوك نوح؛ انتجبته من بين خلقي، وجعلته رسولاً إليهم. فلمّا عصوا، دعاني. فاستجبت له، وغرّقتهم (١). وأنجيته ومن معه في الفلك.

وإن كان أبوك إبراهيم؛ اتخذته خليلاً. وأنجيته من النـار، وجـعلتها عـليه (٢) بـرداً وسلاماً.

وإن كان أبوك يعقوب؛ وهبت له اثني عشر ولداً. فغيّبت عنه واحداً. فما زال يبكي حـتّى ذهب بـصره. وقـعد إلى الطـريق يشكوني إلى خلقي. فأيّ حـقّ لآبائك [وأجدادك] (\*)على ؟!

قال: فقال له (٤) جبر ثيل: قل يايوسف: «أسألك بمنّك العظيم وإحسانك القديم». فقالها، فرأى الملك الرؤيا، وكان فرجه فيها.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾: في مجمع البيان (٥): هو الوليد بن ريّان، والعزيز وزيره فيما رواه الأكثرون.

﴿إِنِّي آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾: وسبع بقرات مهازيل. فابتلع المهازيل السمان.

﴿ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ ﴾ : قد انعقد حبّها.

وفي مجمع البيان (٦٠): [عن ] جعفر بن محمّد عِلَمُثِلًا أنّه قرأ: «وسبع سنابل».

وفي تفسير العيّاشي (٢٠)، عن ابن أبي يعفو ر قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقرأ: «سبع سنابل خضر (٨٠).

﴿ وَٱخۡرَ يَابِسَاتٍ ﴾: وسبع أخر يابسات قد أدركت. فالتَوت اليابسات على الخـضر حتّى غلبن عليها.

١. المصدر: أغرقتهم.

٣. من المصدر.

٥. المجمع٢٣٧/٣.

٧. تفسير العيّاشي ١٧٩/٢، ح٣٣.

ليس في المصدر.

٤. ليس في المصدر.

٦. نفس المصدر والمجلّد/٢٣٦.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: خضرة.

وإنّما استغنى عن بيان حالها، بما قصّ من حال البقرات.

وأجرى السمان على المميّز دون المميّز، لأنّ التمييز بها. ووصف السبع الشاني بالعجاف لتعذّر (١) التمييز بها، مجرّداً عن الموصوف، فإنّه لبيان الجنس. وقياسه: «عجف» لأنّه جمع عجفاء، لكنّه حملت على «سمان» لأنّه نقيضه.

﴿ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي رَوّْيَايَ ﴾ : عبروها.

﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَغْيُرُونَ ﴾ ﴿إِن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا. فهي الانتقال من الصور الخياليّة إلى المعاني النفسانيّة التي هي مثالها. من العبور، وهو: المجاوزة، وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراً.

واللام للبيان. أو لتقوية العامل. فإن الفعل لمّا تأخّر عن مفعوله ضعف، فقوي باللام كاسم الفاعل. أو لتضمّن «تعبرون» معنى فعل يعدّى باللام. كأنّه قيل: إن كنتم تنتدبون (٢) لعبارة الرؤيا.

﴿ قَالُوا اَضْغَاتُ اَخْلَامٍ ﴾: أي هذه أضغاث أحلام. وهي تخاليطها وأباطيلها، وما يكون منها من وسوسة وحديث نفس. جمع ضغث، وأصله: ما جمع من أخلاط النبات وحُزِّم، فاستعير للرؤيا الكاذبة.

وإنّما جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم: فلان يركب الخيل، أو لتضمّنه أشداء مختلفة ٣٠٠.

وفي روضة الكافي (1): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبدالله الله للمؤمن، أبي خلف، عن أبي عبدالله الله للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام.

وفي أمالي الصدوق(٥)، بإسناده إلى النوفليّ قال: قلت لأبي عبدالله للطِّلا: الرجل (١)

۲. أ، ب: تندبون.

٦. المصدر: المؤمن.

١. ر: لتقدر.

٣. كذا في أ، ب، ر. وفي سائر النسخ: مختلقة. ٤. الكافي ٩٠/٨، ح ٦١.

٥. أمالي الصدوق/١٣٤\_١٢٥ ح١٥.

يري الرؤيا، فتكون كما رآها(١)، وربّما رأي الرؤيا، فلا تكون شيئاً!

فقال: إنّ المؤمن إذا نام، خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء. فكل ما راّه المؤمن (٢) في ملكوت السماوات، في موضع التقدير والتدبير، فهو الحقّ. وكلّ ما راّه في الأرض، فهو أضغاث أحلام. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. وبإسناده (٣) إلى عليّ علي قال: سألت رسول الله علي عن الرجل ينام فيرى الرؤيا، فربّما كانت حقّا، وربّما كانت باطلاً. فقال رسول الله (١) عليه : [يا عليّ ] (١) إنّه ما من عبد ينام، إلّا عرج بروحه إلى ربّ العالمين. فما رأى عند ربّ العالمين، فهو حقّ. ثمّ إذا أمر العزيز الجبّار بردّ روحه إلى جسده، فصارت الروح بين السماء والأرض، فما رأته فهو أضغاث أحلام.

وفي تفسير العيّاشي (()، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله لله الله قال: رأت فاطمة في النوم كأنّ الحسن والحسين ذُبحا، أو قُتلا. فأحزنها ذلك، فأخبرت رسول الله عله فقال: يا رؤيا، فتمثّلت بين يديه. قال: أرأيتِ فاطمة هذا البلاء؟ قالت: لا. قال: يا أضغاث، أرأيتِ (() فاطمة هذا البلاء؟ قالت: نعم، يا رسول الله. قال: فما أردتِ بذلك؟ قالت (): أردت أن أحزنها. فقال لفاطمة ((): اسمعي، ليس هذا بشيء.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِمَالِمِينَ ﴾ ﴿: يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة. أي ليس لها تأويل عندنا، وإنّما التأويل للمنامات الصادقة، اعتذار لجهلهم بتأويله.

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجًا مِنْهُمًا ﴾ : من صاحبي السجن، وهو صاحب الشراب.

﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ : وتذَّكر بعد جماعة من الزمان مجتمعة ، أي مدَّة طويلة .

٢. المصدر: روح المؤمن.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: رسول رسول الله.

٦. تفسير العيّاشي ١٧٨/٢ ـ ١٧٩، ح ٣١.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: قال.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: يراها.

٣. أمالي الصدوق/١٢٥، ح١٧.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: أنت أرأيت.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: فاطمة.

وقرئ (١٠): «إمّة» بكسر الهمزة، وهي: النعمة، أي بعد ما أنعم الله عليه بالنجاة. و «أمه» أي نسيان. يقال: أمه يأمه أمهاً: إذا نسى.

والجملة اعتراض ومقول القول:

﴿ أَنَا أَنْبُنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ ٢٠ : أي إلى من عنده علمه. أو إلى السجن.

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّينُ ﴾: أي فأرسل إلى يوسف، فجاء وقال: يا يوسف. وإنّها وصفه بالصدّيق ـ وهو المبالغ (٢) في الصدق ـ لأنّه جرّب أحواله، وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه.

﴿ اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُـلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُـضْرٍ وَٱخَـرَ يَابِسَاتٍ ﴾ : أي في تأويل رؤيا ذلك.

﴿ لَعَلِّي ٱرْجِعُ اِلِّي النَّاسِ ﴾: أعود إلى الملك ومن عنده، أو إلى أهل البلد. إذ قيل ٣٠: إنَّ السجن لم يكن فيه.

﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: تأويلها. أو فضلك ومكانك.

وإنّما لم يثبت الكلام فيهما، لأنّه لم يكن جازماً بـالرجـوع، فـربّما اخـترم دونـه، ولا يعلمهم.

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَلَهاً ﴾: أي على عادتكم المستمرّة. وانتصابه على الحال بمعنى: دانبين. أو المصدر، بإضمار فعله. أي: تدأبون دأباً. وتكون الجملة حالاً.

وقرأ (٤) حفص: «دأبا» بفتح الهمزة. وكلاهما مصدر دأب في العمل.

وقيل (٥٠): «تزرعون» أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة ، لقوله:

﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ﴾ : كي لا يأكله السوس. وهـو عـلى هـذا نـصيحة خارجة عن العبارة.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

أنوار التنزيل ٤٩٧/١.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: المبالغة.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴾: أي يأكل أهلهن ما اذخرتم لأجلهن . فأسند إليهن على المجاز، تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به .

وفي مجمع البيان (١١)، عن الصادق الثيلا أنَّه قرأ: «ما قرَّبتم (١٧) لهنَّ».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)، عنه الثِّلا: إنّما أنزل: «ما قرّبتم لهنّ».

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ ٢ : تحرزون ٤٠ لبذور الزراعة.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَعَاثُ النَّاسُ ﴾: يمطرون، من الغيث. أو يغاثون من الفحط، من الغوث.

﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ ٢٠ : ما يُعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار.

وقيل <sup>(ه)</sup>: يحلبون الضروع.

وقرأ (١) حمزة والكسائيّ بالتاء، على تغليب المستفتي.

وقرئ (٧) على بناء المفعول، من عصره: إذا أنجاه. ويحتمل أن يكون المبنيّ للفاعل منه. أي يغيثهم الله، ويغيث بعضهم بعضاً. أو من: أعصرت السحابة عليهم. فعدّي بنزع الخافض، أو بتضمينه معنى المطر.

وهذه بشارة بشرهم بها، بعد أن أوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة، والعجاف السمان بأكل ما جمع في السنين المحدبة.

قيل (^): ولعلّه علم ذلك بالوحي. أو بأنّ انتهاء الجدب بـالخصب. أو بأنّ السنّة الإلهيّة على أن يوسّع على عباده بعد ما ضيّق عليهم.

وفي مجمع البيان (١٠): وقرأ جعفر بن محمّد اللَّه : «يُعصرون» بياء مضمومة وصاد مفتوحة.

١. المجمع ٢٣٦٧٣. ٢. المصدر: قرّأتم.

۱. المجمع ۱۱ ۱۱.

٣. تفسير القميّ ٣٤٥/١.

كذا في أنوار التنزيل ٤٩٨/١. وفي النسخ: تحصنون وتحرزون.
 ١٠٥ أنوار التنزيل ٤٩٨/١.

وفى تىفسىر عىلى بىن إبىراهيم (١٠): قال أبو عبدالله لله الله : قرأ رجل على أميرالمؤمنين لليُّلا: «ثمّ يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» [يعني: على البناء للفاعل ](\*). فقال: ويحك! وأيّ شيء يعصرون؟ يعصرون الخمر؟!

قال الرجل: يا أميرالمؤمنين، كيف أقرأها؟ قال: إنَّما أنزلت: «عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» يمطرون بعد المجاعة (٣). والدليل على ذلك قوله (٤): «وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجّاجاً».

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن محمّد بن على الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبدالله لمُثِيلًا: «عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» [بالبناء للمفعول ](١٠): يمطرون. ثمّ قال: أما سمعت قوله: «وأنزلنا من المعصرات ماء ثجّاجاً»؟!

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ النُّونِي بِهِ ﴾: بعد ما جاءه الرسول.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ ﴾: ليخرجه.

﴿ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: في تفسير العيّاشي (٧): يعني العزيز.

﴿ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النُّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ ٱلْمِدِيَهُنَّ ﴾ :إنَّما تأنَّى في الخروج، وقدّم سؤال النسوة وفحص حالهنّ ، ليظهر براءة ساحته ، ويعلم أنّه سجن ظلماً ، فلا يقدر الحاسد أن يتوسّل به إلى تقبيح أمره. وإنّما لم يتعرّض لسيّدته [مع ما صنعت بـه]<sup>(٨)</sup>كـرماً و مراعاة للأدب.

وفي مجمع البيان (٩): وروي عن النبيِّ ﷺ قال: لقد عجبت من يـوسف وكـرمه وصبره! والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان. ولو كنت مكانه، ما أخبرتهم (١٠٠)، حتّى أشترط أن يخرجوني.

القمى ٣٤٦/١ بإختلاف يسير.

٤. النبأ/١٤. ٣. المصدر: سنين المجاعة.

٥. تفسير العيّاشي ١٨٠/٢، ح٣٥.

٧. تفسير العيّاشي ١٨٠/٢، -٣٧.

٩. المجمع ٢٤٠/٣.

٢. ليس في المصدر.

٦. ليس في المصدر.

٨. ليس في أ، ب، ر.

١٠. أ، ب: أخبرته.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أبان عن محمّد بن مسلم، عنهما علي قالا: إنّ رسول الله علي قال :

لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عن رؤياه (٢)، ما حدَّثته حتَى أشترط عليه أن يخرجني من السجن. وتعجِّبت (٣) لصبره عن شأن امرأة الملك حتَّى أظهر الله عذره.

وفي مجمع البيان (٤)، عن النبي ﷺ متصلاً بما سبق \_ يعني قوله: يخرجوني \_: ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه! والله يغفر له حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربّك. ولو كنت مكانه، ولبثت في السجن ما لبث، لأسرعت الإجابة، وبادرتهم الباب، وما ابتغيت العذر، إن كان لحليماً ذا أناة.

وروي (٥) أنّ يوسف لمّا خرج من السجن، دعا [لأهله] (٧) وقال: «اللهمّ اعطف عليهم بقلوب الأخيار، ولا تعمّ (٧) عليهم الأخبار». فلذلك يكون أصحاب السجن أعرف الناس بالأخبار في كلّ بلدة. وكتب على باب السجن: هذا قبور الأحياء، وبيت الأحزان (٨)، وتجربة (١) الأصدقاء، وشماته الأعداء. وقرئ: (١٠) «النسوه» بضمّ النون.

﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ ٢٠: حين قلن لي: أطع مولاتك.

وفيه تعظيم كيدهنّ، والاستشهاد بعلم الله تعالىٰ عليه، وعلى أنّه بريء ممّا قذف به، والوعيد لهنّ على كيدهنّ.

٢. ب: الرؤيا.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ : قال الملك لهنَّ : ما شأنكنَّ .

والخطب: أمر يحقّ أن يخاطب فيه صاحبه.

تفسير العيّاشي ١٧٩/٢، ح٣٢.

٣. المصدر: عجبت. ٤. المجمع ٢٤٠/٣

٥. المجمع ٢٤٢/٣.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: لاتغمّ.

٨. كذا في المصدر. وفي ب: الاشجان. وفي سائر النسخ: الإحسان.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: تخزنة. ١٠ أنوار التنزيل ٤٩٨/١.

﴿ قُلْنَ حَاشَ شِرِ﴾: تنزيه له وتعجّب من قدرته على خلق عفيف مثله.

﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾: من ذنب.

﴿ قَالَتِ امْرَاةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾: ثبت واستقر. من حصحص البعير: إذا ألقى مباركه ليناخ. أو ظهر. من حصّ شعره: إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه. وقرئ (١) على البناء للمفعول.

﴿ آنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ۞: في قوله: «هي راودتني عن نفسي». ولا مزيد على شهادة الخصم بأنّ صاحبه على الحق، وهو على الباطل.

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ﴾ : قال يوسف لمّا عاد إليه الرسول، وأخبر بكلامهنّ. أي ذلك التثبّت ليعلم العزيز :

﴿ أَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾: بظهر الغيب.

وهو حال من الفاعل أو المفعول. أي لم أخنه وأنا غائب عنه، أو هو غائب عنّي. أو ظرف. أي بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة.

﴿ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَنْدَ الْخَانِينَ ﴾ ﴿: أي لا ينفذه. أي لا يهدي الخاننين بكيدهم. فأوقع الفعل على الكيد مبالغة.

وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها زوجها، وتوكيد لأمانته. ولذلك عقّبه بقوله: ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي ﴾ : أي لا أنزّمها، تنبيهاً على أنّه لم يرد بذلك تزكية نفسه، والعجب بحاله، بل إظهار ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾: من حيث أنَّها بالطبع ماثلة إلى الشهوات، آمرة بها.

﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ : إِلَّا وقت رحمة ربّي. أو إلَّا ما رحمه الله من النفوس، فعصمه عن ذلك.

وقيل (٢): الاستثناء منقطع. أي ولكن رحمة ربّي هي الّتي تصرف الإساءة.

۱ و۲. أنوار التنزيل ٤٩٩/١.

الجزء السادس / سورة يوسف

وقيل (١): الآية حكاية قول امرأة العزيز، والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. أي ذلك الّذي قلته، ليعلم يوسف أنّي لم أكذب عليه في حال الغيب، وصدقت فيما سئلت عنه. وما أبرّئ مع ذلك من الخيانة، فإنّي خنته حين قذفته وسجنته. تريد الاعتذار عمًا كان فيها.

وهذا التفسير هو المستفاد من كلام على بن إبراهيم (٢)، حيث قال في قوله: «لم أخنه بالغيب» أي لا أكذب عليه الآن، كما كذبت عليه من قبل.

وقرأ (٣) قالون والبزي: «بالسؤ» على قلب الهمزة واواً، ثمّ الإدغام.

﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٣: يغفر ميل النفس، ويرحم من يشاء بالعصمة.

أو: يغفر المستغفر لذنبه، المعترف على نفسه، ويرحم من استرحمه ما استغفره ممّا ارتكبه.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾: أجعله خالصاً لنفسي.

﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ ﴾: أي فلمًا أتوابه، فكلَّمه وشاهد منه الرشد والذكاء، واستدلَّ بكلامه على عقله، وبعفّته على أمانته.

﴿ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴾ : ذو مكانة ومنزلة.

﴿ أَمِينٌ ﴾ ( ): مؤتمن على كلُّ شيء. نقل ( ) أنَّه لمَّا خرج من السجن، اغتسل وتنظُّف، ولبس ثياباً جدداً. فلمًا دخل على الملك قال: «اللهمّ إنِّي أسألك من خيره، وأعوذ بك بعزّ تك وقدرتك <sup>(ه)</sup>من شرّه». ثمّ سلّم عليه، ودعا له بالعبريّة. فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان آبائي. وكان الملك يعرف سبعين لساناً. فكلُّمه بها، فأجابه بجميعها. فتعجّب منه، فقال: إنّي أحبّ أن أسمع رؤياي منك. فحكاها، ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها، فأجلسه على السرير، وفوّض إليه أمره.

﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ : ولَّني أمرها. والأرض أرض مصر.

١. نفس المصدر والموضع. ٢. تفسير القمئ ٣٤٦/١.

٣ و٤. أنوار التنزيل ٤٩٩/١.

اليس في أ، ب، ر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): يعني على الكناريج (٦) والأنابير (٦).

﴿ إِنِّي حَفِيظٌ ﴾: لها ممّن لا يستحقّها.

﴿عَلِيمٌ ﴾ ١٠ : بوجوه التصرّف فيها.

وقيل (1): لعلّه (۱) يُلتِّلا لمّا رأى أنّه يستعمله في أمره لامحالة، آثر ما تـعمّ فـوائـده وتجلّ عوائده.

وفي عيون الأخبار (٧): حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت الهرويّ قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا لله في فقلت له: يا ابن رسول الله، إنّ الناس يقولون إنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا!

فقال على الله علم الله كراهتي لذلك. فلمًا خيّرت بين قبول ذلك وبين القبل، اخترت (القبول على القبل. اخترت (ال

ويحهم! أما علموا أن يوسف على كان نبياً ورسولاً، فلما دفعته الضرورة إلى تولّي خزائن العزيز، قال: «اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم». ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك، على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك. على أنّي ما دخلت في هذا الأمر إلّا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى، وهو المستعان.

حدَّ ثنا المظفّر (٨) بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقندي ﷺ، قال: حدَّ ثنا جعفر بن محمّد بن نصير، عن الحسن بن بن محمّد بن نصير، عن الحسن بن

١. تفسير القميّ ٣٤٦/١.

المصدر: الكناديج. وهو جمع الكندوج شبه مخزن من تراب أو خشب، توضع فيه الحنطة وغيرها.
 والكناريج -جمع الكرنج كقرطق الحانوت أو متاع حانوت بقال.

٣. الأنابير ـ جمع أنبار ـ: بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والغلال.

٤. أنوار التنزيل ٥٠٠/١. ٥. أ، ب: لعل.

٦. العيون١٣٨/٢، ح٢. ٧. م، ب: أخذت.

٨. العيون١٣٨/١٣٧/٢ ح ١.

الجزء السادس / سورة يوسف

موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا عليه أنّه قال له رجل: أصلحك الله، كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ وكأنّه أنكر ذلك عليه.

فقال أبوالحسن الرضا لليُّلا: يا هذا، أيَّهما أفضل؛ النبيُّ أو الوصيِّ ؟ فقال: لا، بل

قال: فأيّهما أفضل، مسلم أو مشرك؟ قال: لا، بل مسلم.

قال: فإنَّ العزيز ـ عزيز مصر ـ كان مشركاً ، وكان يـ وسف علي نبياً . وإنَّ المأمون مسلم، وأنا وصيّ. ويوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال: «اجعلني» إلى قوله: «حفيظ». وأنا أجبرت (١) على ذلك.

وقال للبُّلا في قوله: «اجعلني على خزائن الأرض إنَّى حفيظ عليم» قال: حافظ لما في يدى، عالم (٢) بكلِّ لسان.

وفي الخرائج والجرائح <sup>(٣)</sup>: روي عن محمّد بن زيد الرزامي <sup>(٤)</sup> قال: كنت في خدمة الرضا لما الله لمّا جعله المأمون وليّ عهده. فأتاه رجل [من الخوارج](٥) في كمّه مدية (١٦) مسمومة، وقد قال لأصحابه: والله، لآتينّ هذا الّذي يزعم أنّه ابن رسول الله \_وقد دخل لهذا الطاغية فيما (٧) دخل ـ فأسأله عن حجّته . فإنّ كان له حجّة ، وإلّا أرحت الناس منه . فأتاه، واستأذن عليه للرضِّ فأذن له. فقال له أبو الحسن للرضِّ : أجيبك عن مسألتك على

شريطة تفي (^ الى بها. فقال: وما هـذه الشريطة؟ قـال: إن أجبتك بـجواب يـقنعك وترضاه، تكسر الّتي (٩) في كمّك وترمي بها (١٠٠).

فبقى الخارجيّ متحيّراً، وأخرج المدية وكسرها. ثمّ قال له: أخبرني عن دعواك مع

٢. ليس في أ، ب. ١. كذا في المصدر. وفي النسخ: جبرت.

٣. الخرائج ٧٦٦/٢، ح٨٦.

٤. كذا في المصدر وجامع الرواة ١١٥/٢. وفي النسخ: الرازيّ.

٦. المدية بالتثليث: السكين العظمية العريضة. ٥. يوجد في المصدر و ب.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: توفي.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: الذي. 10. كذا في المصدر. وفي النسخ: به.

هذا(١١)الطاغية فيما دخلت له ـ وهم عندك كفّار، وأنت ابن رسول الله ـما حملك على هذا؟

فقال أبوالحسن عليه : أرأيت (٢) هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته ؟! أليس هؤلاء على حال يزعمون أنّهم موحّدون، وأولئك لم يوحّدوا الله ولم يعرفوه ؟! وأنَّ يوسف بن يعقوب نبيّ ابن نبيّ، وقال لعزيز (٣) مصر ـ وهو كافر (٤): ـ «اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم». وكان يجالس الفراعنة (٥). وأنا رجل من ولد رسول الله عَيِّي أجبرني على هذا الأمر، وأكرهني عليه. فما الَّذي أنكرت ونقمت

فقال: لا عتب عليك. أشهد أنَّك ابن نبي الله، وأنَّك صادق.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠)، بإسناده إلى الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله للطِّلِّإ في قول يوسف المثلة : «اجعلني على خزائن الأرض إنّى حفيظ عليم» قال : حفيظ بما تحت يدى، عليم بكلّ لسان.

وفي تفسير العيّاشي (٧)؛ وقال سليمان: قال سفيان: قلت لأبي عبدالله للثِّلا: يجوز (٨) أن يزكّى الرجل نفسه؟ قال: نعم، إذا اضطرّ إليه. أما سمعت قول يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض إنّى حفيظ عليم» ؟! وقول العبد الصالح (٩): «وأنا لكم ناصح أمين».

وفي الكافي (١٠٠): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بـن صدقة، عن عبدالله لما الله عليه حديث طويل، يقول فيه لما لله لأقوام يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الّذي هم عليه من التقشّف: وأخبروني أين أنتم عن

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أرأيتك. ١. المصدر: دخولك لهذا.

المصدر: زيادة «فقال».

٦. العلل ١٢٥/١، ح٤.

٨. المصدر: [اما] يجوز.

۱۰. الكافي ۷۰/۵، ح۱.

٩. الاعراف/٦٨.

٣. المصدر: «يسأل العزيز» بدل «قال لعزيز».

٥. المصدر: كان يجلس مجالس الفراعنة.

٧. تفسير العيّاشي ١٨١/٢، ح ٤٠.

سليمان بن داود عليه ؟ ثمّ يوسف النبيّ عليه حيث قال لملك مصر: «اجعلني» إلى قوله: «عليم» و فكان من أمره الذي كان [أن] (١) اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن، وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم. وكان يقول الحقّ ويعمل به، فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليه جعل الطعام في بيوت، وأمر بعض وكلائه، وكان يقول: بع كذا وكذا، والسعر قائم. فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم، كره أن يجري الغلاء على لسانه. فقال له: اذهب وبع. ولم يسمّ (٣) له سعراً.

فذهب الوكيل غير بعيد. ثمّ رجع إليه، فقال له: اذهب فبع. وكره أن يجري الغلاء على لسانه. فذهب الوكيل، فجاء أوّل من اكتال. فلمّا بلغ دون ماكان بالأمس بمكيال، قال المشترى: حسبك، إنّما أردت بكذا وكذا. فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال.

ثمّ جاءه آخر، فقال له: كل لي. فكال. فلمّا بلغ دون الّذي كال (٤) للأوّل بمكيال، قال له المشتري: حسبك، إنّما أردت بكذا وكذا. فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال. حتّى صار إلى واحد واحد.

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليّا قال: كان سبق (١) يوسف الغلاء الّذي أصاب الناس، ولم يثمّن (١/الغلاء لأحد قط. قال: فأتاه التجار، فقالوا: بعنا. قال: اشتروا. فقالوا نأخذ كذا وبكذا. فقال: خذوا. وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة، فلقيهم (٨) قوم تجّار فقالوا لهم: كيف أخذتم ؟ فقالوا: كذا بكذا. وأضعفوا الثمن.

۲. الکافی ۱۹۳/۵، ح۵.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: كان.

٦. بعض نسخ المصدر: سنين.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: فلقاهم.

١. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يسمي.

٥. تفسير العيّاشي ١٧٩/٢ ـ ١٨٠، ح ٣٤.

٧. المصدر: لم يمرّ (يتمن خ ل).

قال: وقدموا أولئك على يوسف، فقالوا: بعنا. فقال: اشتروا، كيف تأخذون؟ قالوا: بعناكما بعت كذا بكذا. فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذوا. فأخذوا، ثمّ مضوا حتى دخلوا المدينة. فلقيهم آخرون، فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا. وأضعفوا الثمن. قال: فعظم الناس ذلك الغلاء، وقالوا: اذهبوا بنا حتى نشترى.

قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا. فقال: اشتروا. فقالوا (١٠): بعناكما بعت. فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا. فقال: ما هو كذلك، ولكن خذوا.

قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة، وأخبروا الناس. فقالوا فيما بينهم: تـعالوا<sup>(١)</sup> حتّى نكذب في الرخص، كما كذبنا في الغلاء.

قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا له: بعنا. فقال: اشتروا. فقالوا: بعنا كما بعت. قال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا بالحط من السعر الأوّل (٣) .. فقال: ما هو هكذا، ولكن خذوا. فأخذوا، وذهبوا إلى المدينة. فلقيهم الناس فسألوهم: بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحطّ الأوّل فقال الآخرون: اذهبوا بنا حتّى نشتري.

فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا. فقال: اشتروا. فقالوا: بعنا كما بعت. فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: بكذا وكذا \_بالحطّ من النصف \_فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذوا. فلم يزالوا يتكاذبون حتّى رجع السعر إلى الأمر الأوّل، كما أراد الله.

وفي مجمع البيان (4): وفي كتاب النبوّة، بإلاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال: سمعت الرضا للله يقول: وأقبل يوسف على جمع الطعام. فجمع في السبع السنين المخصبة، فكبسه في الخزائن. فلمًا مضت تلك السنون، وأقبلت السنون، وأقبلت السنون، وأقبلت السنون، وأقبلت السنون، وأقبلت السنون، وأقبلت السنون، وأقبل يوسف على ببع الطعام.

فباعهم في السنة الأولى بالدّراهم والدنانير. حتّى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: فقال.

٣. ليس في المصدر.

٥. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: تعالوا فيما بينهم.

٤. المجمع ٢٤٤/٣.

درهم، إلا صارفي ملكية (١) يوسف.

وباعهم في السنة الثانية بالحلئ والجواهر. حتّى لم يبق (٢) بمصر وما حولها حلى ولا جوهر، إلّا صار في ملكيّة (٢) يوسف (٤).

وباعهم في السنة الثالثة بالدوابّ والمواشي. حتّى لم يبق بمصر وما حولها دابّـة ولا(٥)ماشية، إلّا صارت(٦)في ملكيّة يوسف(٧).

وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء. حتّى لم يبق بمصر [وما حولها] (^) عبد ولاأمة، إلّا صار في ملكيّة (^) يوسف (١٠).

وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار. حتّى لم يبق بمصر وما حولها دار ولاعقار، إلّا صار في ملكيّة يوسف (١١).

وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار. حتّى لم يبق بمصر [وما حولها](١٣) نهر ولامزرعة، إلّا صار في ملكيّة يوسف(١٣).

وباعهم في السنة السابعة برقابهم. حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولاحرّ، إلّا صار عبد يوسف.

فملك أحرارهم، وعبيدهم، وأموالهم (١٤٠). وقال الناس: ما رأينا ولاسمعنا بـملك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا الملك حكماً وعلماً (١١٥) وتدبيراً!

ثمَّ قال يوسف للملك: أيَّها الملك، ماتري فيما خوَّلني ربّي من ملك مصر وأهلها؟

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يبقي.

٤. ليس في المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: صار.

٨. ليس في المصدر.

١٠. ليس في المصدر.

١٢. من المصدر.

١٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: امراءهم.

١. المصدر: مملكته.

٣. المصدر: مملكته.

٥. ليس في أ، ر.

٧. المصدر: «مملكته» بدل «ملكية يوسف».

٩. المصدر: مملكته.

المصدر: «مملكته» بدل «ملكية يوسف».

۱۳. المصدر: «مملكته» بدل «ملكية يوسف».

١٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: حكيماً وعليماً.

أشر علينا برأيك. فإنّي لم أصلحهم لأفسدهم. ولم أنجهم من البلاء لأكون بلاءً(١) عليهم. ولكنّ الله نجّاهم (٢) على يدي. قال له الملك: الرأي رأيك.

قال يوسف: إنِّي أشهد الله وأشهدك -أيِّها الملك -أنِّي قد أعتقت أهل مصر كلُّهم. ورددت إليهم أموالهم وعبيدهم. ورددت عليك ـ أيِّها الملك ـ خاتمك وسريرك وتاجك على أن لا تسير إلّا بسيرتي ولا تحكم إلّا بحكمي.

قال له الملك: إنَّ ذلك لشرفي (٣) وفخري أن لا أسير إلَّا بسيرتك، ولا أحكم إلَّا بحكمك. ولولاك ما قويت عليه، ولا اهتديت له. ولقد جعلت سلطاني (٤) عزيزاً لا(٥) يرام. وأنا أشهد أن لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، وأنَّك رسوله. فأقم على ما ولَّيتك. فإنّك لدينا مكين أمين.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾: مثل ذلك التمكين الظاهر.

﴿ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾: أرض مصر.

في تفسير العيّاشي (٦): [عن الثمالي ](٧)، عن أبي جعفر عليُّلا: ملك يـوسف مـصر وبراريها، ولم يجاوزها إلى غيرها.

﴿ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ : ينزل من بلادها حيث يهوي.

وقرأ (^) ابن كثير: «نشاء» بالنون.

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ﴾ : في الدنيا والآخرة.

﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ : بل نوفي أجورهم، عاجلاً وآجلاً.

﴿ وَلَاجْرُ الْآخِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ٣: الشرك والفواحش، لعظمه ودوامه.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ليكون وبالأ.

٣. المصدر: لزينتي.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما.

٧. من المصدر.

٢. المصدر: انجاهم.

٤. المصدر: سلطاناً.

٦. تفسير العيّاشي ١٨١/٢، ح ٤١.

٨. أنوار التنزيل ٥٠٠/١.

وفي أصول الكافي (1): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن سنان (1)، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: إنّ الحرّ حرّ على جميع أحواله. إن نابته (1) نائبة، صبر لها. وإن تداكّت عليه المصائب، لم تكسره (2) وإن أسر وقهر، استبدل بالعسر يسراً (0).

كما كان يوسف الصدّيق الأمين، لم يضرر حرّيته أن استعبد  $(^{\circ})$ ، وقهر، وأسر، ولم تضرره ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله أن منّ الله عليه، فجعل الجبّار العاتي له عبداً، بعد أن  $(^{\circ})$ كان مالكاً. فأرسله، ورحم به أمّة  $(^{\circ})$ . وكذلك الصبر يعقب خيراً. فاصبروا، ووطّنوا أنفسكم على الصبر، تؤجروا.

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾: للميرة.

وذلك لأنّه أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد من الجدب. فأرسل يعقوب بنيه - غير بنيامين -إليه.

﴿ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ ﴿ الله عَرفهم يوسف ولم يعرفوه، لطول العهد ومفارقتهم إيّاه في سنّ الحداثة، ونسيانهم إيّاه، وتوهّمهم أنّه هلك، وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه، وقلّة تأمّلهم في حلاه من التهيّب والاستعظام.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩): أمر يوسف أن يبنى له كناديج (١١) من صخر، وطيّنها بالكلس (١١). ثمّ أمر بزروع (١٦) مصر فحصدت، ودفع إلى كلّ إنسان حصّة، وترك الباقي (١٦) في سنبله، لم يدّسه. فوضعها في الكناديج (١٤). ففعل ذلك سبع سنين.

٩. تفسير القمى ٣٤٦/١ ٣٤٧.

٢. المصدر: مسكان.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم تكره.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: يستعبد.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: أمّته.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: كناريج.

١٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: بزرع.

١١. الكلس بالكسر: الصاروج. منه. ١٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «تركت» بدل «ترك الباقي».

١٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: الكناريج.

۱. الكافي ۸۹/۲، ح٦.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: نابه.

٥. المصدر: باليسر عسراً.

٧. المصدر:إذ.

فلمًا جاءت سنوات الجدب، كان يخرج السنبل، فيبيع بما شاء. وكان بينه وبين أبيه ثمانية عشر يوماً، وكان في بادية. وكان الناس من الأفاق يخرجون إلى مصر، ليمتاروا طعاماً.

وفي تفسير العيّاشي (٣)؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه يحدّث قال: لمّا فقد يعقوب يوسف، اشتدّ حزنه عليه وبكاؤه حتّى ابيضّت عيناه من الحزن، واحتاج حاجة شديدة، وتغيّرت حاله. [قال: ](٤) وكان يمتار القمح من مصر [لعياله](٥) في السنة مرّتين للشتاء والصيف. وإنّه بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر، مع رفقة خرجت.

فلمًا دخلوا على يوسف وذلك بعد ما ولاه العزيز مصر فعرفهم يموسف عليه ولم يعرفه إخوته، لهيبة الملك وعزّته (١٠) فقال لهم: عجّلوا (١٠) بضاعتكم قبل الرفاق (١٠) وقال لفتيانه: عجّلوا لهؤلاء الكيل، وأوفوهم. فإذا فرغتم، فاجعلوا بضاعتهم هذه في رحالهم، ولا تعلموهم بذلك. الحديث.

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ﴾: أصلحهم بعدّتهم، وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجله.

والجهاز: ما يعدّ من الأمتعة للنقلة، كعدد السفر، وما يحمل من بلدة إلى أخرى، وما تزفّ للمرأة إلى زوجها.

\_\_\_\_\_

١. المقل: الكندر. وثمر لشجر الدوم ينضج يؤكل. والدوم: شجرة تشبيه النخلة في حالاتها.

٢. المصدر: دخلوا. ٣. تفسير العيّاشي ١٨١/٢، ح ٤٢.

٤ و٥. من المصدر. عن المصدر. وفي النسخ: غيره.

٧. المصدر: هلمّوا. ٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: الرواق.

وقرئ (١١): «بجهازهم» بالكسر.

﴿ قَالَ الْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾: في تفسير عليّ بن إبراهيم ("): [ وأعطاهم، و ] (") أحسن إليهم في الكيل، وقال لهم: من أنتم ؟ قالوا: نحن بنويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، اللذي ألقاه نمرود في النار، فلم يحترق، وجعلها الله عليه برداً وسلاماً. قال: فما فعل أبوكم ؟ قالوا: شيخ ضعيف. قال: فلكم أخ [ غيركم ] (أ) ؟ قالوا: لنا أخ من أبينا، لا من أمنًا. قال: فإذا جعتم إلى فائتوني به.

وفي تفسير العيّاشي (٥)، عن الباقر عليّه : قال لهم يوسف: قد بلغني أنّ لكم أخوين (١) لأبيكم. فما فعلا ؟ قالوا: أمّا الكبير منهما، فإنّ الذئب أكله. وأمّا الصغير فخلّفناه عند أبيه، وهو به ضنين (٧)، وعليه شفيق. قال: فإنّي أحبّ أن تأتوني به معكم، إذا جئتم لتمتارون.

﴿ اللَّا تَرَوْنَ آنِّي أُوفِي الْكَيْلَ ﴾: أتمه.

﴿ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ ﴿ وَلَنَا لَلْصَيف والمضيفين لهم. وكان أحسن إنزالهم وضيافتهم. ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ ﴿ الْي لا تقربوني ، ولا تدخلوا دياري. وهو إمّا نفي ، وإمّا نهي معطوف على الجزاء.

﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنَّهُ آبَاهُ ﴾: سنجتهد في طلبه من أبيه.

﴿ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ ﴿: ذلك، لا نتواني فيه.

﴿ وَقَالَ لِفتيَانِهِ ﴾ : لغلمانه الكيّالين . جمع فتي .

وقرأ (^ ) حمزة والكسائي وحفص: «لفتيانه» على جمع الكثرة ، ليوافق قوله:

.

٢. تفسير القميّ ٣٤٧/١.

أنوار التنزيل ٥٠٠/١.
 من المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ١٨١/٢، ح٤٢ في ضمن حديث طويل.

المصدر: أخوان.
 البخيل.

٨. أنوار التنزيل ١/١٥٥.

﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُم ﴾ : فإنّه وكُل بكلّ رجل واحداً يعبّى بضاعتهم الّتي شروا بها الطعام. وكانت نعالاً وأدماً. وإنّما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم، وترفّعاً من أن يأخذ ثمن الطعام، وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به.

﴿ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾: لعلَّهم يعرفون حقَّ ردَّها. أو: لكي يعرفوها،

﴿إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ﴾: وفتحوا أوعيتهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ۞: لعلّ معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴾: حكم بمنعه بعد هذا الرجوع، إن لم نذهب ببنيامين

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتُلُ ﴾ : فأرسل نرفع المانع من الكيل ، ونكتل ما نحتاج إليه.

وقرأ (١) حمزة والكسائي بالياء، على إسناده إلى الأخ. أي يكتل لنفسه، فينضم اكتياله إلى اكتيالنا.

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ۞: من أن يناله مكروه.

﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾: وقد قلتم في يوسف: «وإنّا له لحافظون».

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ﴾: فأتوكّل عليه، وأفوّض إليه أمري.

﴿ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ وَ فأرجو أن يرحمني بحفظه ، ولا يجمع عليَّ مصيبتين . وانتصاب «حفظاً» على التمييز . و «حافظاً» على قراءة (١) حمزة والكسائي وحفص ، يحتمله ، والحال كقولهم : لله درّه فارساً .

وقرئ (٣): «خير حافظ»، و«خير الحافظين».

وفي مجمع البيان (٤): ورد في الخبر أنّ الله سبحانه قال: فبعزّتي لأردّنَهما إليك بعد ما توكّلت عليّ .

٦-٣. أنوار التنزيل ٥٠١/١.

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلنَّهِمْ ﴾: وقرئ (١): «ردَّت» بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء، نقلها في بيع وقيل.

﴿ قَالُوا يَا اَبَانَا مَا نَبْغِي ﴾: ماذا نطلب ؟! هل من مزيد على ذلك، أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منّا، وردّ علينا متاعنا، أو: لانطلب وراء ذلك إحساناً. أو: لا نبغي في القول، ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه. أو: ما نريد منك بضاعة أخرى.

وقرئ (٣): «ما تبغي» على الخطاب، أي أيّ شيء تطلب وراء هذا من الإحسان، أو من الدليل على صدقنا؟!

﴿ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلنِّنَا ﴾: استئناف موضح لقوله: «ما نبغي».

﴿ وَنَعِيرُ اَهْلُنَا ﴾ : معطوف على محذوف. أي ردّت إلينا فتستظهر بها، ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك.

﴿ وَنَحْفَظُ آخَانًا ﴾ : عن المخاوف في ذهابنا وإيابنا.

﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾: وسق بعير باستصحاب أخينا. هذا إذا كانت «ما» استفهاميّة. فأمّا إذا كانت نافية ، احتمل ذلك، واحتمل أن تكون الجمل معطوفة على «ما نبغي» أي لانبغي فيما نقول، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا.

﴿ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ ۞: أي مكيل قليل لا يكفينا.

استقلّوا ما كيل لهم، فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك، ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم.

ويجوز أن تكون الإشارة إلى «كيل بعير» أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك، ولا يتعاظمه.

وقيل <sup>٣٧</sup>: إنّه من كلام يعقوب. ومعناه: إنّ حمل بعير شيء يسير، لايخاطر لمثله بالوالد.

١ و٢. أنوار التنزيل ٥٠١/١.

٣. أنوار التنزيل ٥٠٢/١.

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى يعقوب بن سويد، عن أبي (٢) جعفر على قال: قلت له: جعلت فداك، لم سمّي أميرً المؤمنين أميرً المؤمين ؟ قال: لأنّه يميرهم العلم. أما سمعت قول الله على: «ونمير أهلنا» ؟!

وفي كتاب معاني الأخبار (٢٣)، بإسناده إلى يعقوب بن سويد بن بريد الحارثيّ ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليلاً مثله سواء .

وفي أصول الكافي (2): الحسين بن محمد، عن معلَى بن محمد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن المسلم أمير المؤمنين أمير المؤمنين ؟ قال: لأنّه يميرهم العلم. أما سمعت [ما] في كتاب الله: «ونمير أهلنا» ؟!

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ ﴾ : إذ رأيت منكم ما رأيت.

﴿ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوثِقاً مِنَ اللهِ ﴾ : حتّى تعطوني ما أتونّق به من عند الله ، أي عهداً مؤكّداً بذكر الله تعالى .

﴿ لَتَأْتَنِّي بِهِ ﴾ : جواب القسم ، إذ المعنىٰ : حتّى تحلفوا بالله لتأتنني به .

﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ : إلَّا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك. أو : إلَّا أن تهلكوا جميعاً.

وهو استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال. والتقدير: لتأتنّني به على كلّ حال، إلّا حال الإحاطة بكم. أو من أعمّ العلل، على أنّ قوله: «لتأتنّني به» في تأويل النفي. أي لا تمتنعون من الإتيان به إلّا للإحاطة بكم. كقولهم: أقسمت بالله إلّا فعلت، أي ما أطلب منك إلّا فعلك به.

﴿ فَلَمَّا آتَوْهُ مَو ثِقَهُمْ ﴾ : عهدهم.

﴿ قَالَ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ ﴾ : من طلب الموثق وإتيانه.

﴿ وَكِيلٌ ﴾ ۞: رقيب مطَّلع، إن خلفتم انتصف لي منكم.

﴿ وَقَالَ يَا يَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُنَفَرِّقَةٍ ﴾: لأنهم كانوا

٢. ليس في المصدر.

٤. الكافي ٤١٢/١، ٣٠.

١. العلل ١٦١/١، ح٤.

٣. المعاني /٦٣، ح١٣.

ذوي جمال وأبّهة مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك، فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة، فيعانوا. ولعلّه لم يوصهم بذلك في الكرّة الأولئ لأنّهم كانوا مجهولين حيننذ. أو كان الداعي إليها خوفه على بنيامين. وللنفس آثار منها العين.

وفي مجمع البيان (١): وأنكر الجبائي العين، وذكر أنّه لم تثبت بحجّة. وجوّزه كثير من المحقّقين، ورووا فيه الخبر عن النبيّ ﷺ أنّ العين حقّ والعين لتنزل [الحالق. و](١) الحالق المكان المرتفع من الجبل وغيره. فجعل ﷺ العين كأنّها تحطّ ذروة الجبل من قوّة أخذها وشدّة بطشها.

وروي (٣) في الخبر أنّه الله كان يعوّذ الحسن والحسين الله بأن يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة ، من كلّ شيطان وهامة ، ومن كلّ عين لامّة (١٠).

وروي (٥)أنَّ إبراهيم للنُّلاِّ عوَّذ ابنيه. وأنَّ موسى عوَّذ ابنى هارون بهذه العوذة.

وروي (١) أنَّ بني جعفر بن أبي طالب كانوا غــلماناً بـيضاً (٧). فــقالت أســماء بـنت عميس: يا رسول الله، إنَّ العين إليهم سريعة. أفأسترقي لهم من العين؟ فقال ﷺ: نعم.

وروي (١٨) أنّ جبرئيل عليه أتى رسول الله تيلية وعلّمه (١٠) الرقية. [وهي: ] (١١٠ بسم الله، أرقيك من عين حاسد، الله يشفيك.

وروي(١١١)عن النبيِّ يَتِيلِينُهُ أنَّه قال: لو كان شيء يسبق القدر، لسبقته العين.

وقد روي (١٢) عنه عليه الله ما يدلّ على أنّ الشيء إذا عظم في صدور العباد، وضع الله قدره وصغره (١٣).

وفي الكافي (١٤): على بن إبراهيم، [عن أبيه ](١٥)، عن بعض أصحابنا، عن القدّاح،

١. المجمع٢٤٩/٣.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥ و٦. نفس المصدر والموضع.

٨. نفس المصدر والموضع.

١٠. من المصدر.

١٣. المصدر: صغّر أمره.

١٥. من المصدر.

٢. من المصدر.

٤. اللامّة: العين المصيبة بسوء.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: بيضاء.

٩. ليس في أ، ب.

١١ و١٢. نفس المصدر والموضع.

۱٤. الكافي ٥٦٩/٢، ح٣.

عن أبي عبدالله الله قال: قال أميرالمؤمنين الله (١٠): عوّذ (١) النبيّ عَلَيْهُ حسناً وحسيناً فقال: أعيذكما بكلمات الله التامّة (١٠)، وأسمائه الحسنى كلّها عامّة، من شرّ السامّة والهامّة، ومن شرّ كلّ عين لامّة، ومن شرّ حاسد إذا حسد. ثمّ التفت النبيّ عَلَيْهُ إلينا فقال: هكذا [كان] (٤٠) يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق الميها .

﴿ وَمَا ٱغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾: ممّا قضى عليكم بما أشرت بـه إليكـم؛ فـإنّ الحذر لا يمنع القدر.

﴿ إِنِ الْمُحُكُمُ إِلَّا شِهِ ﴾: يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم قضى عليكم بسوء، ولا ينفعكم ذلك.

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتَوكُلُونَ ﴾ ﴿ : جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة . كأن الواو للعطف، والفاء لإفادة التسبّب. فإنّ فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ البوهُمْ ﴾: أي من أبواب متفرّقة في البلد.

﴿ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ ﴾ : رأي يعقوب واتباعهم له.

﴿ مِنْ شَيْءٍ﴾: ممّا قضاه الله عليهم، كما قال يعقوب. فسرقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصواع في رحله، وتضاعفت المصيبة على يعقوب.

﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ ﴾: استثناء منقطع. أي ولكن حاجة في نفسه، يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا.

﴿ قَضَاهَا ﴾: أظهرها ووصّى بها.

﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ : بالوحي ونصب الحجج. ولذلك قال: «وما أغني عنكم من الله من شيء» ولم يغترّ بتدبيره.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠ : سرّ القدر، وأنّه لا يغني عنه الحذر.

كذا في المصدر. وفي النسخ: زيادة «قال».

٣. المصدر: التامّات. ٤ من المصدر.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ اِلَّهِ اَخَاهُ ﴾ : ضمّ إليه بنيامين على الطعام.

﴿ قَالَ إِنِّي آنَا آخُوكَ ﴾ : فلا تعلمهم بما أعلمتك.

﴿ فَلَا تَبْتَئِسُ ﴾ : فلا تحزن ، افتعال من البؤس.

﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ في حقّنا. فإنّ الله قد أحسن إلينا وجمعنا.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، [عن أبيه ] (٢) عن أبي عبدالله عليه قال: ليجلس كلّ بني أبي عبدالله عليه (١٣)، قال: ليجلس كلّ بني أمّ على مائدة. قال: فجلسوا. وبقى بنيامين (١) قائماً.

فقال له يوسف: ما لك لا تجلس؟ قال له: إنَّك قلت: ليجلس كلِّ بني أمَّ على مائدة.

وليس لي فيهم ابن أمّ.

فقال يوسف: أما (٥) كان لك ابن أمّ؟ قال له: بنيامين (٦): بلي.

قال يوسف: فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء أنَّ الذئب أكله!

قال: فما بلغ من حزنك عليه. قال: ولد لي أحد عشر ابناً كلّهم اشتققت له اسماً من معه.

فقال له يوسف: أراك قد عانقت النساء وشممت الولد من بعده. قال له بنيامين (٧٠: إنَّ لي أباً صالحاً، وإنّه قال: تزوّج؛ لعلّ الله أن يخرج منك ذرّية تثقل الأرض بالتسبيح.

فقال له: تعال فاجلس معي على مائدتي.

فقال إخوة يوسف: لقد فضّل الله يوسف وأخاه ، حتّى أنّ الملك قد أجلسه معه على ائدته!

عن أبان الأحمر (٨)، عن أبي عبدالله للسِّلا قال: لمّا دخل إخوة يـوسف عـليه، وقـد

١. تفسير العيّاشي ١٨٣/٢ - ١٨٤ ، ح ٤٥. ٢. من المصدر.

٤. المصدر: ابن يامين.

٦. المصدر: ابن يامين.

٨. تفسير العيّاشي ١٨٣/٢، ح ٤٤.

٣. المصدر: إليه.

ه. أ، ب: ما.

٧. المصدر: ابن يامين.

جاؤوا بأخيهم معهم، وضع لهم الموائد. ثمَّ قال: يمتار كلِّ واحد منكم مع أخيه لأمَّه على الخوان. فجلسوا، وبقي أخوه قائماً. فقال له: ما لك لا تجلس مع إخوتك؟ قال: ليس لى (١) فيهم أخ من أمّى. قال: فلك أخ من أمّك، زعم هؤلاء أنّ الذئب أكله؟ قال: نعم، قال: فاقعد وكل معي.

قال: فترك إخوته الأكل وقالوا: إنّا نريد أمراً ، ويأبي الله إلّا أن يرفع ولد يامين علينا. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): فخرجوا وخرج معهم بنيامين. وكان لايؤاكـلهم، ولايجالسهم، ولا يكلِّمهم. فلمَّا وافوا مصر، دخلوا على يـوسف وسلَّموا. فنظر يوسف إلى أخيه، فعرفه. فجلس منهم بالبعيد.

فقال يوسف: أنت أخوهم؟ قال: نعم. قال: فلم لا تجلس معهم؟ قال: لأنَّهم أخرجوا أخي من أمّي وأبي، ثمّ رجعوا ولم يردّوه، وزعموا أنّ الذئب أكله. فآليت على نفسى أن لا أجتمع [معهم ](٣) على أمر ما دمت حيّاً.

قال: فهل تزوّجت؟ قال: بلي.

قال: كم ولد لك؟ قال: ثلاثة (٤) بنين. قال: فما سمّيتهم؟ قال: سمّيت واحداً منهم الذئب. وواحداً القميص. وواحداً الدم. قال: وكيف اخترت هذه الأسماء؟ قال لئلًا أنسى أخي. كلّما دعوت واحداً من ولدي، ذكرت أخي.

قال لهم يوسف: اخرجوا. وحبس بنيامين. فلمّا خرجوا من عنده، قال يوسف لأخيه: أنا أخوك يوسف. «فلا تبتئس بما كانوا يعملون». ثمّ قال له: أنا أحبّ أن تكون عندي. فقال: لا يدعني (٥) إخوتي. فإنَّ أبي قد أخذ عليهم عهداً لله وميثاقه أن يردُّوني إليه. قال: أنا أحتال بحيلة. فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخبرهم. فقال: لا.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ ﴾: المشربة.

١. ليس في أ.

٢. تفسير القمئ ٣٤٨/١.

٤. المصدر: ثلاث. ٣. من المصدر.

٥. المصدر: يدعوني.

﴿ فِي رَحْلِ آخِيهِ ﴾: قيل (١): كانت مشربة جعلت صاعاً يكال به.

وقيل (٢): كانت يسقى بها الدوّاب ويكال فيها، وكانت من فضّة. وقيل: من ذهب. و قرئ <sup>(٣)</sup>: «و جعل» على حذف جواب «فلمًا». تقديره: أمهلهم حتّى انطلقوا.

﴿ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ﴾ : [ نادي مناد ]<sup>(1)</sup>.

﴿ اَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ ٢٠ والعير: القافلة. وهي الإبل الَّتي عليها الأحمال، لأنَّها تعير، أي تتردَّد. فقيل لأصحابها. كقوله اللُّهِ: يا خيل الله، اركبي.

وقيل <sup>(ه)</sup>: جمع عير. وأصلها فعل، كسقف. فعل به ما فعل ببيض. تجوز به لقافلة الحمير. ثمّ استعير لكلّ قافلة.

قيل (٦): لعلّه لم يقله بأمر يوسف. أو كان تعبئة السقاية والنداء عليها برضا(١) بنيامين.

وقيل (٨): معناه: إنَّكم لسارقون يوسف من أبيه. أو أئنَّكم لسارقون؟

وفي أصول الكافي (٩): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه التقيّة من دين الله [قلت: من دين الله ؟! ](١٠٠ قال: إي والله، من دين الله. ولقد قال يـوسف: «أيَّتها العـير إنَّكـم لسارقون». والله ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهيم (١١١): «إنّي سقيم». والله ما كان سقىماً.

علىّ بن إبراهيم (١٢)، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن [أبي ] (١٣) نصر ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن الصيقل (١٤) قال: قلت لأبي عبدالله الن إنا قد روينا عن

١-٣. أنوار التنزيل ٥٠٣/١.

٧. أ، ب برحلنا. ٥ و٦. أنوار التنزيل ٥٠٣/١.

٩. الكافي ٢١٧/٢، ح٣. ٨. نفس المصدر والموضع.

١٠. من المصدر.

۱۲. الكافي ۳٤١/۲ ٣٤٢، ح١٧.

١٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: الصقيل.

٤. ليس في أ، ب.

١١. الصافّات/٨٩.

١٣. من المصدر.

أبي جعفر لله في قول يوسف: «أيتها العير إنكم لسارقون». فقال: والله ما سرقوا، وما كذب. وقال إبراهيم (١٠): «بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون». [ فقال: والله ما فعلوا، ](٢) وما كذب.

قال: فقال أبو عبدالله لما على الله عند عندنا فيها يا صيقل (٣)؟ قلت: ما عندنا فيها إلّا التسليم.

فقال: إنّ الله أحبّ اثنين، وأبغض اثنين. أحبّ الخطر (٤) فيما بين الصفّين، وأحبّ الكذب في الإصلاح. الكذب في غير الإصلاح. إنّ إبراهيم عليه إنّما قال: «بل فعله كبيرهم هذا» إرادة الإصلاح، ودلالة على أنهم لا يفعلون. وقال يوسف إرادة الاصلاح.

أبوعلي الأشعري (٥)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن عمر، عن عطاء، عن أبي عبدالله على قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كذب على مصلح». ثمّ تلا: «أيّتها العير إنّكم لسارقون». ثمّ قال: والله ما سرقوا وما كذب. ثمّ تلا: «بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون». ثمّ قال: والله ما فعلوه، وما كذب.

محمّد بن يحيى (١٠)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه قال: الكلام ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس.

وفي روضة الكافي (٧): الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي منصور، عن أبي بصير، قال: قيل لأبي جعفر الله وأنا عنده: إنّ سالم بن أبي حفصة وأصحابه (٨) يروون عنك أنّك تكلّم على سبعين

١. الأنبياء /٦٣.

٨. ليس في أ، ب.

٣. المصدر: زيادة قال.
 ١٠ الخطر: التبختر في المشي.

٥. الكاني ٣٤٣/٢، ح ٢٢. ٢. الكاني ٣٤١/٢، ح ١٦.

۷. الکافی ۱۰۰/۸ - ۷۰.

٢. من المصدر.

٤. الحظر، التبحير في المد

وجهاً لك (١) منها المخرج. فقال: ما يريد سالم منّى ؟! أيريد أن أجيء بالملائكة ؟! والله ما جاء (٢) بهذا النبيّون. ولقد قال يوسف لما الله عنه العير إنَّكم لسارقون». والله ما كانوا سارقین، وما کذب.

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر لليُّلا يقول: لاخير فيمن لا تقيّة له. ولقد قال يوسف: «أيّتها العير إنّكم لسارقون» وما سرقوا.

وبإسناده (١) إلى هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله النِّه في قول يوسف: «أيَّتها العير إنَّكم لسارقون» قال: ما سرقوا، وماكذب.

وبإسناده (٥) إلى صالح بن سعيد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله للشِّلا قال: سألته عن قول الله ﷺ في يوسف: «أيّتها العير إنّكم لسارقون». قال: إنّهم سرقوا يوسف من أبيه. ألاتري أنّه قال لهم حين قالوا<sup>(١)</sup>: «ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك». ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك. إنَّما عني: إنَّكم سرقتم يوسف من أبيه.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٧): عن الصادق لليُّلا في قوله ﷺ: ﴿أَيُّتُهَا الْعَيْرِ إِنَّكُمْ لسارقون» قال: ما سرقوا وماكذب يوسف، وإنّما عني سرقتم يوسف من أبيه.

﴿ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ ن وأيّ شيء ضاع منكم؟

والفقد: غيبة الشيء عن الحسّ بحيث لا يعرف مكانه.

وقرئ (^): «تفقدون» من أفقدته: إذا وجدته فقيداً.

﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾: وقرئ (١٠): «صاع» و«صوع» بالفتح والضم والعين والغين. و«صواغ» من الصياغة.

١. ليس في أ، ب، ر.

٣. العلل ١/١٥، ح١.

٥. نفس المصدر والموضع، ح٤.

٧. تفسير القمئ ٣٤٩/١.

٢. المصدر: ما جاءت.

٤. العلل ٥٢/١ -٣.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: قال.

٨ و ٩. أنوار التنزيل ٥٠٣/١.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): [عن أبي حمزة الثمالي ](٢)، عن الباقر عليه قال: صواع الملك الطاس (٣) الّذي يشرب فيه.

وعن الصادق على (أن قال: كان قدحاً من ذهب. و [قال: ] (٥) كان صواع يـوسف إذا كيل به ، [قال: «لعن الله الخوّان. لا تخونوا به» بصوت حسن ] (٧).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): وكان الصاع الذي يكيلون به من ذهب. فجعلوه في رحله من حيث لم يقف عليه إخوته (٨٠).

﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ : من الطعام ، جعلاً له .

﴿ وَانَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ ٢ : كفيل أؤديه إلى من رده.

﴿ قَالُوا تَاللهِ ﴾: قسمٌ فيه معنى التعجّب. والتاء بدل من الباء، مختصّة باسم الله.

﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ (٣): استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لمّا عرفوا منهم في كرّتي مجيئهم ومداخلتهم للملك، ممّا يدلّ على فرط أمانتهم، كردّ البضاعة الّتي جعلت في رحالهم، وكعم (١١٠ الدوابّ كيلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد.

﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاقُهُ ﴾ : فما جزاء السارق، أو السرق، أو الصواع، بمعنى سرقته، على حذف المضاف.

﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴾ ٢٠ : في ادّعائكم البراءة.

﴿ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ﴾ : أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقاقه .

٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع، ح٥٢.

٦. من المصدر.

المصدر: «لم يقفوا عليه» بدل «لم يقف عليه إخوته».

١٠. كعم البعير: شدِّ فاه في هياجه لئلًا يعضُ أو يأكل.

١. تفسير العيّاشي ١٨٥، ح ٥١.

٣. المصدر: طاس.

٥. من المصدر.

٧. تفسير القمئ ٣٤٨/١.

٩. أنوار التنزيل ٣٥/١.

هكذاكان شرع يعقوب. وقوله: «فهو جزاؤه» تقرير للحكم وإلزام له. أو خبر «مَن» والفاء لتضمّنها معنى الشرط. أو جواب لها على أنّها شرطيّة. والجملة كما هي خبر «جزاؤه» على إقامة الظّاهر فيها مقام الضمير. كأنّه قيل: جزاؤه من وجد في رحله، فأحسه.

وفي تفسير العيّاشي (١)، عن الصادق لله الله عنون السنّة الّتي كانت تجري فيهم أن حسه.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: بالسّرقة .

﴿ فَبَدَأَ بِالْوِعِيَتِهُمْ ﴾ : فبدأ المؤذّن.

وقيل (٢): يوسف، لأنّهم ردّوا إلى مصر.

﴿ قَبْلَ وعَاءِ آخِيهِ ﴾: بنيامين، نفياً للتهمة.

﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ﴾: أي السقاية. أو الصواع، لأنَّه يُذكَّر ويُؤنَّث.

﴿ مِنْ وِعَاءِ آخِيهِ ﴾: وقرئ (٣) بضم الواو، وبقلبها همزة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>4)</sup>: فتشبّثوا بأخيه، فحبسوه.

﴿كَذَٰلِكَ ﴾: مثل ذلك الكيد.

﴿كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾: بأن علّمناه إيّاه، وأوحينا به إليه.

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ : ملك مصر ؛ لأنّ دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق. وهو بيان للكيد.

﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾: إلَّا أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك.

فالاستثناء من أعم الأحوال. ويجوز أن يكون منقطعاً. أي لكن أخذه بمشيئة الله وإذنه.

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾: بالعلم، كما رفعنا درجته.

لم معثر عليه في تفسير العيّاشي ولكن يوجد في تفسير الصافي ٨٤٥/٤.
 ٢ و٣. أنوار التنزيل ٥٠٣/١.

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ ۞: أرفع درجة منه.

﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ ﴾: بنيامين.

﴿ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ : يعنون يوسف.

في الخرائج والجرائح (١)؛ وروى سعد بن عبدالله، عن محمَد بن الحسن بن ميمون، عن داود بن قاسم الجعفريّ قال: سُئل أبو محمَد للله عن قوله تعالى: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» والسائل رجل من قمّ وأنا حاضر، فقال لله الله عاسرة يوسف. إنّما كان ليعقوب منطقة ورثها من إبراهيم لله وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إلّا استُعبِد. فكانت (١) إذا سرقها إنسان، نزل جبرئيل لله فأخبره بذلك. فأخذت منه، وصار (٢) عبداً.

وإنّ المنطقة كانت عند سارة بنت إسحاق بن إبراهيم، وكانت سميّة أمّه. وإنّ سارة أحبّت يوسف، وأرادت أن تتّخذه ولداً لها<sup>(1)</sup>. وإنّها أخذت المنطقة، فربطتها في وسطه. ثمّ سدلت عليه سرباله وقالت ليعقوب: إنّ المنطقة سرقت. وأتاه جبرئيل فقال: يا يعقوب، إنّ المنطقة مع يوسف. ولم يخبره بخبر ما صنعت سارة، لما أراد الله.

فقام يعقوب إلى يوسف، ففتشه - وهو يومئذ غلام يافع - واستخرج المنطقة. فقالت سارة بنت إسحاق: منّي سرقها يوسف، فأنا أحقّ به. فقال لها يعقوب: فإنّه عبدك أن لا تبيعيه (٥)، ولا تهبيه. قالت: فأنا أقبله على أن لا تأخذه منّي، وأعتقه الساعة. فأعطاها إيّاه، فأعتقته. ولذلك قال إخوة يوسف: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل».

قال أبو هاشم: فجعلت أجيل هذا في نفسي، أفكّر وأتعجّب من هذا الأمر، مع قرب يوسف من يعقوب وحزن يعقوب عليه، حتّى ابيضّت عيناه من الحزن، والمسافة قريبة!

١. الخرائج ٧٣٨/٢، ح٥٣.

٣. بعض نسخ المصدر: أخذ.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: لا تبيعه.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: فكان.

٤. المصدر: لنفسها.

فأقبل عليَّ أبو محمّد للر فقال: يا أبا هاشم، تعوّذ بالله ممّا جرى في نفسك من ذلك. فإنَّ الله لو شاء أن يرفع الستائر (١) [من الأعلى ما ](١) بين يعقوب ويوسف حتَّىٰ ا كانا يتراءيان (٣)، لفعل. ولكن له أجل هو بالغه، ومعلوم ينتهي إليه ما كـان مـن ذلك. فالخيار من الله لأوليائه.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن إسماعيل بن همام، قال: قال الرضا للسُّلا [في قول الله: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسَرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» قـال: ](٥٠) كانت لإسحاق النبي منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر، وكانت عند عمّة يوسف. وكان يوسف عندها، وكانت تحبِّه. فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إليَّ ، وأردِّه إليك. فبعثت إليه أن دعه عندي الليلة (١) أشمّه، ثمّ أرسله إليك غدوة. فـلمًا أصبحت أخـذت المنطقة، فربطتها في حقوه(٧). وألبسته قميصاً، وبعثت به إليه. وقالت: سُرقت المنطقة، فَوُجدت عليه، وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دُفع إلى صاحب السرقة. فأخذته، فكان عندها.

وفي عيون الأخبار (^)، بإسناده إلى إسماعيل بن همام، عن الرضا للثِّلا نحوه.

حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ (١٠) على ، قال: حدَّثنا جعفر بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله (١٠) بن محمّد بن خالد قال: حدّثني الحسن بن على الوشّاء قال: سمعت علىّ بن موسى الرضاعيُّ إلى يقول: كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئاً، استُرقَّ به. وكان يوسف عند عمّته وهو صغير، وكانت تحبّه. وكانت لإسحاق ملي الله منطقة ألبسها إيّاه يعقوب لليُّ فكانت عند ابنته.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: الساتر. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: كان يراه.

٥. من المصدر.

٧. الحقو: معقد الإزار، ويسمّى بالخصر.

٩. نفس المصدر والمجلّد /٧٦-٧٦، ح٦.

٢. ليس في المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ١٨٥/٢، ح٥٣.

٦. ليس في أ، ب.

٨. العيون ٧٥/٢، ح٥.

١٠. المصدر: عبيدالله.

وإنّ يعقوب طلب يوسف (١) من عمّته. فاغتمّت لذلك، وقالت: دعه حتّى أرسله إليك. فأرسلته. وأخذت المنطقة فشدّتها (٢) في وسطه تحت الثياب.

فلمّا أتى يوسف [أباه، جاءت فقالت: سُرقت المنطقة. ففتشته، فوجدتها في وسطه. فلذلك قال إخوة يوسف] (٣) حيث جعل الصاع في وعاء أخيه (٤)، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا: هو جزاؤه، كما جرت السنّة الّتي تبجري فيهم. «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثمّ استخرجها من وعاء أخيه». ولذلك قال إخوة يوسف: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل». يعنون المنطقة. «فأسَرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم».

وفي تفاسير العامّة (٥): كان لأبي أمّه صنم. فسرقه وكسّره، وألقاه في الجيف.

وفي بعضها (٦٠): كان في البيت عناق أو دجاجة سرقه وأعطى السائل.

﴿ فَاَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ : أكنَّها ولم يظهرها لهم.

والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة إليه.

وقيل (٧): إنَّها كناية بشريطة التفسير، يفسَّرها قوله:

﴿ قَالَ آتُتُمْ شَرِّ مَكَاناً ﴾: فإنّه بدل من «أسرَها». والمعنى: قال في نفسه: «أنتم شَرّ مكاناً» أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم أو في سوء الصنيع بما كنتم عليه. وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة.

وفيه نظر، إذ المفسِّر بالجملة لا يكون إلَّا ضمير الشأن.

﴿ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ ۞: وهو يعلم أنّ الأمر ليس كما تصفون، وأنّه لم يسرق. ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْحَزِيرُ إِنَّ لَهُ اَبَا شَيْحًا كَبِيراً ﴾ : في السنّ، أو القدر.

١. المصدر: زيادة يأخذه. ٢. المصدر: وشدّها.

٣. ليس في أ، ر، ب. ٤ . المصدر: زيادة «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل».

٥. أنوار التنزيل ٥٠٤/١، وتفسير الجلالين المطبوع في هامش أنوار التنزيل ٥٠٤/١.

٦ و٧. أنوار التنزيل ٥٠٤/١.

ذكروا له حاله استعطافاً له عليه.

﴿ فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾: بدله. فإنَّ أباه ثكلان على أخيه الهالك، مستأنس به.

﴿إِنَّا نَوْاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿: إلينا، فأتمم إحسانك. أو: من المتعوّدين الإحسان، فلا تغيّر عادتك.

وفي تفسير العيّاشي (١)، عن الباقر للسِّلا: نراك من المحسنين إن فعلت.

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ ﴾ : نعوذ بالله معاذاً .

﴿ أَنْ نَأْخُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ : فإنّ أخذ غيره ظلم على فتواكم، فلو أخذنا أحدكم مكانه

﴿إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ ﴾ ن في مذهبكم.

هذا وأنّ مراده: أنّ الله أذن في أخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحته ورضاه عليه، فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملاً بخلاف ما أمرت به.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): [قال: أي يوسف ] (٢٠) وكانوا يجادلونه في حبسه، وكانوا ولد يعقوب إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعر وتقطر من رؤوسها دم أصفر.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن الحسين (٥) بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله للسِّلا قال ذكر بني يعقوب: كانوا إذا غضبوا اشتد غضبهم حتّىٰ تقطر جلودهم دماً أصفر، وهم يقولون: خذ أحدنا مكانه، يعنى: جزاءه (٦). فأخذ الّذي وجد الصاع عنده.

وفي كتاب علل الشرائع (٧٠): أبي ه ، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد اليساري (٨)، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن مهران الكوفي

١. تفسير العيّاشي ١٨٢/٢، ح٤٢ في ضمن حديث طويل.

٢. تفسير القميّ ٣٤٩/١. ٢. ليس في المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ١٨٦/٢، ح ٥٥. ٥ . كذا في المصدر. وفي النسخ: الحس.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: جزاء. ٧. العلل ٦٠٦/ ٦٠٩، ح ٨١.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: «بن اليساري» بدل اعن أحمد بن محمّد اليساري».

قال: حدَّثني حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي إسحاق الليثيّ قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليّه ابن رسول الله، إنّي لأجد من شيعتكم من يشرب الخمر، ويقطع الطريق، ويخيف السبيل، ويزني، ويلوط، ويأكل الربا، ويرتكب الفواحش، ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة، ويقطع الرحم، ويأتي الكبائر، فكيف هذا ولِمَ ذلك؟

فقال: يا إبراهيم، هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: [نعم](١) يا ابن رسول الله، أخرى أعظم من ذلك.

فقال: وما هو، يا أبا إسحاق؟

قال: فقلت: يا ابن رسول الله، وأجد من أعدائكم ومن ناصبكم من يكثر من الصلاة والصيام، ويخرج (٢) الزكاة، ويتابع بين الحجّ والعمرة، ويحضّ (٢) على الجهاد، ويأثر على البرّ وعلى صلة الرحم، ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم (١) من ماله، ويجتنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش، فمِمَّ ذلك ولم ذاك؟ فسّره لي يا ابن رسول الله، وبرهنه وبيّنه، فقد والله كثر فكرى وأسهر ليلى وضاق ذرعى.

قال: فتبسّم [الباقر] (٥) صلوات الله عليه، ثمّ قال: يا إبراهيم، خذ إليك بياناً شافياً فيما سألت وعلماً (٧) مكنوناً (٧) من خزائن علم الله وسِرّه. وأخبرني يا إبراهيم، كيف تحد اعتقادهما ؟

قلت: يا ابن رسول الله، أجد محبّيكم وشيعتكم على ما هم فيه، ممّا وصفته من أفعالهم، لو أعطى أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن ولايتكم

١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: ومخرج.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: ويواسهم.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: علمنا.

٣. المصدر: يحرض.

٥. من المصدر.

٧. ب: مكتوماً.

و(١)محبّتكم إلى موالاة غيركم وإلى محبّتهم ما زال، ولو ضُربت خياشيمه ٢٦) بالسيوف فيكم، ولو قتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن محبّتكم وولايتكم. وأرى الناصب على ما هو عليه ممّا وصفته من أفعالهم، لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن محبّة الطواغيت (٣) وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولا زال، ولو ضُربت خياشيمه بالسيوف فيهم ولو قتل [فيهم](٤) ما ارتدع ولا رجع، وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً اشمأزٌ من ذلك وتغيّر لونه، ورأيٰ (٥)كراهية ذلك في وجهه بغضاً لكم ومحبّة لهم (٧).

[قال](٧) فتبسم الباقر طليُّا ثمّ قال: يا إبراهيم، هاهنا هلكت العاملة الناصبة «تصلي ناراً حامية، تُسقىٰ من عين آنية» ومن ذلك قال الله ﷺ: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» (<sup>٨)</sup>. ويحك يا إبراهيم، أتدرى ما السبب والقصّة في ذلك، وما الّذي قد خفي على الناس منه؟

قلت: يا ابن رسول الله، فبيّنه لي واشرحه وبرهنه.

قال: يا إبراهيم، إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالما (١) قديماً خلق الأشياء لامن شيء، ومن زعم أنَّ الله ﷺ خلق الأشياء (١٠٠) من شيء فقد كفر، لأنَّه لو كان ذلك الشيء الَّذي خلق منه الأشياء قديماً [معه] في أزليَّته وهـويَّته كـان ذلك الشيء أزليًّا، بـل خلق ﷺ الأشياء كلِّها لا من شيء، فكان ممّا خلق الله تعالى (١١١) أرضاً طيّبة، ثمّ فجّر منها ماء عذباً زلالاً، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت، فقبلتها، فأجرئ ذلك الماء عليها

كذا في المصدر. وفي النسخ: «لما فعل ولا عن» بدل «و».

٢. خياشيم -جمع الخيشوم -: أقصى الأنف. ٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: محبّته للطواغيت.

٤. من المصدر. الأظهر: رُئى.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: لغيركم.

٧. من المصدر. ٨. الفرقان /٢٣. ٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: قائماً.

١٠. من المصدر.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وممّا خلق الله ﷺ أن خلق» بدل «فكان ممّا خلق الله تعالىٰ».

سبعة أيّام حتّىٰ (١) طبّقها وعمّها، ثمّ نضب (١) ذلك الماء عنها، فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً، فجعله طين الأثمّة الله أله أخذ تُفُل (١) ذلك الطين فخلق منه شيعتنا، ولو ترك طينتكم يا إبراهيم، كما ترك طينتنا، لكنتم ونحن شيئاً واحداً.

قلت: يا ابن رسول الله ، فما فعل بطينتنا؟

قال: أخبرك يا إبراهيم، خلق الله على الله المحتفظة على أرضاً سبخة خبيئة منتنة (4)، ثم فجر (6) منها ماء أجاجاً [آسناً] (7) مالحاً، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت، فلم تقبلها فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام حتى طبّقها وعمّها، ثمّ نضب ذلك الماء عنها، ثمّ أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأثمّتهم، (7) ثمّ مزجه بثفل طينتكم، ولو ترك طينتهم على حالها ولم يمزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين، ولاصلوا ولاصلوا ولا تكوا ولاحجوا، ولا أدوّا أمانة، ولا أشبهو كم في الصور، وليس شيء [أكبر] (1) على المؤمن أن يرئ صورة عدوة مثل صورته.

قلت: يا ابن رسول الله ، فما صنع بالطينتين ؟

قال: مزج بينهما بالماء الأوّل والماء الثاني، ثمّ عركهما عرك الأديم (٩)، ثمّ أخذ من ذلك قبضة فقال: هذه إلى البحنة ولا أبالي. وأخذ قبضة أخرى وقال: هذه إلى النار ولأ أبالي. ثمّ خلط بينهما فوقع من شبح (١١) المؤمن وطينته على شبح الكافر وطينته على شبح المؤمن وطينته فما رأيته من شيعتنا من زناً أو لواط أو ترك صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر، فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه، لأنّ من شبح الناصب وعنصره وطينته

\_\_\_\_\_

٢. المصدر: انضب.

١. ليس في المصدر.
 ٣. الثفل: ما استقر تحت الماء من كدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: ميته.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «فجري» بدل «ثمّ فجر».

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ أممهم.

٦. من المصدر. والأسن: المتغيّر الطعم.

٩. عرك الأديم: دلكه. والأديم: الجلد المدبوغ.

من المصدر.
 المصدر: سنخ.

الجزء السادس / سورة يوسف

اكتساب المآثم والفواحش والكبائر. وما رأيت من الناصب من مواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحجّ والجهاد وأبواب البرّ، فهو من طينة المؤمن وشبحه الّذي قـد مزج فيه، لأنَّ من شبح المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثم.

فإذا عُرضت هذه الأعمال كلّها على الله على الله على الله قال: أنا الله (١١) عدل لا أجور، ومنصف لاأظلم، وحكم لاأحيف (٢) ولاأميل ولاأشطط (٣)، ألحقوا الأعمال السيّئة الّتي اجترحها المؤمن بشبح (٤) الناصب وطينته، وألحقوا الأعمال الحسنة الَّتي اكتسبها الناصب بشبح (٥) المؤمن وطينته، ردّوها كلّها إلى أصلها، فإنّي أنا الله (٦) لا إله إلّا أنا عالم السرّ وأخفيٰ، وأنا المطّلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم [أحداً ](٧) إلّا ما عرفته منه قبل أن أخلقه.

تم قال الباقر علي : اقرأ [يا إبراهيم] (^) هذه الآية.

قلت: يا ابن رسول الله ، أيَّة آية ؟

قال: قوله تعالى: «قال معاذ الله أن نأخذ إلّا من وجدنا متاعنا عنده إنّا إذاً لظالمون» هو في الظّاهر ما تفقهونه<sup>(٩)</sup>، هو والله في الباطن هذا بعينه يا إبراهيم. إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ومحكماً ومتشابهاً، وناسخاً ومنسوخاً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاحة.

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا مِنْهُ ﴾ : يئسوا من يوسف وإجابته إيّاهم. وزيادة السين والتاء للمبالغة.

١. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: لا أخيف.

٤. المصدر: بسنخ.

٦. ليس في أ.

٩. المصدر: تفهمونه.

٣. شطط الرجل: أفرط وتباعد عن الحقّ.

٥. المصدر: بسنخ.

٧ و٨. من المصدر.

وعن البزَّيِّ (١٠): «استيّاس» بالألف وفتح الياء من غير همزة، وإذا وقف [همزة ألقى ](٢) حركة الهمزة على الياء على أصله.

﴿خَلَصُوا﴾: انفردوا واعتزلوا.

﴿نَجِيّاً ﴾: متناجين.

وإنَّما وحَّده لأنَّه مصدر، أو بزنته، كما قيل: هم صديق. وجمعه أنجية، كندىٰ

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ : قيل (٣): في السن، وهو روبيل، أو في الرأي، وهو شمعون.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن الصادق للنِّلا: قال لهم يهوذا، وكان أكبرهم.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٥): قال لهم لاوي.

﴿ اللَّمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ ﴾ : عهداً وثيقاً. وإنّما جعل حلفهم بالله موثقاً منه؛ لأنّه بإذن منه وتأكيد من جهته.

﴿ وَمِنْ قَيْلُ ﴾ : هذا.

﴿ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ : قصرتم في شأنه .

و«ما» مزيدة. ويجوز أن تكون مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول «تعلموا» ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف، أو على اسم «أنَّ» وخبره «في يوسف» أو «من قبل» أو الرفع بالابتداء والخبر «من قبل» وفيه نظر؛ لأنَّ «قبل» إذا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتّى لا ينقص.

وأن تكون موصولة، أي ما فرَطتموه، بمعنى ما قدّمتموه في حقّه من الخيانة، و محلّه ما تقدّم.

﴿ فَلَنْ آبُرَحَ الْآرْضَ ﴾: فلن أفارق أرض مصر.

١. أنوار التنزيل ٥٠٤/١.

٢. من المصدر. ٤. تفسير العيّاشي ١٨٦/٢، ح٥٦. ٣. أنوار التنزيل ٥٠٥/١.

٥. تفسير القمئ ٣٤٩/١.

﴿حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي آبِي﴾: في الرجوع إليه.

﴿ أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِي ﴾ : أي يقضي لي بالخروج منها، أو بخلاص أخي منهم، أو بالمقاتلة معهم لتخليصه.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ٢٠ لأنَّ حكمه لا يكون إلَّا بالحقِّ.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله للسُلِا قال: لمّا استيأس (٢) إخوة يوسف من أخيهم قال لهم يهودا، وكان أكبرهم: «لن أبرح الأرض» الآية.

قال: ورجع إلى يوسف يكلّمه في أخيه، [فكلّمه] (٣) حتى ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا، وكان إذا غضب يهودا قامت شعرة في كتفه وخرج منها الدم [حتّى يمسّه بعض ولد يعقوب](٤).

قال: وكان بين يدي يوسف ابن له صغير، معه رمّانة من ذهب، وكان الصبيّ يلعب بها، فأخذها يوسف من الصبيّ فدحرجها نحو يهودا.

قال: وحبا<sup>(ه)</sup> الصبي نحو يهودا<sup>(۱)</sup> ليأخذها فمسّ يهودا، فسكن يهودا. ثمّ عاد إلى يوسف فكلّمه في أخيه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا وقامت الشعرة وسال منها الدم، فأخذ يوسف الرمانة من الصبيّ فدحرجها نحو يهودا، وحبا الصبي نحو يهودا فسكن يهودا.

فقال يهودا: إنَّ في البيت معنا لبعض ولد يعقوب!

قال: فعند ذلك قال لهم يوسف: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون».

١. تفسير العيّاشي ١٨٦/٢، ح٥٦.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: استيأسوا.

٤. ليس في المصدر.

۳. من المصدر.

٥. حبا الصبئ: زحف.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وجاء الصبيّ» بدل «وحبا الصبيّ نحو يهودا».

وفي رواية هشام بن سالم (١٠) عنه عليه الله قال: لمّا أخذ يوسف أخاه اجتمع عليه إخوته، فقالوا له: خذ أحدنا مكانه، وجلودهم تقطر دماً أصفر وهم يقولون: خذ أحدنا مكانه. قال: فلمّا أن أبي عليهم وأخرجوا من عنده، قال لهم يهودا: قد علمتم ما فعلتم

بيوسف «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين».

قال: فرجعوا إلى أبيهم، وتخلّف يهودا.

قال: فدخل على يوسف يكلّمه في أخيه حتّى ارتفع الكلام بينه وبينه وغضب، وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتّى يمسّه بعض ولد يعقوب.

قال: فكان بين يدي يوسف ابن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بها، فلمّا رآه يوسف قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من يد الصبيّ ثم دحرجها نحو يهودا، واتبعها الصبيّ ليأخذها فوقعت يده على يهودا، [قال: فذهب غضبه، قال: فارتاب يهودا، ورجع الصبيّ بالرمّانة إلى يوسف. ثمّ ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب وقامت الشعرة فجعلت تقذف بالدم، فلمّا رأى يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا، واتبعها الصبيّ ليأخذها فوقعت يده على يهوذا ](الله فسكن غضبه.

قال: فقال يهودا: إنَّ في البيت لمن ولد يعقوب، حتَّى صنع ذلك ثلاث مرّات.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): فرجع إخوة يـوسف إلى أبيهم وتـخلّف يـهودا، فدخل على يوسف فكلّمه حتّى ارتفع الكلام بينه وبينه. وذكر مثل ما نقلناه عن تفسير العيّاشي، إلى قوله: ثلاث مرّات.

وبإسناده (<sup>4)</sup>إلى عليّ بن محمد الهادي لله عليه حديث طويل، وفيه: فنزل جبرئيل لله فقال له: يايوسف، أخرج يدك. فأخرجها، فخرج من بين أصابعه نور.

فقال يوسف: ما هذا يا جبرئيل؟

ما بين المعقوفتين ليس في أ، ب.
 تفسير القمئ ٣٥٦/١.

١. تفسير العيّاشي ١٨٧/٢، ح٥٦.

٣. تفسير القمى ٣٤٩/١.

فقال: هذه النبوّة، أخرجها الله من صلبك لأنّك لم تقم لأبيك.

فحط الله نوره ومحى النبوة من صلبه وجعلها في ولد لاوي أخي يوسف، وذلك لأنهم لما أرادوا قتل يوسف قال: «لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجبّ» فشكره الله على ذلك. ولما أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر، وقد حبس يوسف أخاه، قال: «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» فشكر الله له ذلك، فكان أنبياء بني إسرائيل من ولد لاوي، وكان موسى من ولده، وهو موسى بن عمران بن يهصر بن واهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وستقف على الحديث بتمامه إن شاء الله عن قريب.

﴿ ارْجِعُوا اِلَى آبِيكُمْ فَقُولُوا يَا آبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ : على ما شهدنا من ظاهر الأمر. وقرئ (١): «سُرَّق» أي نُسِب إلى السرقة.

﴿ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ : بأن رأينا أنّ الصواع استخرج من وعائه.

﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ ﴾: لباطن الحال.

﴿حَافِظِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عالمين، فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنّه سيسرق، أو أنّك تصاب بـه كـما أصبت بيوسف.

﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾: يعنون مصر، أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها. والمعنى: أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصّة.

﴿ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبُلُنَا فِيهَا ﴾ : وأصحاب العير الَّتي توجَّهنا فيهم وكنَّا معهم.

﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ٢٠ تأكيد في محلَّ القسم.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ ﴾ : أي فلمّا رجعوا إلى أبيهم، وقالوا له ما قال لهم أخوهم، قال : بل سؤلت، أي زيّنت وسهّلت.

١. أنوار التنزيل ٥٠٥/١.

﴿ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ﴾: أردتموه، لتعليمكم إيّاه أنّ السارق يؤخذ بسرقته، وإلا فما أدرى الملك أنّ السارق يؤخذ بسرقته.

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾: أي فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أجمل.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن جابر قال: قلت لأبي جعفر لليَّلِا: رحمك الله، ما الصبر الجميل؟

قال: فذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٢) ﴿ وبالإِسناد في قوله ﴿ في قول يعقوب: «فصبر جميل» قال: بلا شكوى.

﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾: بيوسف وبنيامين وأخيهما الّذي توقّف بمصر.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴾ : بحالي وحالهم.

﴿الْحَكِيمُ ﴾ ۞: في تدبيرها.

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾: وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم.

﴿ وَقَالَ يَا استَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾: أي يا أسفى تعال فهذا أوانك.

و «الأسف» أشد الحزن والحسرة. و «الألف» بدل من ياء المتكلّم.

وإنّما تأسّف على يوسف دون أخويه والحادث رزؤهما لأنّ رزأه كان قاعدة المصيبات وكان غضًا آخذاً بمجامع قلبه، ولأنّه كان واثقاً بحياتهما(١٣)دون حياته.

وفي الحديث النبوي (٤): لم تُعط أمّة من الأمم «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» عند المصيبة إلّا أمّة محمّد ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع، وقال: يا أسفى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): سُئل أبو عبدالله ﷺ : ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟

٢. أمالي الطوسي ٣٠٠/١.

٤. أنوار التنزيل ٥٠٦/١.

١. تفسير العيّاشي ١٨٨/٢، ح٥٧.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: يحبُّونهما.

٥. تفسير القمى ٣٥٠/١.

قال: حزن سبعين ثكلي على أولادها.

قال: إنّ يعقوب لم يعرف الاسترجاع، فمن هناك قال: «يا أسفى على يوسف».

وفي تفسير العيّاشي(١): عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله لما اللهِ مثله.

وبهذا الإسناد (٢)، عنه عليه قال: قيل له: كيف يحزن يعقوب عملى يـوسف، وقـد أخبره جبرئيل أنّه لم يمت وأنّه سيرجع إليه ؟

فقال له: إنّه نسى ذلك.

﴿ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ : لكثرة بكائه من الحزن، كأنّ العبرة محقت سوادهما [ يعني عمت من البكاء سوادها ] (").

وقيل: ضعف بصره.

وقيل: عمى لطَلِيَّلْإ .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤)، يعني: عميت من البكاء.

وقرئ (٥): «من الحَزَن».

قيل (1): فيه دلالة على جواز التأسّف والبكاء عند التفجّع، ولعلّ أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف، فإنّه قلّ من يملك نفسه عند الشدائد. ولقد بكى رسول الله عَلَيْ على ولده إبراهيم، وقال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول ما يسخط الربّ، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون.

١. تفسير العيّاشي ١٨٨/٢، ح٥٨.

٣. ليس في المصدر والمتن.

٥ و٦. أنوار التنزيل ٧/٥٠٦.

٢. نفس المصدر والموضع، ح٥٩.

٤. تفسير القميّ ٣٥٠/١.

٧. القلم/٤٨.

٣٧ ..... تفسير كنز الدقائق ويحرالغرائب

﴿ قَالُوا تَاللهِ تَفْتُو تَذْ كُر يُوسُفَ ﴾: أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجّعاً عليه، فحذف «لا» كما في قوله:

## فقلت يمين الله أبرح قاعداً

لأنّه لا يلتبس بالإثبات، فإنّ القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات (١٠كان على النفي. ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ﴾: مريضاً مشرفاً على الهلاك.

وقيل (٢): «الحرض» الذي أذابه هم اله أو مرض، وهو في الأصل مصدر، ولذلك لا يؤنّث ولا يجمع. والنعت بالكسر، كدنف ودنف، وقد قرئ به، وبضمتين كجُنُب. ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (١): من الميّتين.

في كتاب الخصال (٣): عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليُّ قال: كان عليّ بـن الحسين عليُّ يصلّى في اليوم والليلة ألف ركعة.

إلى أن قال: ولقد بكى على أبيه الحسين صلوات الله عليه عشرين سنة ، ما وضع بين يديه طعام إلّا بكى ، حتى قال له مولى له: يا ابن رسول الله ، أما آن لحزنك أن ينقضي ؟ فقال له: ويحك ، إنّ يعقوب النبيّ عليه كان له اثنا عشر ابناً ، فغيّب الله عنه واحداً منهم ، فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه [وشاب رأسه من الحزن] (ع) واحدودب وقوّس ظهره من الغمّ ، وكان ابنه حيّاً في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخى وعمّى

عن محمّد بن سهل البحرانيّ (٥)، يرفعه إلى أبي عبدالله على البكّاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد وعليّ بن الحسين الميليّ . فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتّى صار في خدّيه أمثال الأودية، وأمّا يعقوب فبكى على يوسف حتّى ذهب بصره حتّى قيل له: «تالله تفتؤ تذكر يوسف حتّى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين».

وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني ؟!

١. علامة الإثبات هو اللام والنون. وقيل: لو كان إثباتاً لم يكن بدُّ من اللام والنون.

٢. أنوار التنزيل ٥٠٦/١. ٣. الخصال ٥٠٦/١ - ٥١٩. ح٤.

٥. الخصال ٢٧٢/١. ح ١٥.

٤. من المصدر.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﷺ: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عسن الحسين (٢) بن علي ﷺ قال: إن يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين ﷺ: فأمّا يعقوب قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن.

قال له علي ﷺ: لقد كان كذلك، وقد كان حزن يعقوب حزناً بعده تلاق، ومحمد ﷺ تُبض ولده إبراهيم قرّة عينه في حياته منه، وخصّه بالاختيار ليعظم له الاذخار، فقال ﷺ: «تحزن النفس ويجزع القلب، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الربّ، في كلّ ذلك يؤثر الرضاعن الله ﷺ والاستسلام له في جميع الفعال.

﴿ قَالَ إِنَّمَا اَشْكُو بَتْي وحُرْنِي ﴾: همّي الذي لا أقدر الصبر عليه. من البتّ، بمعنى النشر.

﴿ إِلَى اللهِ ﴾ : لا إلى أحد منكم ومن غيركم، فخلُّوني وشكايتي.

﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ﴾ : من صنعه ورحمته ، فإنّه لا يخيب داعيه ولا يدع الملتجئ إليه . أو من الله بنوع من الإلهام .

﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠ : من حياة يوسف.

قيل (٣): رأى ملك الموت في المنام فسأله عنه ، فقال : هو حيّ .

وقيل (٤): علم من رؤيا يوسف أنّه لا يموت حتّى يخرّ له إخوته سجّداً.

وسيأتي في الخبر: أنّه نزل عليه ملك الموت فسأله عنه.

وفي تفسير العيّاشي (٥٠): الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله عليَّا [يقول: «إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله» منصوبة.

١. الاحتجاج ٣١٩/١. ٢. أ، ب: الحسن.

٣. تفسير العيّاشي ١٩٠/٢ ح 3 وأنوار التنزيل ٥٠٦/١.

٤. أنوار التنزيل ٥٠٦/١. ٥٠ تفسير العيّاشي ١٨٩/٢، ح٦٣.

عن إسماعيل بن جابر(١١)، عن أبي عبدالله لله الله عن إسماعيل بن جابر(١١)، عن أبي عبدالله عن إسماعيل بن أبراهيم ؟ الحاجة. فقال له الملك: أنت إبراهيم ؟

قال: لا.

قال: وأنت إسحاق بن إبراهيم؟

قال: لا.

قال: فمن أنت؟

قال: يعقوب بن إسحاق.

قال: فما بلغ ما أرى بك مع حداثة السنّ ؟

قال: الحزن على يوسف.

قال: لقد بلغ بك الحزن يا يعقوب، كلّ مبلغ.

فقال: إنَّا معاشر الأنبياء أسرع شيء البلاء إلينا، ثمَّ الأمثل فالأمثل من الناس.

فقضىٰ حاجته، فلمَا جاوز صغير بابه هبط إليه جبرئيل فـقال: يـايعقوب، ربّك يقرئك السلام ويقول لك: شكوتني إلى الناس؟

فعفّر وجهه بالتراب وقال: يا ربّ، زلّة أقلنيها، فلا أعود بعد هذا أبداً.

ثم عاد إليه جبرنيل، فقال: يايعقوب، ارفع رأسك، ربّك يقرنك السلام ويقول لك: قد أقلتك فلا تعود تشكوني إلى خلقي. فما رؤي (٣)ناطقاً بكلمة ممّاكان فيه حتّى أتاه (٤) بنوه فضرب وجهه إلى الحائط وقال: «إنّما أشكو بئّي وحزني» الآية.

وفي حديث آخر (٥) عنه: [ذهب] يعقوب إلى نمرود في حاجة، فلمًا رآه وثب عليه، وكان أشبه الناس بإبراهيم، فقال له: أنت إبراهيم خليل الرحمان؟

قال: لا. الحديث.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: حصل.

١. نفس المصدر والموضع، ح ٦١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: رأى.

٥. تفسير العيّاشي ١٨٩/٢، ح ٦٢.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>٣٠</sup>: عن رسول الله ﷺ: ومن شكا مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه.

وفي نهج البلاغة (<sup>1)</sup>: قال ﷺ: ومن أصبح يشكو مصيبة نـزلت بــه فــقد أصـبح (<sup>(٥)</sup> يشكو ربّه.

وفي مجمع البيان (۱): (إنّما أشكو بنّي وحزني إلى الله) وروي عن النبيّ الله أن جبرئيل أتاه فقال: يايعقوب، إنّ الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر وليفرح قلبك، فوعزتي، لو كانا ميّتين لنشرتهما لك، اصنع طعاماً للمساكين فإنّ أحبّ عبادي إليّ المساكين، أو تدري لِمَ أذهبت بصرك وقوّست ظهرك؟ لأنّكم ذبحتم شاة وأتاكم فلان (۱) المسكين وهو صائم، فلم تطعموه شيئاً. فكان يعقوب بعد (۱) ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى: ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغد مع يعقوب. وإذا كان صائماً فليفطر مع يعقوب. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه.

\_\_\_\_\_

١. المعاني /٤٠٧، ح ٨٤. ٢. المصدر: أبي معاوية.

٣. تفسير القميّ ج ١ ص ٣٨١. نور الثقلين ٤٥٤/٢، ح ١٦١.

٤. نهج البلاغة /٥٠٨، حكمة ٢٢٨.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: «فإنما» بدل «فقد أصبح».
 ٦. المجمع ٢٥٨/٣.

المجمع ۲۵۸/۳.
 ليس في أ، ب.

٩. من المصدر.

۱۰. الكافي ۲/۲۲، ح ٤.

١١. من المصدر.

فأوحى الله على إليه: لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت، وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً. وفي رواية أخرى (١) قال: فكان بعد ذلك يعقوب إذا أصبح نادى: ألا من أراد الغداء فليأت يعقوب.

وفي مصباح الشريعة (٣): قال الصادق لله المحزون غير المتفكّر (٣)، [لأنّ المتفكّر ] (٤) متكلّف، والمحزون مطبوع (٥)، والحزن يبدأ من الباطل، والفكر (٣) يبدأ من رؤية المحدثات، وبينهما فرق، قال الشر الله عقوب عليه : «إنّما أشكو بنّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون».

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَلَخِيهِ ﴾ : فتعرّفوا منهما وتفحّصوا من حالهما. والتحسّس: تطلّب الاحساس.

﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴾: لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه.

وقرئ (٧): «من روح الله» أي من رحمته الَّتي يحيي بها العباد.

﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ٢ : بالله وصفاته ، لأنَّ المؤمن من الله على خير يرجوه عند البلاء ويشكره في الرخاء .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (^): وقال الصادق للشِّلا: إنَّ يعقوب للشِّلا قال لملك الموت: أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة ؟

قال: بل متفرّقة.

قال: فهل قبضت روح يوسف في جملة ما قبضت من الأرواح؟ فقال: لا.

٢. مصباح الشريعة /١٨٧.

٤. من المصدر.

٦. المصدر: التفكر.

٨. كمال الدين ١٤٤/١، ح١٠.

١. الكافي ٦٦٧/٢، ح ٥ قريب منه.

٣. ليس في أ، ب، ر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: مطموع.

٧. أنوار التنزيل ٥٠٦/١.

فعند ذلك قال لبنيه: «يا بَنيَّ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه».

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبني جعفر الله : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده: «اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه» أكان علم أنّه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة وذهبت عيناه من الحزن؟

قال: نعم، علم أنّه حيّ.

قلت: وكيف علم؟

قال: إنّه دعا في السحر أن يهبط عليه ملك الموت، فهبط عليه تـريال وهـو مـلك الموت.

فقال له تريال: ما حاجتك يا يعقوب؟

قال: أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة؟

فقال: بل متفرّقة؛ روحاً روحاً.

قال: فمرّ بك روح يوسف؟

قال: لا.

١. العلل ٥٢/١، ح ١.

فعند ذلك علم أنّه حيّ ، فقال لولده: «اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه».

وفي روضة الكافي (٢٠: ابن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر للثِّلا مثله، إلّا أنّ فيها «بريال» بالباء الموحّدة نقطاً مكان «تريال» بالمثنّاة من فوق.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر لليُّلا مثله أيضاً ، إلّا أنّ فيه : «قوبال». وفيه وفي خبر آخر : تبرابل ، وهو ملك الموت. وذكر نحوه.

وفي الخرائج والجرائح (4): وعن الصادق الله : أنّ أعرابياً اشترىٰ من يوسف طعاماً، فقال له : إذا مررت بوادي كذا فناد : يا يعقوب، فإنّه يخرج إليك شيخ وسيم، فقل له : إنّي رأيت بمصر رجلاً يقرنك السلام ويقول : إنّ وديعتك عند الله محفوظة لن تضيع.

۲. الكافي ۱۹۹/۸ - ۲۳۸.

٣. تفسير العيّاشي ١٨٩/٢ ـ ١٩٠، ح ٦٤. ٤. الخرائج والجرائح ٩٣١/٢.

فلمًا بلَغه الأعرابيّ خرّ يعقوب مغشياً عليه، فلمّا أفاق قال: هل لك من حاجة؟ قال: لي ابنة عمٌّ، وهي زوجتي، لم تلد.

فدعا له، فرُزق منها أربعة أبطن، في كلِّ بطن اثنان.

وفي نهج البلاغة (١٠): قال عليه : ولا تيأسنَ شرّ هذه الأمّة من روح الله لقوله تعالى : «إنّه لا يبأس من روح الله [إلّا القوم الكافرون» [10] ولا تؤمنهم مكر الله [٣٠].

وفي من لا يحضره الفقيه (٤)، في باب معرفة الكبائر الّتي وعد الله على عليها النار، عن أبي عبدالله على حديث طويل يذكر فيه الكبائر، يقول فيه على بعد أن ذكر الشرك بالله: وبعده اليأس من روح الله، لأنّ الله على يقول: «إنّه لا ييأس من روح الله إلّا القوم الكاف، ون».

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيرُ ﴾ : بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية .

﴿ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ ﴾ : شدَّة الجوع.

﴿ وَجِنْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴾: ردينة ، أو قليلة تُرَدَّ وتُدفَع رغبة عنها. من أزجيته: إذا دفعته . ومنه : تزجية الزمان .

قيل (٥): كانت دراهم زيوفاً.

وقيل <sup>(٦)</sup>: صوفاً وسمناً <sup>(٧)</sup>.

وقيل (^): الصنوبر، والحبّة الخضراء.

وقيل (١): الأَقِط (١٠)، وسويق المُقْل (١١).

٢. من المصدر.

ا. نهج البلاغة /٥٤٢، حكمة ٣٧٧.
 ٣٠. ليس فى المصدر.

٤. الفقيه ٣٦٧/٣، ح٢.

٥ و٦. أنوار التنزيل ٧٦٠١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: رسمناه.

٨ و ٩. نفس المصدر والموضع.

١٠. الأقط: لبن محمص يجمّد حتّى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به.

١١. المقل: حمل الدوم. والدوم: شجر عظام من الفصيلة النخيلية، يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب، وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر، وله نواة ضخمة ذات لب إسفنجي.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا للسلام قال : سألته عن قوله : «وجننا ببضاعة مزجاة».

قال: كانت المُقْل، وكانت بلادهم بلاد المقل، وهي البضاعة.

﴿ فَأَرْفِ لَنَا الْكَيْلَ ﴾: فأتم لنا الكيل.

﴿ وَتَصَدُّقْ عَلَيْنَا ﴾ : بردَ أخينا. أو بالمسامحة وقبول المزجاة، أو بـالزيادة عـلى مـا يساويها.

﴿إِنَّ اللهَ يَجْزى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ ۞: أحسن الجزاء.

والتصدّق: التفضّل مطلقاً. ومنه قوله للثِّلا في القصر: هذه صدقة تصدّق الله عليكم

فرقّ لهم يوسف، ولم يتمالك أن عرّفهم نفسه.

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَلَخِيهِ ﴾: أي هل علمتم قبحه، فتبتم عنه؟ وفعلهم بأخيه إفراده عن يوسف وإذلاله، حتّى كان لا يستطيع أن يكلّمهم إلّا بعجز وذلّة.

﴿إِذْ آنَّتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ ﴿: قبحه، فلذلك أقدمتم عليه. أو عاقبته.

وإنّما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبة، وشفقة عليهم لمّا رأى من عجزهم وتمسكنهم، لا معاتبة وتثريباً.

وقيل (٢٠٪ أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين، وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه، فقالر الهم ذلك.

وإنَّما جهَلهم لأنَّ فعلهم كان فعل الجهَّال، أو لأنَّهم كانوا حينئذ صبياناً طيَّاشين.

وفي مجمع البيان (٢٣): روى عن أبي عبدالله للسلال أنَّه قال: كلَّ ذنب عمله العبد وإن كان عالماً، فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصية ربّه، فقد حكى الله سبحانه قول يوسف

۲. أنوار التنزيل ۵۰۷/۱.

١. تفسير العيّاشي ١٩٢/٢، - ٦٧.

٣. نور الثقلين ٤٦٠/٢، ح١٧٨.

لإخوته: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون». فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله.

﴿ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ ﴾: استفهام تقرير، ولذلك حُقّق بأنَّ ودخول اللام عليه. وقرأه (١) ابن كثير على الإيجاب (٢).

قيل (٣): عرفوه بروائه وشمائله حين كلّمهم.

قيل (٤): تبسّم فعرفوه بثناياه.

وقيل (٥٠): رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها.

﴿ قَالَ آنَا يُوسُفُ وَهٰذَا اَخِي ﴾ : من أبي وأمّي. ذكره تعريفاً لنفسه به، وتفخيماً لشأنه، وإدخالاً له في قوله:

﴿ قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ : أي بالسلامة والكرامة.

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ﴾ : أي يتَّق الله.

﴿ وَيَصْبِرْ ﴾ : على البليّات. أو على الطاعات. أو عن المعاصي.

﴿ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٢٠ وضع المحسنين موضع الضمير ، للتنبيه على أنَّ المحسن من جمع بين التقوي والصبر .

﴿ قَالُوا تَالله لَقَدْ آثَرُكَ اللهُ عَلَيْنًا ﴾: اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة.

﴿ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ ٢٠: والحال أنَّ شأننا أنَّا كنَّا مذنبين بما فعلنا معك.

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ﴾: لا تأنيب عليكم. تفعيل، من الثرب، وهو الشحم الذي يغشي الكرش للإزالة، كالتجليد، فاستعير للتقريع الذي يمزّق العرض ويذهب ماء الوجه.

﴿ الْيُوْمَ ﴾ : متعلَّق بالتثريب. أو بالمقدّر للجارُ الواقع خبراً «لِلا تشريب» والمعنى:

١. أنوار التنزيل ٥٠٧/١. ٢. أي بحذف الهمزة.

٣٥٥، نفس المصدر والموضع.

لا أثر بكم اليوم الذي هو مظنّته، فما ظنّكم بسائر الأيّام. أو بقوله: «يغفرُ اللهُ لكم» لأنّه صفح عن جريمتهم حين اعترفوا بها.

﴿ وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿: فإنَّه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضَّل على التائب.

قيل (۱): ومن كرم يوسف عليه أنهم لمّا عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنّك تدعونا بالبكرة والعشيّ إلى الطعام، ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك، فقال: أما إنّ أهل مصر كانوا ينظرون إليّ بالعين الأولئ، ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ. ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنّكم (۱) إخوتي وأنّي من حفدة إبراهيم عليه .

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن أبي بصير، عن أبي جعفر طلي الحديث الأوّل الله واشتد حزنه \_ يعني يعقوب وحتى تقوّس ظهره وأدبرت الدنيا عن يعقوب وولده حتى احتاجوا حاجة شديدة وفنيت ميرتهم، فعند ذلك قال يعقوب لولده: «اذهبوا» الآية. فخرج منهم نفر، وبعث معهم (١) ببضاعة يسيرة، وكتب معهم كتابا إلى عزيز مصر يتعطّفه على نفسه وولده، وأوصى لولده أن يبدأوا بدفع كتابه قبل البضاعة، فكتب:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفي الكيل، من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله صاحب النمرود، الذي جمع لإبراهيم الحطب والنار ليحرقه بها، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وأنجاه منها.

أخبرك أيها العزيز، أنّا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعاً من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء والضرّاء، وأنّ مصائبي (٥) تتابعت عليَّ منذ عشرين سنة، أوّلها أنّه كان لي ابن سمّيته: يوسف، وكان سروري من بين ولدي وقرّة عيني وثمرة فؤادي، وأنّ إخوته

١. أنوار التنزيل ٥٠٧/١. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنتم.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: منهم.

٣. تفسير العيّاشي ١٩٠/٢ \_١٩٢، ح ٦٥.

٥. المصدر: مصائب.

من غير أمّه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب، فبعثته (١) معهم بكرة وجاؤوني عشاءً يبكون وجاؤوني على قميصه بدم كذب، فزعموا أنّ الذئب أكله، فاشتدّ لفقده حزني وكثر على فراقه بكائي حتى ابيضّت عيناي من الحزن، وأنّه كان له أخ من خالته، وكنت له معجباً وعليه رفيقاً وكان لي أنيساً، وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فيسكن بعض ما أجد في صدري، وأنّ إخوته ذكروا لي أنّك أيّها العزيز، سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به وإن لم يأتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من مصر، فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحاً، فرجعوا إليّ وليس هو معهم، وذكروا أنّه سرق مكيال الملك، ونحن ليمتاروا لنا قمحاً، فرجعوا يتي وفجعتني به، وقد اشتد لفراقه حزني حتى تقوّس لذلك ظهري وعظمت به مصيبتي مع مصائب متنابعات عليّ، فمنَّ عليً بتخلية سبيله وإطلاقه من محبسك (١)، وطيّب لنا القمح واسمح لنا في السعر [وأوف لنا الكيل] (١)

فلمًا مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه، نزل جبرئيل على يعقوب، فقال له: يا يعقوب، إنَّ ربَّك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك الَّتي كتبت بها إلى عزيز مص ؟

قال يعقوب: أنت بلوتني بها، عقوبة منك وأدباً لي.

قال: الله: فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري؟

قال يعقوب: اللهمّ لا.

قال: فما استحييت منّي حين شكوت مصائبك إلى غيري، ولم تستغث بي وتشكو ما بك إلىّ ؟

فقال يعقوب: استغفرك يا إلهي وأتوب إليك، وأشكو بثَّي وحزني إليك.

فقال الله تبارك وتعالى: قد بلغت بك وبولدك الخاطئين الغاية في أدبي، ولو كنت يا

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: حبسك.

۱. ليس في أ، ب، ر.

٣. ليس في المصدر.

يعقوب، شكوت مصائبك إليّ عند نزولها بك واستغفرت وتبت إليّ من ذنبك لصرفتها عنك بعد تقديري إيّاها عليك، ولكنّ الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحمتي، وأنا الله الجواد الكريم أحبّ عبادي المستغفرين التائبين الراغبين إليّ فيما عندي، يا يعقوب، أنا رادّ إليك يوسف وأخاه ومعيد إليك ما ذهب من مالك ولحمك ودمك ورادّ إليك بصرك ومقوّم لك ظهرك وطب نفساً وقرّ عيناً، وإنّ الّذي فعلته بك كان أدباً منّى لك، فاقبل أدبي.

قال: ومضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر حتّى دخلوا على يوسف في دار المملكة، فقالوا: «يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضرّ وجننا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا» بأخينا بنيامين، وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك في أمره يسألك تخلية سبيله، وأن تمنّ به عليه.

قال: فأخذ يوسف كتاب يعقوب، فقبّله ووضعه على عينيه، وبكئ وانتحب حتى بلّت دموعه القميص الّذي عليه، ثمّ أقبل عليهم فقال: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف» من قبل «وأخيه» من بعد «قالوا أإنّك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا» «قالوا تالله لقد آثرك الله علينا» فلا تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لنا «قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم».

وفي رواية أخرىٰ (١٠): عن أبي بصير، عن أبي جعفر الثِّلا نحوه.

وفي مجمع البيان (٢): وفي كتاب النبوّة بالإسناد، عن الحسن بن محبوب، عن [أبي الآم] السماعيل الفرّاء، عن طربال عن أبي عبدالله للله الله في خبر طويل: أنّ يعقوب كتب إلى يوسف:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفى الكيل، من يعقوب

١. تفسير العيّاشي ١٩٢/٢. ٢. المجمع ٢٦١/٣.

٣. من المصدر، وجامع الرواة ٣٦٦/٢.

بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمان صاحب نمرود، الّذي جمع له النار ليحرقه بـها فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وأنجاه منها.

أخبرك أيها العزيز، أنّا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من الله ليبلونا عند السرّاء والضرّاء، وأنّ مصائب تتابعت عليّ منذ عشرين سنة، أولها أنّه كان لي ابن سميّته: يوسف، وكان سروري من بين ولدي وقرّة عيني وثمرة فؤادي، وأنّ إخوته من غير أمّه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب، فبعنته معهم بكرة فجاؤوني عشاء يبكون، وجاؤوا على قميصه بدم كذب، وزعموا أنّ الذئب أكله، فاشتد لفقده حزني وكثر على فراقه بكائي حتى ابيضّت عيناي من الحزن، وأنّه كان له أخ، وكنت به معجباً وكان لي أنسا، وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فيسكن بعض ما أجد في صدري، وأنّ إخوته ذكروا أنّك سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به، فإن لم يأتوك به منعتهم الميرة، فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحاً، فرجعوا إليّ وليس هو معهم، وذكروا أنّه سرق مكيال الملك، ونحن أهل بيت لا نسرق، وقد حبسته عنّي وفجعتني به، وقد اشتد لفراقه حزني حتّى تقوّس لذلك ظهري وعظمت به مصيبتي مع مصائب تتابعت عليّ، فمن بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك، وطيّب لنا القمح واسمح لنا في السعر وأوف فمن بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك، وطيّب لنا القمح واسمح لنا في السعر وأوف

قال: فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف في دار الملك و «قالوا يا أيّها العزيز مسّنا» إلى آخر الآية، وتصدّق علينا بأخينا بنيامين، وهذا كتاب أبينا يعقوب أرسله إليك في أمره يسألك تخلية سبيله، فمنّ به علينا، فأخذ يوسف كتاب يعقوب، وقبله ووضعه على عينيه، وبكئ وانتحب حتى بلّت دموعه القميص الذي عليه، ثمّ أقبل عليهم وقال: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» من قبل.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى سدير قال: سمعت

١. كمال الدين ١٤٤/١، ح١١.

أبا عبدالله لمائيلًا يقول: إنّ في القائم لمائيلًا شبه (١) من يوسف لمائيلًا .

قلت: كأنَّك تذكر خبره أو غيبته؟

فقال لي: ما تنكر من ذلك هذه الأمّة أشباه الخنازير؟ إنّ إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد أنبياء، تاجروا يوسف وبايعوه، وهم إخوته وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتّى قال لهم: «أنا يوسف وهذا أخي» فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله على في وقت من الأوقات يريد أن يستر (٢) حجّته [عنهم] (٣)؟ لقد كان يوسف على [يوماً] (٤) ملك مصر، وكان بينه وبين والله مسيرة ثمانية عشر يوماً، فلو أراد الله أن يعرفه [مكانه] (٥) لقدر على ذلك. والله، لقد سار يعقوب وولده عند البشارة مسيرة (٢) تسعة أيّام من بدوهم (١) إلى مصر، فما تنكر هذه [الأمّة] (٨)أن يكون الله على يعرفونه حتّى يأذن الله على يسير فيما بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم (٢٠) وهم لا يعرفونه حتّى يأذن الله على له أن يعرفونه حتّى يأذن الله على وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أإنّك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أإنّك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله عليا» الآية.

وفي أصول الكافي (١٠٠): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن فضالة بن أيوب، عن سدير الصيرفيّ قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: إنّ في صاحب هذا [الأمر] (١٣٠) شبهاً من يوسف. وذكر كما نقلنا عن كمال الدين بتغيير يسير.

وفي تفسير العيّاشي (١٤): عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله للرضِّ قال: [ليس](١٥)

١. المصدر: سنَّة.

٣٥٥. من المصدر.

٧. ليس في المصدر: من بدوهم.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: بسيطهم.

۱۲. الكافي ۳۳۷۱، ح٤.

۱٤. تفسير العيّاشي ١٩٣/٢، ح ٦٩.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أن يبيّن.

المصدر: «في» بدل «مسيرة».

٨ و٩. من المصدر.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: حتَّى.

١٣. من المصدر.

١٥. من المصدر.

رجل من ولد فاطمة لا<sup>(۱)</sup> يموت ولا يخرج من الدنيا حتّى يقرّ للإمام بإمامته، كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف [حين]<sup>(۱)</sup> «قالوا تالله لقد آثرك الله علينا».

وفي الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله على أبي عبدالله عليه الله عليه الله على الكعبة، فأمر أبي عبدالله عليه الله الكابلة وحده لا شريك بصور في الكعبة فطمست (٥)، فأخذ بعضادتي الباب فقال: لاإله إلّا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون وماذا تظنّون؟

قالوا: نظنَ خيراً [ونقول خيراً ]<sup>(١)</sup>، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت.

فقال: فإنّي أقول كما قال أخي يوسف: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشي (١٧): عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا رفعه قال: كتب يعقوب النبيّ إلى يوسف:

عن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمان، إلى عزيز مصر: أمّا بعد، فإنّا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إلينا، ابتلي جدّي إبراهيم فألقي في النار، ثمّ ابتلي أبي إسحاق الذبيح، وكان لي ابن وكان قرّة عيني وكنت أسُرّ به فابتليت بأن أكله الذئب، فذهب بصري حزناً عليه من البكاء، وكان له أخ وكنت أسُرّ إليه بعده فأخذته في سرق، فإن رأيت أن تمنّ على به فعلت.

قال: فلمّا أوتي يوسف بالكتاب فتحه وقرأه فصاح، شمّ قـام فـدخل مـنزله فـقرأه وبكي، ثمّ غسّل وجهه، ثمّ خرج إلى إخوته، ثمّ عاد فقرأه فصاح وبكي، ثمّ قام فدخل منزله فقرأه وبكي، ثمّ غسّل وجهه وعاد إلى إخـوته، فـقال: «هـل عـلمتم مـا فـعلتم

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: بمكّة.

٦. من المصدر.

١. ليس في المصدر.

٣. الكافي ٢٢٥/٤، ح٣.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فطمثت.

٧. تفسير العيّاشي ١٩٢/٢، ح ٦٨.

بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» وأعطاهم قميصه، وهو قميص إبراهيم، وكان يعقوب بالرملة (١).

﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ آبِي يَأْتِ بَصِيراً ﴾: أي ذا بصر.

﴿ وَانْتُونِي ﴾: أنتم وأبي.

﴿ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ٢: بنسائكم وذراريكم ومواليكم.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٢) ﷺ بإسناده إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليُّ قال: فلمّا كان من أمر إخوة يوسف ما كان، كتب يعقوب إلى يوسف عليه وهو لا يعلم أنّه يوسف:

فلمًا قرأ يوسف الكتاب بكي وصاح وقال: «اذهبوا بقميصي» إلى قوله: «أجمعين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ : من مصر، وخرجت من عمرانها.

﴿ قَالَ ابُوهُمْ ﴾: لمن حضره.

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِبِعَ يُوسُفَ ﴾: قيل ٣٠؛ أوجده الله ربح ما عبق بقميصه من ربحه حين أقبل به إليه يهودا من ثمانين فرسخاً.

ا. قال الحمويّ: الرملة ـ واحدة الرمل ـ: مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت قصبتها قد خربت الآن، وكانت رياطاً للمسلمين.
 ٢. أمالي الطوسي ٧١/٢\_٧٠.

٣. أنوار التنزيل ٥٠٨/١.

﴿ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ ۞: تنسبوني إلى الفند، وهو نقصان عقل يحدث من هرم، ولذلك لا يقال: عجوز مفنّدة، لأنّ نقصان عقلها ذاتيّ.

وجواب «لولا» محذوف، وتقديره: لصدقتموني. أو لقلت: إنّه قريب.

﴿ قَالُوا ﴾ : أي الحاضرون.

﴿ تَاشْرِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ ﴿ : لفي ذهابك عن الصواب قدماً بـالإفراط في محبّة يوسف، وإكثار ذكره، والتوقّع للقائه.

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ : في كمال الدين (١): عن الصادق عليه : هو يهودا.

نُقِل (٢) أنّه قال: كما أحزنته بحمل قميصه الملطّخ بالدم إليه، فأفرحه بحمل هذا إليه.

﴿ ٱلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ : طرح البشير القميص على وجه يعقوب، أو يعقوب نفسه.

﴿ فَارْتَدَّ بَصِيراً ﴾: عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوّة (٣).

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ( : من حياة يوسف وإنزال الفرج. وقيل ( أ : «إنِّي أعلم » كلام مبتدأ، والمقول «ولا تيأسوا من روح الله » أو «إنِّي لأجد ريح يوسف ».

وفي تفسير العيّاشي <sup>(ه)</sup>: عن صفوان <sup>(۱)</sup>، عن أبي عبدالله لل<sup>بيلا</sup> قال: كتب عزيز مصر إلى يعقوب:

أمًا بعد، فهذا ابنك يوسف اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة واتّـخذته عـبداً. وهذا ابنك بنيامين [أخذته](<sup>۷۷)</sup>قد سرق واتّخذته <sup>۸۸)</sup>عبداً.

قال: فما ورد على يعقوب شيء أشدّ عليه من ذلك الكتاب، فقال للرسول: قف

١. كمال الدين ١٤٢/١، ح ٩. ٢٠ أنوار التنزيل ٥٠٨/١

٣. قوله: «لما انتعش فيه من القوة» هذا ليس كما ينبغي، لأنّه لم تعد قوة البصر إذا ذهبت بالكلّية بسبب قـوة
 البدن. والأولى أن يقال: إنّ هذا كان معجزة ليعقوب أو ليوسف.

٥. تفسير العيّاشي ١٩٥/٢، ح٧٨.

أنوار التنزيل ٥٠٨/١.
 المصدر: مقرن.

٧. من المصدر.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: فأخذته.

## مكانك حتى أجيبه. فكتب إليه يعقوب:

أمّا بعد، فقد فهمت كتابك بأنّك أخدت ابني بثمن بخس واتّخدته عبداً، وأنّك اتّخدت ابني بنيامين وقد سرق واتّخدت عبداً، فإنّا أهل بيت لا نسرق ولكنّا (١٠) أهل بيت نبتلي، وقد ابتّلي أبونا إسحاق بالذبح فوقاه الله، وإنّي قد ابتليت بذهاب بصري وذهاب ابني، وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً.

قال: فلمًا ولَى الرسول عنه رفع يده إلى السماء، ثمّ قال: يا حسن الصحبة، يا كريم المعونة، يا خير كلمة (٢٠)، ائتنى بروح [منك](٣) وفرج من عندك.

قال: فهبط عليه جبرئيل، فقال: يا يعقوب، ألا أعلَمك دعوات يرد الله عليك بها بصرك ويردّ عليك ابنيك؟

فقال له: بلئ.

فقال: قل: يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو، يا من سد الهواء بالسّماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء، التني بروح منك وفرج من عندك. فما انقجر عمود الصبح حتّى أتي بالقميص وطُرح على وجهه، فرّد الله عليه بصره، وردّ عليه ولده.

عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر طلط قال: «اذهبوا بقميصي هذا» الذي بلّته دموع عيني «فالقوه على وجه أبي» يرتد «بصيراً» لو قد شمّ ريحي «واثنوني بأهلكم أجمعين»، وردّهم إلى يعقوب في ذلك اليوم وجهّزهم بجميع ما يحتاجون إليه «فلمًا فصلت عيرهم» عن مصر وجد يعقوب ريح يوسف، فقال لمن بحضرته من ولده: «إنّي لأجد ريح يوسف لولاأن تفنّدون».

قال: وأقبل ولده يحتّون السير بالقميص فرحاً وسروراً بما رأوا من حال يوسف، والملك الّذي أعطاه الله، والعزّ الّذي صاروا إليه في سلطان يوسف. وكان مسيرهم من

٢. المصدر: يا خيراً كله.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ولكن.

٤. تفسير العيّاشي ١٩٦/٢، ح٧٩.

٣. من المصدر.

مصر إلى بدو يعقوب تسعة أيّام، «فلمَا أن جاء البشير» ألقى القميص «على وجهه فارتدّ بصيراً».

> وقال لهم: ما فعل بنيامين؟ قالوا: خلّفناه عند أخيه صالحاً.

قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك، وسجد لربّه سجدات الشكر، ورجع إليه بصره، وتقوّم له ظهره، وقال لولده: تحمّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم. فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخالة يوسف ياميل، فأحثّوا السير فرحاً وسروراً، فساروا تسعة أيّام إلى مصر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣)، بإسناده إلى مفضّل بـن عـمر، عـن أبـي عبدالله للهِلِا ؟ عبد الله للهِلِا ؟

قال: قلت: لا.

قال: إنّ إبراهيم على لمّا أوقدت له النار نزل إليه جبرئيل على بالقميص وألبسه إيّاه، فلم يضرّ معه حرّ ولا برد. فلمّا حضرته الوفاة جعله في تميمة وعلّقه على إسحاق على وعلّقه إسحاق على الله يعقوب على يعقوب على في على على عقوب على في عضده حتى كان من أمره ما كان. فلمّا أخرجه يوسف على بمصر من تميمته وجد يعقوب على ريحه، وهو قوله على حكاية عنه: «إنّي لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون». فهو ذلك القميص الذي أنزل من الجنّة.

۱. تفسير العيّاشي ١٩٣/٢، ح٧٠.

المصدر: مرازم، وقال في هامش نور الثقلين ٤٦٣/٣: لم أظفر عليه باختلافه في كتب الرجال، فلعلّها تصحيف «أخو دارم» وهو محمّد بن عبدالله القلائق.

٣. كمال الدين ١٤٢/١، ح١٠.

الجزء السادس / سورة يوسف

قلت: جعلت فداك، فإلى من صار هذا القميص؟

قال: إلى أهله [ثمّ يكون مع قائمنا صلوات الله عليه إذا خرج ](١).

ثمّ قال: كلّ نبيّ ورث علماً أو غيره فقد انتهىٰ إلى محمّد وآله ﷺ.

وفي الكافي (٢)، مثله سواء.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣) بعد المساواة فيما ذكر: وكان يعقوب بـفلسطين، وفصلت العير من مصر، فوجد يعقوب ريحه وهو من ذلك القميص الّذي نـزل مـن الجنّة، ونحن ورثته.

وفي تفسير العيّاشي (٤): عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٥)، رفعه بإسناده إليه قال: إنَّ يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشرة ليال(١٦)، وكان يعقوب ببيت المقدس ويوسف بمصر، وهو القميص الّذي نـزل إلى إبـراهـيم مـن الجـنّة، فـدفعه إبراهيم إلى إسحاق، وإسحاق إلى يعقوب، ودفعه يعقوب إلى يوسف الريال.

وفي كتاب علل الشرائع (٧)، بإسناده إلى إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله للنُّلِإ قال: كان القميص الَّذي نزل على إبراهيم من الجنَّة في قصبة من فضَّة، وكان إذا لُبس كان واسعاً كبيراً. فلمًا فصلوا، ويعقوب بالرملة ويوسف بمصر، قال يعقوب: «إنّي لأجد ريح يوسف» يعني: ريح الجنّة حين فصلوا بالقميص، لأنّه كان من الحنّة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٨): وروى أنَّ القائم للشُّلا إذا خرج يكون عليه قميص يوسف، ومعه عصا موسىٰ وخاتم سليمان.

١. ليس في المصدرين.

۲. الكافي ۲۳۲/۱، ح٥.

٣. تفسير القمئ ٣٥٥/١.

٤. تفسير العيّاشي ١٩٤/٢، ح٧٣.

٥. كذا في المصدر. وفي ب: يوشع، وفي سائر النسخ: يوسع.

٦. ب: أيام. ٧. العلل ٥٣/١، ح ١.

٨. كمال الدين ١٤٣/١.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن نشيط بن صالح البجليّ قال: قلت لأبي عبدالله للهِ اللهِ : أكان إخوة يوسف صلوات الله عليه أنبياء؟

قال: لا، ولا بررة أتقياء، كيف وهم يقولون لأبيهم: «تالله إنّك لفي ضلالك القديم»؟ [وأيضاً] عن نشيط (٢)، عن رجل، عن أبي عبدالله على الله عنله.

عن سليمان بن عبدالله الطلحيّ (٣) قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله عال بني يعقوب، هل خرجوا من الإيمان ؟

فقال: نعم.

قلت: فما تقول في أدم؟

قال: دع آدم.

﴿ قَالُوا يَا آبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ ۞: ومن حقّ المعترف بذنبه أن يُصفَح عنه ، ويُسأل له المغفرة.

﴿ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ۞: أخَّره إلى السحر.

وفي كتاب علل الشرائع (٤)، بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: قلت لجعفر بن محمّد بيه أخبرني عن يعقوب عليه لمّا قال له بنوه: «يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنّا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربّي، فأخر الاستغفار لهم، ويوسف لميه لله لمّا قالوا له «تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنّا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين».

قال: لأن قلب الشاب أرق من قلب الشيخ، وكان جناية ولد يعقوب على يوسف وجنايتهم على يعقوب على يوسف وجنايتهم على يعقوب إنّما كانت بجنايتهم على يوسف، فبادر يوسف إلى العفو عن حقّه، وأخّر يعقوب العفو لأنّ عفوه إنّما كان عن حقّ غيره، فأخّرهم إلى السحر ليلة الجمعة.

١. تفسير العيّاشي ١٩٤/٢، ح٧٤.

٤. العلل ٤/١٥، ح١.

۲ و۳. تفسير العيّاشي ۱۹٤/۲، ح٧٥.

وفي أصول الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن المفضّل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله الله قال: قال رسول الله على الله نحد وقت دعوتم الله فيه الأسحار. وتلا هذه الآية في قول يعقوب الله : «سوف أستغفر لكم ربّي» وقال: أخرهم إلى السحر.

وفي من لا يحضره الفقيه (٢): وروى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله المنه في قوله: «سوف أستغفر لكم ربّي» فقال: أخّرهم إلى السحر، قال: يا ربّ، إنّما ذنبهم فيما بيني وبينهم.

فأوحى الله إليه: إنّي قد غفرت لهم.

وفي روضة الكافي (٣٠): عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: ماكان أولاد يعقوب أنبياء؟

قال: لا، ولكنّهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء، ولم يكن يفارقوا (٤) الدنيا إلّا سعداء، تابوا وتذكّروا ما صنعوا، وأنّ الشيخين فارقا الدنيا ولم يكن (٥) يتوبا ولم يذكرا (١) ما صنعا بأميرالمؤمنين عليه فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾: نُقل (٧٠): أنّه وجّه إليه رواحل وأموالاً ليتجهّز إليه بمن معه، واستقبله يوسف والملك بأهل مصر، وكان أولاده الّذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلاً وامرأة، وكانوا حين خرجوا مع موسىٰ عليه الصلاة والسلام ستّمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرّية والهرمى.

﴿ أَوَىٰ اللَّهِ اَبُويْهِ ﴾: ضمّ إليه أباه وأمّه راحيل، كما مضىٰ عن الباقر عليه في تأويل رؤياه.

۱. الكافي ۲/۷۷٪، ح٦.

٢. تفسير العيّاشي ١٩٦/٢ ح ٨١ والفقيه ٢٧٢/١، ح ١٢٤٠ بتفاوت يسير.

الكافي ٢٤٦/٨ - ٣٤٣.
 الكافي ١٨٥٤ - ٣٤٣.

٥. ليس في المصدر: يكن. ٦. المصدر: لم يتذكّرا.

٧. أنوار التنزيل ٥٠٨/١.

أو أباه وخالته ياميل، لما سبق في رواية العيّاشي (١)، أنّها هي الّتي صارت معهم إلى مصر، ولما يأتي في روايته: أنّه رفع أباه وخالته على سرير الملك. فإن صحّت هذه الرواية فلعلّه نزّلها منزلة الأمّ تنزيل العمّ منزلة الأب في قوله تعالى: «وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل» (١). أو لأنّ يعقوب للسلام تزوّجها بعد أمّه وربّته، والرابّة تدعىٰ أمّاً.

﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ ﴾ (6): من القحط وأصناف المكاره، والمشيئة متعلَقة بالدخول المكتف بالأمن، والدخول الأوّل كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم.

وفي أصول الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن مروك (١) بن عبيد، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله الله قال: إنّ يوسف لمّا قدم عليه الشيخ يعقوب الله دخله عزّ المُلك، فلم ينزل إليه، فهبط جبرئيل الله فقال: يا يوسف، ابسط راحتك. فخرج منها نور ساطع، فصار في جوّ السماء.

فقال يوسف عليُّلا: يا جبرئيل، ما هذا النور الَّذي خرج من راحتي؟

فقال: نُزِعت النبوّة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب، فلا يكون من عقبك نبئ .

وفي كتاب علل الشرائع (٥) بإسناده إلى يعقوب بن يزيد، عن غير واحد رفعوه إلى أبي عبدالله عليه قال: لمّا تلقّىٰ يوسف يعقوب ترجّل له يعقوب ولم يترجّل له يوسف، فلم ينفصلا من العناق حتّى أتاه جبرئيل فقال له: يايوسف، ترجّل لك الصدّيق ولم تترجّل له ؟! ابسط يدك. فبسطها فخرج نور من راحته.

فقال له يوسف: ما هذا؟

١. تفسير العيّاشي ١٩٦/٢، ح ٧٩. ٢. البقرة /١٣٣٠.

٣. الكافي ٣١١/٢، ح١٥.

٤. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٢٢٦٧٢. وفي النسخ: مروان.

٥. العلل ٥٥/١م، ح١.

قال: [هذا أية ](١) لا يخرج من عقبك نبئ عقوبة.

فقال له: ما هذا، يا جبرئيل؟

فقال: هذا آية (٣) لا يخرج من صلبك نبئ أبداً، عقوبة لك بما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه.

وفي تفسير العيّاشي (4): عن الحسن بن أسباط، قال: سألت أبا الحسن على الله : في كم دخل يعقوب من ولده على يوسف؟

قال: في أحد عشر ابناً.

فقيل له: أسباط؟

قال: نعم.

وسألته عن يوسف وأخيه: أكان أخاه لأمّه أم ابن خالته؟

فقال: ابن خالته.

﴿ وَرَفَعَ اَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّداً ﴾ : قيل (٥): تحيّة وتكرمة له ، فإنّ السجود كان عندهم يجري مجراها . والحقّ أنّ معناه : خرّوا لأجله سجّداً ، لله شكراً .

وقيل (١٠): الضمير لله، والواو لأبويه وأخوته. والرفع مؤخّر عن الخرور، وإن قُـدّم

١. من المصدر. ٢. العلل /٥٥، ح ٢.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: ﴿إِنَّهُ بِدِلُ ﴿هَذَا آيةُ ﴾.

تفسير العيّاشي ١٩٧/٢ ، ح ٨٤.
 أنوار التنزيل ٥٠٨/١.

٦. نفس المصدر والمجلّد /٥٠٩.

لفظاً للاهتمام بذكره (١١) بتعظيمه لهما.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليُّلا في قول الله: «ورفع أبويه على العرش» قال: العرش السرير.

وفي قوله: «خرّوا له سجّداً» قال:كان سجودهم ذلك عبادة لله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليَّا قال: لمّا دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه، وكان ذلك السجود لله.

وعن الهادي الله (٤) وقد سُئل عن سجود يعقوب وولده ليوسف، وهم أنبياء: أمّا سجود يعقوب وولده طاعة لله سجود يعقوب وولده طاعة لله وتحيّة ليوسف، كماكان السجود من الملائكة لآدم وإنّماكان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لأدم، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع شملهم، ألم تر أنّه يقول في شكره ذلك الوقت: «ربّ قد آيتني من الملك» الآية ؟

وفي الجوامع (٥): عن الصادق لليُّلا أنَّه قرأ: «وخرّوا لله ساجدين».

﴿ وَقَالَ يَا اَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾: رأيتها أيّام الصبا.

﴿ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾: صدقاً.

في تفسير العيّاشي (11): وعن أبي بصير، عن أبي جعفر للله قال: فلمّا دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق أباه [فقبّله] (12) وبكن، [ورفعه] (12) ورفع خالته على سرير الملك، ثمّ دخل منزله فادّهن واكتحل ولبس ثياب العزّ والملك، ثمّ خرج إليهم. فلمّا رأوه سجدوا [جميعاً] (12) له، إعظاماً له، وشكراً لله. فعند ذلك قال: «يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل».

١. ليس في المصدر.

٣. تفسير القمى ٣٣٩/١.

٥. الجوامع /٢٢٤.

٧ ـ ٩ . من المصدر .

۲. تفسير العيّاشي ۱۹۷/۲، ح ۸۵.

٤. تفسير القمئ ٣٥٦/١.

٦. تفسير العيّاشي ١٩٧/٢، ح٨٣.

قال: ولم يكن يوسف في تلك العشرين [سنة] (١) يدّهن، ولا يكتحل، ولا يتطيّب، ولا يتطيّب، ولا يضحك، ولا يمسّ النساء حتّى جمع الله ليعقوب شمله، وجمع بينه وبين يعقوب وإخوته.

وفي مجمع البيان (٢): عنه للطِّلْإ مثله.

ولعلّ المراد بنفي مسّه النساء: عدم مسّهن للالتذاذ والشهوة، فلا ينافي ما سبق أنّه كان له ابن يلعب برمّانة بين يديه حين خاصم أخوه في أخيه، فلعلّه إنّما مسّهنّ لتثقيل الأرض بتسبيح الولد، كما مضي في اعتذار أخيه في مثله.

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾: لعلّه لم يذكر الجبّ لئلا يكون تثريباً عليهم.

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ : من البادية ، لأنَّهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو .

﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ : أفسد بيننا وحرّش. من نزغ الرائض الدابّة : إذا نخسها وحملها على الجري.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴾: لطيف التدبير له، إذ ما من صعب إلّا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهّل دونها.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾: بوجوه المصالح والتدبير.

﴿الْحَكِيمُ ﴾ ۞: الَّذي يفعل كلِّ شيء في وقته ، وعلى وجه تقتضيه الحكمة.

نُقَل (٣): أنَّ يوسف لِلثِّلِا طاف بأبيه في خزائنه ، فلمَا أدخله خزينة القراطيس (<sup>4)</sup> قال : يا بُنيّ ، ما أعقَك ، عندك هذه القراطيس وما كتبت إلىّ على ثمان مراحل!

قال: أمرنى جبرئيل للطِّلاِ.

فقال: أو ما تسأله؟

قال: أنت أبسط منّى إليه، فاسأله.

بدر. ۲. المجمع ۲۹۴٪.

من المصدر.
 أنوار التنزيل ٥٠٩/١.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: القرطاس.

قال جبرئيل عليه الله أمرني بذلك، لقولك: «وأخاف أن يأكله الذئب» قال تعالى: فهلًا خفتني.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّثني محمّد بن عيسيٰ أنّ يحيي بـن أكثم سأل موسى بن محمّد بن على بن موسىٰ مسائل ، فعرضها على أبي الحسن النِّلا . وأجابها النَّلا أنَّه قال: فنزل عليه جبر ثيل اللِّه فقال له: يايوسف، اخرج يدك. فأخرجها، فخرج من سن أصابعه نو ر .

فقال يوسف: ما هذا، يا جبرئيل؟

فقال: هذه النبوّة أخرجها الله من صلبك، لأنّك لم تقم إلى أبيك.

فحطُّ الله نوره، ومحى النبوَّة من صلبه وجعلها في ولد لاوي أخي يوسف، وذلك لأنّهم لمّا أرادوا قتل يوسف قال: «لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبّ» فشكره الله على ذلك، ولمّا أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر، وقد حبس يوسف أخاه، قـال: «لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» فشكر الله له ذلك. فكان أنبياء بني إسرائيل من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم [عليه]، وكان موسىٰ من ولد لاوي<sup>(١)</sup>، وهو موسى بن عمران بن يهصر بن واهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ]<sup>(٣)</sup> عليه السلام.

فقال يعقوب لابنه: يا بني ، أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي؟ قال: يا أبت، أعفني من ذلك.

قال: فأخبرني ببعضه.

قال: إنّهم لمّا أدنوني من الجبّ، قالوا: انزع القميص (٤).

فقلت لهم: يا إخوتي، اتّقوا الله ولا تجرّدوني.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: من ولده. ١. تفسير القمى ٣٥٦/١٥٥.

٣. ليس في ب.

٤. المصدر: قسصك.

فسلّوا عليّ السكّين، وقالوا: لئن لم تنزع لنذبحنّك. فنزعت القميص وألقوني في الجبّ عرياناً.

قال: فشهق يعقوب شهقة وأغمى عليه، فلمّا أفاق قال: يا بني، حدّثني.

قال: يا أبت، أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلّا أعفيتني، فأعفاه. والحديث طويل يُذكّر تتمّته.

وفي مجمع البيان (١): عن الصادق للهللا ، وفي تفسير العيّاشي (١): عن الباقر للهللا ما في معناه .

وفي مجمع البيان (٣): وروي أنّ يوسف قال ليعقوب: لا تسألني عن صنيع إخوتي ، واسأل عن صنيع الله بي .

﴿ رَبُّ قَدْ آتَيْنَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ : بعض الملك، وهو ملك مصر.

وفي الكافي (٤): عن الصادق للله في حديث يذكر فيه يوسف لله : إن الله لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إلا أربعة -إلى أن قال : -وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها ، ولم يتجاوزها إلى غيرها.

وفي الكافي (٥٠): عن الصادق لل في حديث يذكر فيه يوسف، وفيه: فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن الباقر للسلام : إنَّ الله لم يبعث الأنبياء ملوكاً في الأرض إلّا أربعة ـإلى أن قال: ـ وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها، ولم يتجاوزها إلى غيرها.

﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ ﴾: الكتب، أو الرؤيا.

و«من» أيضاً للتبعيض، لأنّه لم يؤت كلّ التأويل.

المجمع ۲۲۵/۳.
 المجمع ۲۲۵/۳.

۲. تفسير العيّاشي ۱۹۸/۲، ح۸٦.

٤. بل في الخصال ٢٤٨/١، ح١١٠. وتفسير نور الثقلين ٤٧٣/٢، ح٢٢٢ عنه.

٥. الكافي ٧٠/٥، ح ١.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي على: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه، عن الحسين بن على عِلِيِّكُ قال: إنَّ يهودياً من يهود الشام وأحبارهم [جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم على ](٢) قال لأميرالمؤمنين ﷺ : فإنَّ هـذا يــوسف قاسيٰ (٣) مرارة الفرقة، وحُبس في السجن توقياً للمعصية، وألقى في الجبّ وحيداً.

فقال له على عليِّه : لقد كان كذلك، ومحمّد ﷺ قاسي مرارة الغربة وفراق الأهل والأولاد والمال، مهاجراً (٤) من حرم الله تعالى وأمنه. فـلمّا رأى الله ﷺ كَابته (٥) واستشعاره الحزن، أراه تبارك وتعالى رؤياً توازي رؤيا يوسف في تأويلها، وأبان للعالمين صدق تحقيقها، فقال: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلَّقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون» (٦).

ولئن كان يوسف حُبس في السجن، فلقد حبس رسول الله ﷺ نفسه في الشعب ثلاث سنين، وقطع منه أقاربه وذوو الرحم وألجأوه إلى أضيق (٧)المضيق، ولقد كادهم 

ولئن كان يوسف ألقي في الجبّ، فلقد حبس محمّد ﷺ نفسه مخافة عـدوّه فـي الغار حتّى قال لصاحبه: «لا تحزن إنّ الله معنا» (٩) ومدحه الله بذلك في كتابه.

وفي روضة الكافي (١٠٠): على ، عن أبيه ، عن الحسن بن على ، عن أبي جعفر الصائغ ، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله النِّلا وعنده أبـو حـنيفة، فـقلت له: جعلت فداك، رأيت رؤياً عجيبة.

٣. قاسىٰ: تحمّل.

١. الاحتجاج ٣١٤/١ ٣٢٠.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: فهاجر.

٦. الفتح /٢٧.

٥. الكآبة: الغمّ والحزن.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الضيق.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: «قطيعته» بدل «قطيعة رحمه».

۱۰. الكافي ۲۹۲/۸، ح٤٤٧. ٩. التوبة /٤٠.

فقال له: يا ابن مسلم ، هاتها ، فإنّ العالم بها جالس وأوماً بيده إلى أبي حنيفة .

قال: فقلت: رأيت كأنّي دخلت داري، وإذا أهلي قد خرجت عليّ، فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته عليّ، فتعجّبت من هذه الرؤيا.

فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله تعالى.

فقال أبو عبدالله للسِّلاِ: أصبت والله، يا أبا حنيفة.

قال: ثمّ خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك، إنّي كـرهت تـعبير هـذا الناصب.

فقال: يا ابن مسلم، لا يسوؤك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبيركما عبّره.

قال: فقلت له: جعلت فداك، فقولك: «أصبت» وتحلف عليه وهو مخطئ ؟! قال: نعم، حلفت عليه أنّه أصاب (١) الخطأ.

قال: قلت: فما تأويلها؟

قال: يا ابن مسلم، إنّك تتمتّع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزّق عليك (٢) ثياباً جدداً، فإن القشر كسوة اللب.

قال ابن مسلم: فوالله، ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلّا صبيحة الجمعة، فلمّا كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرّت بي جارية فأعجبتني، فأمرت غلامي فردّها ثمّ أدخلها داري، فتمتّعت بها، فأحسّت بي وعلمت بها أهلي، فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمرّقت عليّ ثياباً [جدداً] (٢) كنت ألبسها في الأعياد.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: «أنَّه صاحب، بدل «عليه أنَّه أصاب».

كذا في المصدر. وفي النسخ: «فتخرق عليها».

٣. كذا في المصدر.

وجاء موسى الزوّار العطّار إلى أبي عبدالله للسِّلا فقال له: يا ابن رسول الله، رأيت رؤياً هالتني، رأيت صهراً لي ميّتاً وقد عانقني، وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب.

فقال: يا موسىٰ، توقّع الموت صباحاً ومساء فإنّه ملاقينا، ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم، فماكان اسم صهرك؟

قال: حسين.

فقال: أما إنَّ (١) رؤياك تدلّ على بقائك وزيارتك أبا عبدالله الله فإنَّ كلّ من عانق المحمى الحسين الله يؤرره إن شاء الله.

﴿ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : مبدعهما.

وانتصابه على أنّه صفة المنادي، أو منادي برأسه.

﴿ أَنْتَ وَلِيِّي ﴾: ناصري، أو متولِّي أمري.

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : أو الّذي يتولّاني بالنعمة فيهما.

﴿ تُوَفِّنِي مُسْلِماً ﴾: اقبضني مسلماً.

﴿ وَٱلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ۞: من آبائي. أو بعامّة الصالحين في الرتبة والكرامة.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن عبّاس بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: بينا رسول الله ﷺ جالس في أهل بيته إذ قال: أحبّ يوسف أن يستوثق (٣) لنفسه.

قال: فقيل: بما ذا يا رسول الله؟

قال: لمّا عزل (4) له عزيز مصر [عن مصر] (6)، لبس ثوبين جديدين، أو قال: نظيفين، وخرج إلى فلاة من الأرض، فصلّىٰ ركعات. فلمّا فرغ رفع رأسه إلى السماء، فقال: يا (7) «ربّ قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّى في الدنيا والآخرة».

٢. تفسير العيّاشي ١٩٩/٢، ح ٨٩.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: عجل.

٦. ليس في المصدر.

1. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنك.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: يدعون.

٥. من المصدر.

قال: فهبط إليه جبرئيل فقال له: [يا يوسف](١) ما حاجتك؟

فقال: «توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين».

فقال أبو عبدالله للطُّلِّهِ : خشي الفتن (٢).

وفي مجمع البيان (٤): عن الصادق 避難 قال: دخل يوسف السجن وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ومكث فيه ثماني عشرة سنة، وبقي بعد خروجه ثمانين سنة، فذلك مائة سنة وعشر سنين.

وعن الباقر<sup>(ه)</sup> للثِّلا أنَّه شئل: كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر؟

قال: عاش حولين.

قيل: فمن كان الحجّة لله في الأرض، يعقوب أم يوسف؟

قال: كان يعقوب [الحجّة] (٢)، وكان المُلك ليوسف. فلمّا مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه (١) في بيت المقدس، فكان يوسف بعد يعقوب الحجّة.

قيل (٨): فكان يوسف رسولاً نبيّاً ؟

قال: نعم، أما تسمع قوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات».

وفي تفسير العيّاشي <sup>(٩)</sup>: عنه لطُّطِّلاً ما يقرب منه.

١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: العين.

٤. المجمع ٢٦٦٧٣.

٦. من المصدر.

٨. المصدر: قلت.

٣. كمال الدين ٥٢٣/٢، ح١.

٥. المجمع ٢٦٦٧٣.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: فدفن.

٩. تفسير العيّاشي ١٩٨/٢، ح٨٧.

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠): عن الصادق للله الله الله الموصى إلى موسى بن عمران: أن أنحرج عظام يوسف للله من مصر. ووعده طلوع القمر (١٦)، فأبطأ [طلوع] (١٣) القمر [عليه] (١٤)، فسأل عمن يعلم موضعه، فقيل له: هاهنا عجوز تعلم [علمه] (٥). فبعث إليها، فأتى بعجوز مقعدة عمياء.

فقال: تعرفين قبر يوسف للنُّلْإِ ؟

قالت: نعم.

قال: فأخبريني بموضعه.

فقالت: لاأفعل حتّى تعطيني خصالاً؛ تطلق رجلي، وتعيد إليّ بصري، وتمردَ إليَّ شبابي، وتجعلني معك في الجنّة.

فكبر ذلك على موسى، فأوحى الله إليه: إنّما تعطي عليّ، فأعطها ما سألت. ففعل، فدلّته على قبر يوسف الله واستخرجته من شاطئ النيل في صندوق مرمر. فلمّا أخرجه طلع القمر، فحمله إلى الشام، فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام. وهو يوسف بن يعقوب عليه وما ذكر الله الله القرآن غيره.

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد (٧) الكناسيّ، عن أبي جعفر للله قال: إنَّ رسول الله عَلَيْ كان نزل على رجل بالطائف قبل الإسلام، فأكرمه. فلمّا أن بعث الله محمّداً عَلَيْ إلى الناس قيل للرجل: أتدرى من الذي أرسله الله عَلَيْ إلى الناس ؟

قال: لا.

قالوا: هو محمّد بن عبدالله، يتيم أبي طالب، وهو الّذي كان نزل [بك] (١٨) بالطائف يوم كذا وكذا، فأكرمته.

١. الفيقه ١٢٣/١. ٢. ليس في أ.

٣-٥. من المصدر. ٦. الكافي ١٥٥/٨، ح١٤٤.

٧. المصدر: يزيد. ٨. من المصدر.

قال: فقدم الرجل على رسول الله ﷺ فسلّم عليه وأسلم، ثـمّ قـال له: تـعرفني يــا رسول الله؟

قال: ومن أنت؟

قال: أنا ربّ المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهليّة يوم كذا وكذا، فأكرمتك. فقال له رسول الله ﷺ: مرحباً بك، سل حاجتك.

فقال: أسألك مائتي شاة برعاتها.

فأمر له رسول الله ﷺ بما سأل، ثمّ قال لأصحابه: ما كان على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسى ؟

فقالوا: وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى؟

فقال: إنّ الله على أوحى إلى موسى: أن احمل عظام يوسف من مصر من قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدّسة بالشام. فسأل موسى عن قبر يوسف على فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد يعرف قبره ففلانة. فأرسل موسى على إليها، فلمّا جاءته قال: تعلمين موضع قبر يوسف على ؟

قالت: نعم.

قال: فدلّيني عليه، ولك ما سألت.

قالت: لا أدلك عليه إلا بحكمي.

قال: فلكِ الجنّة.

قالت: لا، إلا بحكمي عليك.

فأوحى الله ﷺ إلى موسىٰ: لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها.

فقال موسىٰ: فلكِ حكمك.

قالت: فإنَّ حكمي أن أكون معك في درجتك الّتي تكون فيها يوم القيامة في الجنّة. فقال رسول الله ﷺ ماكان على هذا لو سألنى ما سألت عجوز بني إسرائيل. وفي كتاب علل الشرائع (١٠)، بإسناده إلى عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله الله الله المناذنت زليخا على يوسف.

فقيل لها: إنَّا نكره أن نُقدم بك عليه ، لما كان منك إليه.

قالت: إنَّى لا أخاف من يخاف الله.

فلمًا دخلت قال لها: يا زليخا، ما لي أراك قد تغيّر لونك؟

قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً.

فقال لها: ما الّذي دعاك [يا زليخا](٢) إلى ماكان منك؟

قالت: حسن وجهك، يا يوسف.

فقال: كيف لو رأيت نبيّاً يقال له: محمّد، يكون (٣) في آخر الزمان، أحسن منّي وجهاً، وأحسن منّي خلقاً، وأسمح منّي كفاً؟

قالت: صدقت.

قال: وكيف علمت أنّى صدقت؟

قالت: لأنَّك حين ذكرته وقع حبَّه في قلبي.

فأوحى الله عَلَى إلى يوسف: أنّها صدقت، وأنّي قد أحببتها لحبّها محمّداً ﷺ. فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوّجها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): حدّ ثني محمّد بن عيسى، أنّ يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى مسائل، فعرضها علىٰ أبي الحسن، فكانت احداها (6): أخبرني عن قول الله على: "ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّداً». وقد سبق أكثر الحديث عند هذه الآية، ويتصل بآخر ما سبق، قال: ولمّا مات العزيز (7) في

١. العلل ٥٥/١، ح١. ٢. من المصدر.

٤. تفسير القمئ ٣٥٧/١.

٣. ليس في أ، ب.

العصدر: زيادة «وذلك».

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: وكان أحدها.

السنين المجدبة افتقرت امرأة العزيز، واحتاجت حتى سألت [الناس](١).

فقالوا لها (٢٠)؛ لو قعدت للعزيز. وكان يوسف سُمّي بالعزيز، وكلّ ملك كان لهم سُمّى بهذا الاسم.

فقالت: أستحيي منه. فلم يزالوا بها حتّى قعدت له [على الطريق]<sup>(٣)</sup> فأقبل يوسف في موكبه، فقامت إليه فقالت: سبحان الّذي (٤) جعل الملوك بالمعصية عبيداً، وجعل العبيد بالطاعة ملوكاً.

فقال لها يوسف: أنت هاتيك (٥)؟

فقالت: نعم. وكان اسمها زليخا.

قال: هل لك فيّ ؟

قالت: دعني بعد ما كبرت، أتهزأ بي؟

قال: لا.

قالت: نعم.

فأمر بها فحوّلت إلى منزله، وكانت هرمة، فقال لها: ألست فعلت بي كذا وكذا؟ فقالت: يا نبئ الله، لا تلمني، فإنّي بليت ببليّة لم يبتل بها أحد.

قال: وما هي؟

قالت: بليت بحبّك ولم يخلق الله لك في الدنيا نظيراً، وبليت [بحسني] (١) بأنّه لم يكن بمصر امرأة أجمل منّي ولاأكثر مالاً منّي، نزع عنّي مالي وذهب عنّي جمالي (١)، وبليت بزوج عنّين.

١. من المصدر: «ما يضرّك» بدل «لها».

٣. من المصدر: من.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: مليك. ٦. من المصدر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: «فنزعا منّي» بدل «نزع عنّي مالي وذهب عنّي جمالي».

فقال لها يوسف: فما حاجتك (١)؟

فقالت: تسأل الله أن يردّ عليّ شبابي. فسأل الله، فردّ عليها شبابها، فتزوّجها وهي بكر.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٢) في المساده إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عيد قال: لمّا أصابت امرأة العزيز الحاجة، قبل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب عيد الله .

فشاورت في ذلك، فقيل لها: إنَّا نخافه عليكِ.

قالت: كلّا، إنّي لا أخاف من يخاف الله. فلمّا أدخلت (٢) عليه فرأته في ملكه، قالت: الحمد لله الّذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وجعل الملوك عبيداً بمعصيته. فتزوّجها، فوجدها بكراً.

فقال: أليس هذا أحسن، أليس هذا أجمل؟

فقالت: إنّي كنت بليت منك بأربع خصال: كنتُ أجمل أهل زماني وكنتَ أجمل أهل زماني وكنتَ أجمل أهل زمانك، وكنتُ بكراً، وكان زوجي عنيناً.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى ما ذكر من أنباء يوسف، والخطاب فيه للرسول ﷺ. وهو مبتدأ. ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلنِّكَ ﴾ : خبران له.

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ ۞؛ كالدليل عليها.

والمعنى: أنّ هذا النبأ غيب لم تعرفه إلّا بالوحي، لأنّك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما همّوا به، من أن يجعلوه في غيابة الجبّ، وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم. ومن المعلوم الّذي لا يخفى على مكذّبيك، أنّك ما لقيت أحداً سمع ذلك فتعلّمته منه. وإنّما حذف هذا الشقّ استغناء بذكره في غير هذه القصّة، كقوله: «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا».

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ : على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم.

۲. أمالي الطوسي ۷۱/۲\_۷۲.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: تريدين.

٣. أ، ب: دخلت.

﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ : لعنادهم وتصميمهم على الكفر.

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ ﴾ : على الأنباء والقرآن.

﴿ مِنْ أَجُر ﴾ : جَعْل ، كما يفعله حملة الأخبار.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ : عظة من الله .

﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ 🕝: عامة.

﴿ وَكُايِّنْ مِنْ آيَةٍ ﴾ : وكم من آية (١).

والمعنى: وكأيّ عدد من الدلائل الدالّة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وحيده.

﴿ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ : على الآيات ويشاهدونها.

﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿ وَهُ لا يتفكّرون فيها، ولا يعتبرون بها.

وقرئ (٢): «والأرضُ» بالرفع، على أنّه مبتدأ خبره «يمرّون» فيكون لها الضمير في «عليها». وبالنصب، على ويطأون الأرض.

وقرئ (T): «والأرض يمشون عليها» أي يتردّدون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قال: «الآيات» الكسوف والزلزلة والصواعق.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ ﴾ : أي في إقرارهم بوجوده وخالقيّته.

﴿ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ ۞: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي جعفر ﷺ قال: شرك طاعة وليس شرك عبادة، والمعاصي الّتي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله.

وفي كتاب التوحيد(١)، بإسناده إلى حنان بن سدير، عن أبي عبدالله للسِّلا حـديث

۲ و۳. أنوار التنزيل ۱۰/۱.

٦. التوحيد/٣٢٤، ح١.

ليس في أ،ب، ر: وكم من آية.
 وه. تفسير القمئ ٣٥٨/١.

طويل، يقول فيه: وله (١) الأسماء الحسنى التي لا يسمّى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: «فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» جهلاً بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظنّ أنّه يحسن، فلذلك قال: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم ويضعونها غير مواضعها.

وفي أصول الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على المبارك، عن أبي عبدالله على المبارك في قوله على الله على الل

قال: يتبع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس [عن ](4) ابن بكير، عن ضريس، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على: «وما يؤمن أكثرهم بالله» الآية، قال: [شرك طاعة وليس شرك عبادة ](6).

[عن زرارة (١٧)، قال: سألت أباجعفر لله عن قول الله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» قال: [(١) من ذلك قول الرجل: لا، وحياتك.

عن محمّد بن الفضيل (٨)، عن الرضا النِّل قال: شرك لا يبلغ به الكفر.

أبو بصير (<sup>۱)</sup>، عن أبي إسحاق قال: هو قول الرجل: لو لا الله وأنت ما فعل بسي كذا وكذا، ولو لا الله وأنت ما صرف عنّى كذا وكذا، وأشباه ذلك.

عن مالك بن عطيّة (١٠)، عن أبي عبدالله النَّالِج في قوله: «وما يؤمن» إلى قوله: «وهم

۲. الکافی ۳۹۷/۲، ح۳.

٤ و٥. من المصدر.

٧. من المصدر،

٩. نفس المصدر والموضع، ح ٩٤.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: وأمّا.

٣. نفس المصدر والموضع، ح٤.

٦. تفسير العيّاشي ١٩٩/٢، ح٩٠.

أنفس المصدر والموضع، ح٩٢.

۱۰. تفسير العيّاشي ۲۰۰/۲، ح٩٦.

مشركون » قال: هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي. ألا ترئ أنّه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه ؟ و

قال: قلت: فيقول: لولا أن منّ الله على بفلان لهلكت؟

قال: نعم، لابأس بهذا.

عن زرارة (١) وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها قالوا: سألناهما.

فقالا: شرك النعم.

وفي مجمع البيان (٢): اختلف في معناه علىٰ أقوال:

أحدها: أنّهم مشركو قريش، كانوا يقرّون بالله خالقاً ومحيياً ومميتاً ويعبدون الأصنام ويدّعونها آلهة، مع أنّهم كانوا يقولون: الله ربّنا وإلهنا يرزقنا، وكانوا مشركين بذلك.

وثانيها: أنّها نزلت في مشركي العرب، إذ سئلوا: من خلق السماوات والأرض وينزّل القطر (٣)؟ قالوا: الله، ثمّ هم يشركون. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لاشريك لك، إلّا شريك هو لك، تملكه وما ملك.

وثالثها: أنّهم أهل الكتاب، آمنوا بالله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل، ثمّ أشركوا بإنكار القرآن وإنكار نبوّة نبيّنا ﷺ. [عن الحسن ]<sup>(4)</sup>. وهذا القول مع ما تـقدّمه؛ رواه دارم بن قبيصة، عن علىّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جدّه أبي عبدالله على .

ورابعها: أنَّهم المنافقون، يظهرون الإيمان ويشركون في السرّ.

وخامسها: أنَّهم المشبَّهة، آمنوا في الجملة وأشركوا في التوحيد.

وسادسها: أنّ المراد بالإشراك: شرك الطاعة لا [شرك]() العبادة. عن أبي جعفر عليه .

١. تفسير العيّاشي ٢٠٠٠/، ح٩٦.

۲. المجمع ۲۷۷/۳ ـ ۲۲۸.

٤. من المصدر.

٣. أ، ب: المطر.

٥. من المصدر.

﴿ اَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ ﴾ : عقوبة تغشاهم وتشملهم.

﴿ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ : فجأة من غير سابقة علامة .

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٢٠ : بإتيانها ، غير مستعدّين لها .

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾: يعني الدعـوة إلى التـوحيد، والإعـداد للـمعاد. ولذلك فـــّـــر السبيل بقوله:

﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ ﴾ : وقيل (١): هو حال من الياء (٢).

﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ : بيان وحجّة واضحة ، غير عمياء .

﴿ آنَا ﴾: تأكيد للمستتر في «أدعو» أو «على بصيرة» (٢٠)، لأنّه حال منه. أو مبتدأ خبره «على بصيرة».

﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾: عطف عليه.

وفي أصول الكافي (4): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر للله قطل قال: ذلك رسول الله تطلق وأميرالمؤمنين للله والأوصياء من بعدهم.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه قال: قال عليّ بن حسّان لأبي جعفر الجواد لليِّلا: يــا سيّدي، إنّ الناس ينكرون عليك حداثة سنّك!

قال: وما ينكرون؟ ذلك قول الله عَلَى لقد قال لنبيّه: «قل هذه سبيلي» الآية، فوالله ما تبعه إلّا على على الله وله تسع سنين، فأنا ابن تسع سنين.

وفي روضة الواعظين <sup>(٦)</sup>: قال الباقر لططير : «قل هذه» إلى قوله: «ومن اتّبعني» قـال: عليّ اتّبعه.

١. أنوار التنزيل ٥١٠/١.

٢. أي ياء المتكلم الذي يضاف إليه «سبيل». ولعله باعتبار أنه مفعول مصدر مقدر، أي سبيل سلوك.

٣. لأن تقديره: أدعو كائناً على بصيرة فيكون فاعل الظرف ضمير المتكلِّم المستقرِّ.

٥. الكافي ٣٨٤/١، ح٨.

٤. الكافي ٤٢٥/١، ح٦٦.

٦. روضة الواعظين ١٠٥/١.

الجزء السادس / سورة يوسف

وفي تفسير على بن إبراهيم (١٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبسي جعفر للله في قوله: «قل هذه» إلى قوله: «ومن اتّبعني» يعني نفسه. ومن تبعه، [يعني ](٢) عليّ بن أبي طالب وآل محمّد صلّى الله عليه وعليهم أجمعين.

وفي الكافي (٣): علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله للشِّلا قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله، أهو لقوم لا يحلُّ إلَّا لهم ولا يقوم به إلَّا من كان منهم، أم هو مباح لكلّ من وحّد الله عَلَىٰ وآمن برسول الله ﷺ، ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله ﷺ وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيله؟

فقال: ذلك لقوم لا يحلِّ إلَّا لهم، ولا يقوم بذلك إلَّا من كان منهم.

قلت: من أولئك؟

قال : من قام بشرائط الله ﷺ في القتال والجهاد على المجاهدين ، فهو المأذون له في الدعاء إلى الله ﷺ. ومن لم يكن قائماً بشرائط الله ﷺ في الجهاد عملي المجاهدين، فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله ، حتّى يحكّم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد.

قلت: فبيّن لي، يرحمك الله.

قال: إنَّ الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه، ووصف الدعاة إليه ـ إلى أن قال: ـ ثمَّ أخبر عن هذه الأمَّة، وممَّن هي، وأنَّها من ذريَّة إبراهيم ومن ذريَّة إسماعيل، من سكَّان الحرم، ممَّن لم يعبدوا غير الله قطَّ، والَّذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل، من أهل المسجد الَّذين أخبرعنهم في كتابه أنَّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، الّذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة إبراهيم لليُّلا ، الّذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله: «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني» يعني أوّل من اتّبعه

١. تفسير القمى ٣٥٨/١.

٢. من المصدر. ۳. الكافي ١٣/٥، ح١.

على الإيمان به والتصديق له وبما جاء به من عند الله الله المرة التي بُعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق، ممّن لم يشرك بالله قط، ولم يلبس إيمانه بظلم، وهو الشرك. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تهذيب الأحكام (١١)، في الدعاء بعد صلاة يوم الغدير المسند إلى الصادق الله : ربّنا آمنًا، واتّبعنا مولانا ووليّنا وهادينا وداعينا، وداعي الأنام وصراطك المستقيم السويّ، وحجّتك وسبيلك الداعي إليك على بصيرة، هو ومن اتّبعه، وسبحان الله عمّا يشركون بولايته وبما يلحدون وباتّخاذ الولائج دونه.

﴿ وَسُبْحَانَ اللهِ ﴾ : وأنزَّهه تنزيهاً من الشركاء.

﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ۞: عطف على سبيل التفسير.

وفي أصول الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله لللل عن «سبحان الله».

فقال: أنفة لله<sup>(٣)</sup>.

أحمد بن مهران (٤)، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان مولى طربال، عن هشام الجواليقيّ قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله: «سبحان الله» ما يعني به ؟

قال: تنزيهه <sup>(ه)</sup>.

وفي الكافي (٢٠؛ عليّ ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة [عن هشام بـن الحكـم](٢٠) قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله عنه المسير «سبحان الله» ؟

<sup>•</sup> 

۱. التهذيب ۱٤٥٨، ح ٣١٧. ٢٠ الكافي ١١٨/١، ح ١٠.

٣. يعني: تنزيه لذاته الأحديّة عن كلّ ما لا يليق بجنابه. يقال: أنـف مـن الشـيء: إذا استنكف عـنه وكـرهه
 وشرف نفسه عنه قاله في الوافي.
 ٤. الكافي ١١٨٨١، ح١١.

٦. الكافي ٣٢٩/٣، ح٥.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: تنزيه.

٧. من المصدر.

قال: أنفة لله. أما ترى الرجل إذا عجب من الشيء قال: سبحان الله!

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً ﴾: ردّ لقولهم: «لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة».

وقيل (١): معناه: نفي استنباء النساء.

﴿نُوحِي اِلنَّهِمْ ﴾ : كما أوحي إليك، وتميّزوا بذلك عن غيرهم.

وقرأ (٢) حفص: «نوحي» في كلّ القرآن، ووافقه حمزة والكسائي في الحرف الثاني في سورة الأنبياء. وحمزة والكسائي يميلانه على أصلها هاهنا وفي النحل، والأوّل من سورة الأنبياء.

﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾: لأنَّ أهلها أعلم وأحلم من أهل البدو.

وفي عيون الأخبار (٣): «وما أرسلنا من قبلك» يعني إلى الخلق. «إلّا رجالاً نـوحي إليهم من أهل القرئ» فأخبر أنّه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمّة أو حكّاماً، وإنّما أرسلوا (١٠) إلى أنبياء الله.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: من المكذّبين بالرسل والآيات، فيحذروا تكذيبك. أو من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها، فيقلعوا عن حبّها ويزهدوا فيها.

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ﴾ : ولدار الحال، أو الساعة، أو الحياة الآخرة.

﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾: الشرك والمعاصى.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿: يستعملون عقولهم ليعرفوا أنَّها خير.

وقرأ <sup>(ه)</sup> نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء، حملاً على قوله: «قل هذه سبيلي» [أي قل لهم: أفلا تعقلون]<sup>(٧)</sup>.

﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيَّأْسَ الرُّسُلُ ﴾ : غاية محذوف دلّ عليه الكلام، أي لا يغررهم تمادي

٣. العيون ٢٧٠/١، ح ١.

ا و۲. أنوار التنزيل ۱۰/۱ه.

المصدر: إنّما كانوا أرسلوا.
 المصدر: إنّما كانوا أرسلوا.

٦. من المصدر.

أيَّامهم، فإنَّ مَن قبلهم أمهلوا حتَّى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنيا.

أو عن إيمانهم؛ لانهما كهم في الكفر مترفّهين متمادين فيه من غير وازع.

﴿ وَظُنُوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾: أي كذَّبتهم أنفسهم حين حدَّثتهم بأنَّهم يُنصَرون. أو كذُّبهم القوم بوعد الإيمان.

وقيل (١): الضمير للمرسل إليهم، أي وظنّ المرسل إليهم أنّ الرسل قد كذَّبوهم بالدعوة والوعيد.

وقيل (٢): الأوّل للمرسل إليهم، والثاني للرسل، أي وظنّوا أنّ الرسل قد كُذبوا وأخلفوا فيما وُعد لهم من النصر، وخلط الأمر عليهم.

وفي الجوامع (٣): أنَّ قراءة التخفيف قراءة أئمَّة الهدىٰ اللِّلِيُّا .

وقرأ (٤) غير الكوفيّين بالتشديد، أي وظنّ الرسل أنّ القوم قد كذّبوهم فيما أوعدوهم.

وقرئ (٥٠): «كذبوا» بالتخفيف وبناء الفاعل، أي أنّهم قد كذبوا فيما حدّثوا بــه عـند قومهم لما تراخئ عنهم ولم يرواله أثراً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ١٠٠؛ حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله المن الله الله الله إلى أنفسهم، فظنُوا أنَّ الشياطين قد تمنَّلت لهم في صورة الملائكة.

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن ابن شعيب (٨)، عن أبي عبدالله للثِّلا قال: وكلهم [الله ](١) إلى أنفسهم أقلً من طرفة عين.

٣. الجوامع /٢٢٤.

٥. أنوار التنزيل ٥١١/١.

٧. تفسير العيّاشي ٢٠١/٢، ح١٠٣.

٩. من المصدر.

١ و٢. أنوار التنزيل ٥١١/١.

٤. أنوار التنزيل ١١١/١.

٦. تفسير القميّ ٣٥٨/١.

۸. ب: أبي شعيب.

الجزء السادس / سورة يوسف

من قبل الله، أن يكون ذلك ما ينزغ به الشيطان؟

قال: فقال: إنَّ الله إذا اتَّخذ عبدا رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.

﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَجِّي مَنْ نَشَاءُ ﴾: النبي والمؤمنين. وإنَّما لم يعيَّنهم للدلالة على أنَّهم الَّذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ،يشاركهم فيه غيرهم.

وقرأ ابن (٢) عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي المبنى للمفعول.

و قرئ <sup>(٣)</sup>: «فنجم».

﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ٢: إذا نزل بهم.

وفي عيون الأخبار (٤)، في بـاب مـجلس الرضـا للسلال عند المأمـون في عـصمة الأنبياء المن : حدَّثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي الله ، قال : حدَّثنا أبي ، عن حمدان بن سليمان النيشابوري، عن على بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضاطيُّ . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنَّ الأنبياء معصو مون؟

قال: بلي.

قال: فما معنىٰ قول الله ﷺ عالىٰ: - إلى أن قال: - فأخبرني عن قول الله تعالىٰ: «حتّى إذا استيأس الرسل وظنّوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا».

قال الرضا عليه الله تعالى: «حتّى إذا استيأس الرسل» من قومهم، وظنّ قومهم، أنَّ الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا.

فقال المأمون: لله درّك، يا أبا الحسن.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ : في قصص الأنبياء وأممهم. أو في قصّة يوسف وإخوته.

١. نفس المصدر والموضع.

٤. العيون ٢٠٢/١، ح ١.

۲ و۳. أنوار التنزيل ۱۱/۱ه.

﴿ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾: لذوي العقول المبرّأة من شوائب الإلف والركون إلى الحسّ.

﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرِيٰ ﴾: ما كان القرآن حديثاً يفترى.

﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: من الكتب الإلهيّة.

وفي تفسير على بن إبراهيم (١): يعني من (٢)كتب الأنبياء.

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ : يُحتاج إليه في الدين.

﴿ وَهُديٌّ ﴾ : من الضلالة .

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ : يُنال بها خير الدارين.

﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: يصدّ قونه.

١. تفسير القمئ ٣٥٨/١.



## سورة الرعد

مدنتة.

وقيل (١): مكّية ، إلّا قوله : «ويقول الّذين» الآية.

وآياتها ثلاث<sup>(٢)</sup> وأربعون.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثوب الأعمال (٢)، بإسناده إلى أبي عبدالله على أنّه قال: من أكثر قراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصبياً (١)، وإذا كان مؤمناً دخل (٥) الجنّة بـالا حساب ويشفع في جميع من يعرفه (٦) من أهل بيته وإخوانه.

وفي مجمع البيان (٧): أبيّ بن كعب، عن النبيّ عَلَيْهُ قال: من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ سحاب مضى وكلّ سحاب يكون إلى يوم القيامة، وكان يوم القيامة من المؤمنين (١) بعهد الله.

﴿ المر﴾: قيل (٩): معناه: أنا الله أعلم وأرى.

وفي كتاب معاني الأخبار (١٠٠)، بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ، عن الصادق للسلام عديث طويل، يقول فيه للسلام : و «المر» معناه ](١١١)أنا الله المحيي المميت الرزّاق.

١. أنوار التنزيل ٥١٢/١.

٣. ثواب الأعمال /١٣٣، ح١.

٥. المصدر: أدخله.

٧. المجمع ٢٧٣/٣.

٩. نفس المصدر والمجلّد /٢٧٤.

١١. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: خمس.

٤. المصدر: ناصباً.

٦. المصدر: يعرف.

٨. المصدر:، الموفين.

۱۰. المعاني /۲۲، ح۱.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أبي لبيد (٢)، عن أبي جعفر الميّلا قال: يا أبا لبيد، إنّ لي في حروف القرآن المقطّعة لعلماً جمّاً. إنّ الله تبارك وتعالى أنزل «الم (٣) ذلك الكتاب» فقام محمّد عَيْلاً حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم ولد، وقد مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين.

ثمّ قال: وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطّعة إذا عدّدتها من غير تكرار، وليس من حروف مقطّعة حرف تنقضي أيّامه إلّا وقائم من بني هاشم عند انقضائه.

ثمّ قال: «الألف» واحد، و«اللام» ثلاثون، و«الميم» أربعون، و«الصاد» تسعون (1)، فلذلك مائة واحدى وستون (6). ثمّ كان بدو خروج الحسين بن عليّ الله الله الله الله الله الله. فلمّا بلغت مدّته، قام قائم (۱) ولد العبّاس عند «المص» ويقوم (۸) قائمنا عند انقضائها بـ «المر» (۱)، فافهم ذلك وعه (۱۱) واكتمه.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ : قيل (١١٠): المراد بالكتاب : السورة ، و «تلك» إشارة إلى آياتها ، أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة . أو القرآن .

﴿ وَالَّذِي أَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : هو القرآن كله.

ومحلَّه الجرِّ بالعطف على «الكتاب» عطف العامُ على الخاصّ ، أو احدى الصفتين على الأخرىٰ. أو الرفع بالابتداء ، وخبره :

﴿الْحَقُّ ﴾: والجملة كالحجّة على الجملة الأولى.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: لإخلالهم بالنظر والتأمّل فيه.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أبي سعيد.

ع. المصدر: ستّون.

٦. من المصدر.

٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: ويقول.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وعد».

١. تفسير العيّاشي ٢٠٢/٢، ح٢.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: المرا.

٥. المصدر: ثلاثون.

٧. المصدر: زيادة «من».

٩. المصدر: الر.

١١. أنوار التنزيل ٥١٣/١. والمجمع ٢٧٤/٣.

﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ ﴾ : مبتدأ وخبره الموصول. ويجوز أن يكون الموصول . صفة، والخبر «يدبر الأمر».

﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ ﴾ : أساطين ، جمع عماد ، كإهاب وأهب . أو عمود ، كأديم وأدم . و قرئ (۱): «عُمُد» كرسل .

﴿ تَرَوْنَهَا ﴾: صفة «لعمد»، أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك. وهو دليل على وجود الصانع الحكيم، فإنّ ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرميّة، واختصاصها بما يقتضي ذلك، لابد وأن يكون المخصّص ليس بجسم ولا جسمانيّ، يرجّح بعض الممكنات على بعض بإرادته، وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضاعيُّ قال: فَثَمّ (٢) عمد ، ولكن لا ترونها .

وفي نهج البلاغة (٤): قال عَالَيْ : فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات (٥) بلا عمد، قائمات بلا سند.

وفيه (١٠ كلام له لمُثِلًا يذكر فيه خلق السماوات: جعل سفلاهنَ موجاً مكفوفاً. وعلياهنَ سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً، بغير عمد يدعمها، ولا دسار (١٧ ينتظمها (٨٠).

وفي كتاب الإهليلجة (1): قال الصادق عليه : فنظرت العين إلى خلق مختلف متصل بعضه ببعض، ودلّه القلب على أنّ لذلك خالقاً، وذلك أنّه فكّر حيث دلّته العين على أنّ ما عاينت من عظم السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد ولادعامة تمسكها، وأنّها

١. أنوار التنزيل ٥١٢/١.

٢. تفسير القمئ ٣٢٨/٢.

٣. فثم: فهناك.

٤. النهج /٢٦١ خطبة ١٨٢.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: موطرات. ووطد الشيء: دام وثبت ورسا.

تفس المصدر /٤١ خطبة ١.
 ١٠ نفس المصدر /٤١ خطبة ١.

٨. المصدر: بنظمها.

٩. البحار ١٦٢/٣.

لا تتأخّر فتنكشط، ولا تتقدّم فتزول، ولا تهبط مرّة فتدنو، ولا ترتفع فلا تُريّ.

﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ : سبق معناه.

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾: ذلَّلهما لِما أراد منهما، كالحركة المستمرّة على حدّ من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقائها.

﴿ كُلِّ يَجْرِي لِاَجَلِ مُسَمَّى ﴾: لمدّة معيّنة يتمّ فيها أدواره. أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره، وهي «إذا الشمس كوّرت، وإذا النجوم انكدرت».

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ : أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة، وغير ذلك. دورَ مِنْ مُنْدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عِنْدُ أَنْ مِنْ اللهِ عَنْدُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْدُ الل

﴿ يَفَصَّلُ الْآيَاتِ ﴾ : ينزلها ويبيّنها مفصّلة . أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد. ﴿ لَمَلَّكُمْ بِلِقَاءٍ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ ۞ : لكى تتفكّروا فيها وتحقّقوا كمال قدرته ، فتعلموا

أنَّ من قدر على خلق هذه الأشياء المخلوقات وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء.

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ﴾: بسطها طولاً وعرضاً، لتثبت عليها الأقدام ويتقلّب عليها الحيوان. الحيوان.

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ : جبالاً ثوابت. من رسا الشيء: إذا ثبت. جمع راسية. والتاء للتأنيث، على أنها صفة أجبل، أو للمبالغة.

﴿ وَٱنْهَاراً ﴾ : ضمّها إلى الجبال، وعلّق بهما فعلاً واحداً من حيث أنّ الجبال أسباب لتولّدها.

﴿ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ﴾ : متعلَّق بقوله

﴿ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينِ اثْنَيْنِ ﴾: أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين، كالحلو والحامض، والأسود والأبيض، والصغير والكبير، والرطب واليابس.

﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ : يلبس ظلمة الليل ضياء النهار، فيصير الجوّ مظلماً بعد ماكان مضيئاً. وقرأ(١)حمزة والكسائي بالتشديد.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ۞: فيها، فإنَّ تكوّنها وتخصيصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم دبّر أمرها وهيّا أسبابها.

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾: بعضها طيّبة، وبعضها سبخة، وبعضها رخوة، وبعضها صلبة، وبعضها يصلح للزرع دون الشجر، وبعضها بالعكس. ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم يكن كذلك، لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضيّة وما يلزمها ويعرض لها بتوسّط ما يعرض من الأسباب السماويّة، من حيث أنّها متضامّة متشاركة في النسب والأوضاع.

﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَغْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ﴾ : وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع.

وتوحيد الزرع لأنّه مصدر في أصله.

وقرأ<sup>17)</sup>ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وحفص: «وزرع ونخيل» بالرفع عطفاً عـلمى «وجنّات».

﴿ صِنْوَانٌ ﴾ : نخلاتُ أصلها واحد.

﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾: ومتفرّ قات مختلفة الأصول. أو أمثال وغير أمثال.

وفي الحديث النبوي (٣): عمّ الرجل صنو أبيه.

وقرأ (٤) حفص بالضمّ، وهو لغة تميم، كقنوان في جمع قنو.

﴿ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَقَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكلِ ﴾: في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماً. وذلك أيضاً ممّا يدلّ على الصانع الحكيم، فإنّ اختلافها مع اتّحاد الأصول والأسباب لا يكون إلّا بتخصيص قادر مختار.

وقرأ (٥) ابن عامر وعاصم ويعقوب: «يسقى» بالتذكير على تأويل ما ذكر.

وحمزة والكسائي: «ويفضّل» بالياء ليطابق قوله «يدبّر الأمر».

ا و۲. أنوار التنزيل ٥١٣/١. ٤ و٥. أنوار التنزيل ٥١٣/١.

٣. المجمع ٢٧٦/٣.

وفي تفسير العيّاشي (١)؛ عن الخطّاب الأعور، رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمّد اللهّيّا قال: «في الأرض قطع متجاورات» يعني هذه الأرض الطيّبة مجاورة لهذه الأرض المالحة وليست منها، كما يجاور القوم وليسوا منهم.

وفي مجمع البيان (٦): وروي عن جابر قال: سمعت النبئ ﷺ يقول لعلميّ ﷺ! الناس من شجر شتّى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثمّ قرأ هذه الآية.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقُوْمٍ يَمْقِلُونَ﴾۞: يستعملون عقولهم بالتفكّر، فيهتدون إلى عظمة الصانع وعلمه وحكمته وقدرته.

﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ ﴾ : يا محمّد بإنكارهم البعث.

﴿ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾: حقيق بأن يُتعجّب منه، فإنّ من قدر على إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسر شيء عليه، والآيات المعدودة، كما هي دالّة على وجود المبدأ، فهي دالّة على إمكان الإعادة.

﴿ أَيْدَا كُنَّا تُوَاباً أَيْناً لَهِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾: بدل من قولهم، أو مفعول له، والعامل في «إذا» محذوف دل عليه «أثنا لفي خلق جديد».

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ : لأنَّهم كفروا بقدرته على البعث.

﴿ وَٱولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي آغْنَاقِهِمْ ﴾: مقيّدون بالضّلال لا يرجئ خـلاصهم، أو يُـغلّون يوم القيامة.

﴿ وَٱولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ وَاولَئِكَ وَعنها. وتوسيط الفصل، لتخصيص الخلود بالكفّار (٣).

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ :بالعقوبة قبل العافية، وذلك أنهم استعجلوا بما هُددوا به من عذاب الدنيا استهزاء.

<sup>1.</sup> تفسير العيّاشي ٢٠٣/٢، ح٤. ٢. المجمع ٢٧٦/٣.

٣. فيكون الخلود بمعنى: الأبد هنا. وإن كان بمعني المكث الطويل في المواضع الأخر، والمقصود بالفضل هنا: «هم».

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ ﴾: عقوبات أمثالهم من المكذّبين، فما بالهم لم يعتبروا بها، ولم يجرّزوا حلول مثلها عليهم؟

و «المثلة» بفتح الثاء وضمّها، كالصّدَقة والصدّقة: العقوبة؛ لأنّها مثل المعاقب عليه. ومنه المثال للقصاص. وأمثلت الرجل من صاحبه: إذا اقتصصته منه.

وقرئ (١٠): «المَثْلات» بالتخفيف. و «المُثْلات» باتباع الفاء العين. والمُثلات بالتخفيف بعد الإتباع. و «المُثَلات» على أنّها جمع مثلة، كركبة وركبات.

وفي نهج البلاغة ٢٠)؛ واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، فتذكروا في الخير والشرّ أحوالهم، واحذروا أن تكونوا أمثالهم.

وفيه (٣): قال للنظِّذ: فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من يأس [الله](٤) وصولاته ووقائعه ومثلاته، واتعظوا بمثاوي (٥) خدودهم ومصارع جنوبهم.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾: مع ظلمهم أنفسهم.

ومحلّه النصب على الحال، والعامل فيه «المغفرة». والتقييد به دليل على جواز العفو قبل التوبة، فإنّ التائب ليس على ظلمه (٦). ومن منع ذلك خصّ الظّلم بالصّغائر المُكفَّرة لمجتنب الكبائر، أو أوَّل «المغفرة» بالستر والإمهال.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ٢٠ : للكفّار، أو لمن شاء.

وفي مجمع البيان (٧): وروي عن سعيد بن المسيّب قال: لمّا نزلت هذه الآية ، قال رسول الله يَلْمَيَّةُ: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد بعيش ، ولولا وعيد الله وعقابه لاتّكل كا واحد.

١. أنوار التنزيل ٥١٤/١.

٢. النهج /٢٩٦ خطبة ١٩٢.

٣. نفس المصدر ٢٩٠٠ خطبة ١٩٢. ٤ من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: بمساوئ. والمثاوي ـجمع المثوى ـ: المنزل.

٦. أي فإنَّ التائب من الذَّنب كمن لا ذنب له. ٧ المجمع ٢٧٨/٣.

وفي كتاب التوحيد (۱): حدَّثنا أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ بنيشابور سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة، قال: أخبرنا محمّد بن يحيى الصوليّ، قال: حدَّثنا أبو ذكوان (۲) قال: سمعت إبراهيم بن العبّاس (۱) يقول: كنّا في مجلس الرضا للسُّخ فتذاكروا الكبائر وقول المعتزلة فيها: «إنّها لا تُغفَر».

فقال الرضا عليه الله عنه الله عليه عنه عنه عنه عنه فقل المعتزلة ، قال الله عنه الله عنه عنه عنه الله على خلمه م. .

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾: لعدم اعتقادهم بالآيات المنزلة عليهم، واقتراحاً لنحو ما أوتي موسى وعيسى عليها.

﴿إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ ﴾: مرسل للإنذار، كغيرك من الرسل، وما عليك إلّا الإتيان بما تصحّ به نبوّتك من جنس المعجزات، لا بما يُقترَح عليك.

والآيات كلُّها متساوية الأقدام في حصول الغرض.

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ٢٠: يهديهم إلى الحقِّ، ويدعوهم إلى الصواب.

وفي مجمع البيان <sup>(٤)</sup>: عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الآية، قال رسول الله ﷺ: أنا المنذر وعلىّ الهادي من بعدي، بك يا علىّ يهتدي المهتدون.

وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني (٥) في كتاب شواهد التنزيل بالإسناد [عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن حكم بن جبير] (١) عن أبي بردة الأسلمي قال: دعا رسول الله ﷺ بالطهور، وعنده عليّ بن أبي طالب ﷺ. فأخذ رسول الله ﷺ بيد عليّ يعلي بعد ما تطهّر فألزقها (١) بصدره، ثمّ قال: «إنّما أنت منذر» يعني نفسه، ثمّ ردّها إلى صدر على الله شمّ قال: «ولكلّ قوم هاد».

١. التوحيد ٤٠٦، ح٤.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أبوذكران.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: إبراهيم العياشي.

٥. نفس المصدر والموضع.

المجمع ۲۷۸/۳.

٦. من المصدر.

٧. المصدر: فألزمها. ولزق الشيء بالشيء: اتَّصل به لا يكون بينهما فجوة.

ثمّ قال: إنّك منار الأنام، وغاية الهدي، وأمير القري، أشهد على ذلك أنّك كذلك.

وفي أمالي الصدوق (١)، بإسناده إلى عبّاد (١) بن عبدالله قال: قال عليّ الله على الله عنه من القرآن آية إلا وقد علمت أين نزلت، وفيمن نزلت، [وفي أيّ شيء نزلت،] (١) في سهل نزلت أو في جبل نزلت.

قيل: فما نزل فيك؟

قال: لو لا أنَّكم سألتموني ما أخبرتكم، نزلت فيَّ هذه الآية: «إنَّما أنت منذر ولكلَّ قوم هاد». فرسول الله ﷺ المنذر، وأنا الهادي إلى ما جاء به.

فقال: كلّ إمام هاد لكلّ قوم في زمانه.

وفي أصول الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله الله الله الكالم قول هاد» ؟

قال: كلِّ إمام هاد للقرن الّذي هو فيهم.

فقال: رسول الله على المنذر، ولكل زمان إمام منّا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبيّ الله على ثم المندر، ولكل زمان إمام منّا هاد إلى ما جاء به نبيّ الله على ثم الأوصياء واحداً بعد واحد.

الحسين بن محمّد الأشعريّ (٧)، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن

١. أمالي الصدوق /٢٢٧ ـ ٢٢٨، ح١٣. ٢٠ أ، ب، ر: عبّاد الله بن عبد الله.

٤. كمال الدين ٦٦٧/٢ قريب منه.

٦. الكافي ١٩٢/١، ح٢.

٣. من المصدر.

٥. الكافي ١٩١/١.

٥. الكافي ١٩١/١.

۷. الكافي ۱۹۲/۱، ح۳.

محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله الله الله الله عليه الله الله الله الم

فقال: قال رسول الله ﷺ: أنا المنذر وعليّ الهادي. يا أبا محمّد، هل من هاد اليوم؟ قلت: بليٰ، جعلت فداك، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتّى دُفعت إليك.

فقال: رحمك الله يا أبا محمّد، لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، مات الكتاب، ولكنّه حيّ يجري فيمن بقي كما جرئ فيمن مضيّ.

محمّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن عبدالرحيم القصير، عن أبي جعفر عليه الله عن قول الله تبارك وتعالى: «إنّه أنت منذر ولكلّ قوم هاد». فقال: قال (٢) رسول الله تيكيه أنا (١) المنذر، وعليّ الهادي. أما والله، ما ذهبت منّا وما زالت فينا إلى الساعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): حدّثني أبي، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَبْد الله عَنْ الله الله عنه عنه الله عن

وفي تفسير العيّاشي (٥)؛ عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليه عن الله عن الله عن أبيه ، عن جدّه عليه قال : قال أميرالمؤمنين عليّة : فينا (١) نزلت هذه الآية : «إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد» .

وقال: قال رسول الله يَيْبُونَهُ: أنا المنذر، وأنت الهادي يا عليّ.

فمنًا الهدي والنجاة (٧) والسعادة إلى يوم القيامة.

عن عبدالرحيم القصير (٨) قال: كنت يوماً من الأيّام عند أبي جعفر للله فقال: يا عبدالرحيم.

٢ و٣. ليس في المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ٢٠٣/٢، ح٥.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: فهنا الهادي الإنجاء.

الكافي ١٩٢/١، ح ٤.
 تفسير القمئ ٣٥٩/١.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: فيما.

۸. تفسير العيّاشي ۲۰۳/۲، ح٦.

الجزء السادس / سورة الرعد

قلت: لتبك.

قال: قول الله: «إِنَّمَا أنت منذر ولكلِّ قوم هاد» إذ قال رسول الله عَيْلِيُّ : أنا المنذر وعلى الهادي، ومن الهادي اليوم؟

قال: فمكثت (١) طويلاً، ثمّ رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك، هي فيكم توارثونها (٢) رجل فرجل حتّى انتهت إليك، فأنت \_ جعلت فداك \_ الهادى.

قال: صدقت يا عبدالرحيم، إنَّ القرآن حيَّ لا يموت، والآية حيَّة لا تموت.

وقال عبدالرحيم (٣): قال أبو عبدالله عَلِيُّا : إنَّ القرآن [حيّ ](١) لم يمت، وإنَّه يجرى كما يجري الليل والنهار، وكما يجري الشمس والقمر. ويجري على أخرنا(٥)، كما يجري على أولنا(٦).

عن حنّان بن سدير (٧)، عن أبيه، عن أبي جعفر لله قال: سمعته يقول في قول الله تبارك وتعالى: «إنَّما أنت منذر ولكلِّ قوم هاد» فقال: [ قال ١٩١١) رسول الله ﷺ: أنا المنذر وعلىّ الهادي. وكلّ إمام هادٍ للقرن الّذي هو فيه.

جابر (١٩)، عن أبي جعفر لمَثِيرٌ قال: قال النبئ يَبْلِينُهُ: أنا المنذر وعلى الهادي إلى أمري. ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أَنْفَى ﴾ : أي حملها (١١٠). أو ما تحمله (١١١) على أيّ حال هو من الأحوال الحاضرة والمترقّبة، من ذكر وأنثى، تامّ وناقصٌ، وحسن وقبيح، وسعيد وشقى.

﴿ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾: وما تنقصه ، وما تزداد في الجنّة والخلقة والمدّة والعدد. أو نقصان دم الحيض وازدياده.

١. المصدر: فسكت.

٢. كذا في المصدر. وفي أ: فوارثوها. وفي سائر النسخ: توارثوها.

٣. تفسير العيّاشي ٢٠٤/٢، ح٦.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: أحدثا.

٧. تفسير العيّاشي ٢٠٤،٢، ح٧.

٩. نفس المصدر والموضع، ج٩.

١١. فتكون «ما» موصولة ، أو موصوفة .

٤. من المصدر.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: أخرنا.

٨. من المصدر.

ا. فتكون «ما» مصدرية.

و «غاض» جاء متعدّياً و لازماً ، وكذا «ازداد» قال الله تعالى : «وازدادوا تسعاً» (١) ، فإن جعلتهما لازمين تعيّن «ما» أن تكون مصدرية (١٠). وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز، فإنّهما لله، أو لما فيها(٣).

وفي الكافي (٤): عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسيٰ ، عن حريز، عمّن ذكره، عن أحدهما علي في قول الله عَلَى: «يعلم ما تحمل» إلى قوله: «وما تزداد» قال: «الغيض» كلّ حمل دون تسعة أشهر. «وما تزداد» كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر، وكلَّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنَّها تزداد بعدد الأيَّام الَّتي رأت (٥) في حملها من الدم.

وفي تفسير العيّاشي <sup>(٦)</sup>: عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ﷺ في قوله: «ما تحمل كلِّ أنثيٰ» يعني الذكر والأنثىٰ. «وما تغيض الأرحام» قال: الغيض ما كان أقلِّ من الحمل. «وما تزداد» ما زاد على (٧) الحمل فهو مكان ما رأت (٨) من الدم في حملها.

محمّد بن مسلم (٩) وحمران وزرارة، عنهما البِّيُّ قالا: «ما تحمل كلّ أنـثي أنـثيٰ أو ذكر . «وما تغيض الأرحام» [ما لم يكن حملاً ](١٠٠ [الّتي لا تحمل ](١١١). «وما تزداد» من أنثي أو ذكر.

عن محمّد بن مسلم (١٣) قال: سألت أبا عبدالله للنِّلْ عن قول الله: «ما تحمل كلّ أنثىٰ وما تغيض الأرحام».

إذ لو كان موصولة أو موصوفة لزم خلو الجملة عن العائد إلى «ما» إذ لا يمكن أن يقال: التقدير: وما تغيضه الأرحام، إذ الكلام على تقدير أن يكون الفعل لازماً فلا يكون له مفعول.

٣. قوله: «فإنهما لله أو لما فيها» فالأوّل على تقدير أن يكون الفعل متعدّياً، والثاني على تقدير أن يكون لازماً.

٥. كذا في أنوار التنزيل. وفي النسخ: زاد فيها. ٤. الكافي ١٢/٦، ح٢.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: من. ٦. تفسير العيّاشي ٢٠٤/٢، ح ١١.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: «كلما زاد» بدل «مكان ما رأت».

٩. تفسير العياشي ٢٠٥/٢، ح١٢. ١٠. من المصدر.

١٢. نفس المصدر والموضع، ح١٣. ١١. ليس في المصدر.

قال: ما لم يكن حملاً. «وما تزداد» قال: الذكر والأنثى جميعاً.

زرارة (١) عن أبي جعفر عليه في قول الله: «يعلم ما تحمل كلّ أنتى قال: الذكر والأنتى . «وما تنوداد» قال: والأنتى . «وما تغيض الأرحام» قال: ماكان من دون التسعة فهو غيض . «وما تزداد» قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ ٢ : بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه ، كقوله : «إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر» فإنّه تعالىٰ خصّ كلّ حادث بوقت وحال معيّنين ، وهيّأ له أسباباً مسوقة إليه تقتضى ذلك .

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ ﴾ : الغائب عن الحس.

﴿ وَالشُّهَادَةِ ﴾: الحاضر له.

﴿ الْكَبِيرُ ﴾ : العظيم الشأن، الّذي كلّ شيء دونه.

﴿ الْمُتَعَالِ﴾ ◘: المستعلي على كلِّ شيء بقدرته. أو الذي كبر عن نعت المخلوقين، وتعالىٰ عنه.

﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ﴾: في نفسه.

﴿ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾: لغيره.

﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ ﴾ : طالب للخفاء في مختبأ بالليل.

﴿ وَسَارِبٌ ﴾ : وبارز.

﴿ بِالنَّهَارِ ﴾ ٢٠ يراه كلّ أحد. من سرب سروباً : إذا برز.

وهو عطف على «من» أو «مستخف» ، على أنّ «من» (٢) في معنى الاثنين (٣) ، كقوله :

١. تفسير العيّاشي ٢٠٥/٢، ح١٤. ٢. ليس في أ، ب.

٣. قوله: «وهو عطف على من أو مستخف» فعلى الأؤل يكون (سن» مقدراً على قوله: «وسارب بالنهار»
 حتى يكون المتصف بالصفتين المذكو رتين شخصين، ولذا قال: في الاحتمال الثاني على أن يكون «من»
 في معنى الاثنين. وإنّما اعتبر ذلك لأنّ الاستواء لابد أن يكون بين اثنين.

٤٣٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

## نكن مثل من يا ذئب(١) يصطبحان

كأنّه قال: سواء منكم اثنان مستخفٍّ بالليل وسارب بالنهار. والآية متّصلة بما قبلها، مقرّرة لكمال علمه وشموله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جـعفر لمُثَلِّا فـي قوله: «سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به» يعني فالسرّ والعلانية عنده سواء.

﴿ لَهُ ﴾ : لمن أسرً، أو جهر، أو استخفىٰ ، أو سرب.

﴿ مُعَقِّبَاتٌ ﴾: ملائكة تعتقب (٣) في حفظه.

جمع معقّبة. من عقّبه، مبالغة عقبه : إذا جاء على عقبه، كأنّ بعضهم يعقب بعضاً. أو لأنّهم يعقّبون أقواله وأفعاله، فيكتبونها.

أو اعتقب، فأدغمت التاء في القاف. والتاء للمبالغة، أو لأنّ المراد بـالمعقّبات (٤٠): جماعات (٥).

وقرئ (٢٠): «معاقيب» جمع معقّب أو معقّبة ، على تعويض الياء من حذف احدى القافين .

﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ : أي من جوانبه.

﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ : قيل ٧٧: من بأسه متى أذنب، بالاستمهال والاستغفار له.

وقيل <sup>(۱۸)</sup>: يحفظونه من المضارّ [أو يراقبون أحواله إ<sup>۱۷)</sup>من أجل أمر الله، وقد قرئ

٠ هـ

وقيل (١٠٠): «مِن» بمعنى الباء.

\_\_\_\_\_

١. قوله: «نكن مثل من يا ذئب» نداء وقع اعتراضاً بين «من» وصلته، أي نكن مثل رجلين يصطحبان.

٢. تفسير القميّ ٣٦٠/١.

٤. ر: بالمتعقبات.

٥. أواد أن المعقبات: جمع معقبة، وتا، المعقبة إمّا لأجل العبالغة، وإمّا لأجل التأنيث باعتبار أنّ سوصوفها الجماعة.

٩. من المصدر. والموضع،

الجزء السادس / سورة الرعد

وقيل (١): «من أمر الله» صفة ثانية «لمعقّبات».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): أنّ هذه الآيـة قُـرئت عـند أبـي عـبدالله للثُّلِهِ فـقال لقارثها: ألستم عرباً، فكيف يكون المعقّبات من بين يديه، وإنّما المعقّب من خلفه؟ فقال الرجل: جعلت فداك، كيف هذا؟

فقال: إنَّما أنزلت: «له معقَّبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله» ومن ذا الّذي يقدر أن يحفظ الشيء من [أمر ](٣)الله، وهم الملائكة الموكّلون بالناس. وفى تفسير العيّاشي (١٤) عنه للنِّلْإ مثله.

عن فضيل بن عثمان (٥) عن أبي عبدالله عليه (أنّه ) قال في هذه الآية: «له معقّبات من بين يديه» الآية ، قال: من المقدّمات المؤخّرات (١) المعقّبات الباقيات الصالحات.

وفي كتاب المناقب (٧) لابن شهر آشوب، أيضاً.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (^): وفي رواية أبسي الجـارود، عـن أبــي جـعفر للطِّلا: «يحفظونه من أمر الله» يقول: بأمر الله من أن يقع في ركئ (١) أو يقع عليه حائط أو يصيبه شيء، حتّى إذا جاء القدر خلّوا بينه وبينه (١٠) يـدفعونه إلى المـقادير. وهـما مـلكان يحفظانه بالليل، وملكان بالنهار يتعاقبانه.

وفي مجمع البيان (١١): واختلف في المعقبات على أقوال:

أحدها: أنَّها الملائكة يتعاقبون، تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار وملائكة [النهار

٢. تفسير القميّ ٣٦٠/١.

١. نفس المصدر والموضع.

٤. تفسير العيّاشي ٢٠٥/٢، ح ١٥.

٣. من المصدر.

٥. نفس المصدر والموضع، ح١٧.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: هو المقدرات المواخذات.

٧. المناقب ١٩٧/٤. ٨. تفسير القمي ٣٦٠/١.

٩. الركى ـ جمع الركيّة ـ: البئر.

١٠. المصدر: بينهم.

١١. المجمع ٢٨٠/٣ ـ ٢٨١.

والثاني: أنّهم ملائكة يحفظونه من المهالك، حتّى ينتهوا به إلى المقادير، فيخلّوا بينه وبين المقادير. عن على على على الله .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ﴾ : من العافية والنعمة.

﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِانْفُسِهِمْ ﴾: من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن أبي عمرو المداننيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ أبي كان يقول: إنّ الله قضى قضاءً حتماً، لا ينعم على عبده نعمة فيسلبها (١٠) إيّاء قبل أن يحدث العبد ذنباً يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة، وذلك قول الله: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم».

عن الحسين بن سعيد المكفوف (٥٠)، كتب إليه في كتاب له: جعلت فداك يا سيّدي، علّم مولاك ما معنى «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم».

فكتب الله : أمّا التغيير، فإنّه لايسيء (١) إليهم حتّى يتولُوا (١) ذلك بأنفسهم بخطاياهم وارتكابهم ما نهئ عنه. وفي الحديث أشياء غير هذا سؤالاً وجواباً انتزعت منه موضع الحاجة.

عن سليمان بن عبدالله (^^) قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه قاعداً ، فأتي بامرأة قد صار وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك ثم عسر وجهها عن اليمين ، ثم قال: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» فرجع وجهها .

اليس في م، ب، ر.

٢. من المصدر.

٣. تفسير العيّاشي ٢٠٦/٢، ح ١٩.

المصدر: فسلبها.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: ليس.

٥. نفس المصدر والموضع.

V. كذا في المصدر. وفي النسخ: يقولوا.

٨. تفسير العيّاشي ٢٠٥/٢، ح ١٨. كذا فيه وفي النسخ: عبد الملك.

فقال: احذري أن تفعلين، كما فعلت. [قالوا: يا ابن رسول الله وما فعلت؟

فقال: ذلك مستور إلَّا أن تتكلِّم به فسألوها، فقالت: كانت لي ضرَّة فقمت أصلَّى فظننت أنَّ زوجي معها، فالتفتِّ إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها، فرجع وجهي على ماكان ]<sup>(۱)</sup>.

وفي أصول الكافي (٢): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد قال: سأل رجل أبا عبدالله الله عن قول الله عَلَى: «فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» <sup>(٣)</sup>الآية.

فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرئ متصلة ينظر بعضهم إلى بعض، وأنهار جارية وأموال ظاهرة، فكفروا نعم الله عَلَى وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله، فغير الله ما بهم من نعمة ، و ﴿إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم » فأرسل [الله](٤) عليهم سيل العرم فغرّق قراهم وخرّب ديارهم وأذهب أموالهم، وأبدلهم مكان جنّاتهم «جنّتين ذواتي أكُل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» ثمّ قال: «ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلّا الكفور» (٥).

وفي كتاب معانى الأخبار (١)، بإسناده إلى أبىي خالد الكابليّ قال: سمعت زيـد العابدين المَثِلاً يقول: الذنوب الَّتي تغيّر النعم: البغي على الناس، والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف، وكفران النعم، وترك الشكر. ثمَّ تلا هذه الآية.

﴿ وَإِذَا آرَادَ اللَّهُ بِقُوْم سُوءً فَلَا مَرَدًّ لَهُ ﴾ : فلا رادّ له .

والعامل في «إذا» ما دلّ عليه الجواب.

وفي قرب الإسناد(٧) للحميريّ: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

١. من المصدر. ۲. الكافي ۲۷٤/۲، - ۲۳.

۳. سياً /١٩. ٤. من المصدر.

٥. سيأ /٢٠. ٦. معاني الأخبار /٢٧٠، ح٢.

٧. قرب الإسناد /١٥٧ ـ ١٥٨.

عن أبي الحسن الرضا عليه قال: سمعته يقول: «إنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى ينغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مردّ له».

فقال: إنَّ القدريّة يحتجّون بأوّلها، وليس كما يقولون. ألا ترى أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مردّ له». وقال نوح: «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» قال: الأمر إلى الله، يهدي من يشاء.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا لليّ في قول الله: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مردّ له» فصار الأمر إلى الله تعالى.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ ١٠ : من يلي أمرهم، فيدفع عنهم السوء.

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً ﴾: من أذاه .

﴿ وَطَمَعاً ﴾: في الغيث.

وقيل (٢): يخاف المطر من يضرّه، ويطمع فيه من ينفعه.

وفي عيون الأخبار (٣٠: عن الرضا للتِّلا: «خوفاً» للمسافر. و«طمعاً» للمقيم.

وانتصابهما (٤) على العلّة بتقدير المضاف، أي إرادة خوف وطمع. أو التأويل بالإخافة والإطماع. أو الحال من البرق. أو المخاطبين على إضمار «ذو». أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول، أو الفاعل للمبالغة.

﴿ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ﴾: الغيم المنسحب في الهواء.

﴿ الثَّقَالَ ﴾ ٢ : جمع ثقيلة . وإنَّما وصف به السحاب ، لأنَّه اسم جنس في معنى الجمع .

١. تفسير العيّاشي ٢٠٦/٢، ح ٢٠. ٢٠ أنوار التنزيل ٥١٥/١.

٣. العيون ٢٩٤/١، ح٥١.

أي انتصاب كل منهما بكونه مفعولاً له. وإنّما وجب تقدير المضاف لأنّه شرط في نصب المفعول الذي له
 أن يكون فعلاً لفاعل عامله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(١)</sup>: يعني يرفعها من الأرض. .

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ ﴾ : قيل (٢): أي سامعوه .

﴿ بِحَدْدِهِ ﴾: ملتبسين ٣٠ به فيضجّون بسبحان الله ٤٠٠ والحمد لله. أو يدلّ الرعد بنفسه على وحدانيّة الله وكمال قدرته ، متلبّساً بالدلالة على فضله ونزول نعمته ورحمته .

وسُئل (٥٠) النبيِّ ﷺ عن الرعد، فقال: ملك موكّل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب.

وفي من لا يحضره الفقيه <sup>(٧)</sup>: وروي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور.

وسأل أبو بصير (٧) أبا عبدالله للنِّلا عن الرعد: أيّ شيء هو؟

قال: إنَّه بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيزجرها: هاي هاي. كهيئة ذلك.

قال: قلت: جعلت فداك، فما حال البرق؟

وفي مجمع البيان (٨): وكان النبيّ ﷺ إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبّح الرعد بحمده.

وروي عن النبي ﷺ أنَّه قال: إنّ ربّكم سبحانه يقول: لو أنَّ عبادي أطاعوني الأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد.

وروى (٩) سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

١. تفسير القمق ٣٦١/١. ٢. أنوار التنزيل ١٥١٥.

٣. كذا في أنوار التنزيل. وفي النسخ: متلبّس.

٤. كذا في أنوار التنزيل. وفي النسخ: فيصيحون سبحان الله.

٥. أنوار التنزيل ٥١٥/١. ٦. الفقيه ٣٣٤/١.

۷. الفقيه ۲۳۴/۱. ۸ و ۹. المجمع ۲۸۳/۲.

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ : من خوف الله وإجلاله.

وقيل (١٠): الضمير «للرعد».

وفي تفسير العيّاشي (٢): يونس بن عبدالرحمان، أنّ داود قال: كنّا عنده فارتعدت السماء، فقال هو: سبحان من يسبّح له الرعد بحمده والملائكة [من خيفته] (٣).

فقال له أبو بصير: جعلت فداك، إنَّ للرعد كلاماً؟

فقال: يا أبا محمّد، سل عمّا يعنيك ودع ما<sup>(1)</sup>لا يعنيك.

﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾: فيهلكه.

في أمالي (٥) شيخ الطائفة ، بإسناده إلى أنس بن مالك: أنّ رسول الله على بعث رجلاً إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى الله على فقال للرسول: أخبرني عن الّذي يدعوني إليه ، أمن فضة هو أم من ذهب أو من حديد؟

فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره بقوله، فقال النبي ﷺ: ارجع إليه فادعه.

قال: يا نبيّ الله ، إنّه أعتىٰ من ذلك.

قال: ارجع إليه.

فرجع إليه، فقال كقوله. فبينا هو يكلّمه إذ رعدت  $^{(1)}$ سحابة رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله جلّ ثناؤه: «ويرسل الصواعق» الآية.

وفي أصول الكافي (٧): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن الكفني، عن أحمد (١٠) بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل (١)، عن أبي الصباح الكنائي، عن أبي عبدالله على الله عنه المؤمن بكلّ ميتة، إلّا الصاعقة [لا تأخذه] (١١) وهو يذكر الله على الله المؤمن بكلّ ميتة، الله المعالمة المعالم

٣. من المصدر.

٥. أمالي الطوسي ٩٩/٢.

٢. تفسير العيّاشي ٢٠٧/٢، ح ٢٢.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: عمًّا.

٦. ب: أرعدت.

٨. المصدر: محمّد.

١٠. من المصدر.

۷. الكافي ۲/۵۰۰، ح۱.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: الفضل.

عليّ بن إبراهيم (١٠)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: قال أبو عبدالله عليِّ : إنّ الصواعق لا تصيب ذاكراً.

قال: قلت: وما الذاكر؟

قال: من قرأ مائة آية.

حميد بن زياد (٢٦)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله الله الله المعرّمة المؤمن .

قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة [يموت]<sup>(٣)</sup>، غرقاً، ويموت بالهدم، ويبتلئ بالسبع، ويموت بالصاعقة، ولا تصيب ذاكراً لله ﷺ.

عليّ بن إبراهيم (4)، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن أبيه، عـمّن ذكره، عـن أبي عبدالله عليه أنّه قال: لا تملّوا من قراءة «إذا زلزلت الأرض زلزالها» فإنّه من كانت قراءته [بها] (٥) في نوافله لم يصبه الله على بزلزلة أبداً، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا باَفة من أفات الدنيا حتى يموت. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (١٠): وروي عن أبي جعفر الباقر الله : أنَّ الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم، ولا تصيب ذاكراً.

﴿ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللهِ ﴾ : حيث يكذّبون رسول الله ﷺ فيما يصفه به من كمال العلم والقدرة والتفرّد بالألوهية ، وإعادة الناس ومجازاتهم .

والجدال: التشدُّد في الخصومة. من الجدل، وهو القتل.

والواو إمّا لعطف الجملة على الجملة، أو للحال.

لما رُوي سابقاً، ولما نُقِل (٧٠): أنَّ عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا على

۲. الکافی ۲/۵۰۰، ح۳.

۱. الکافی ۲-۵۰۰/۲ ح۲.

۳. من المصدر. ٤. الكافي ٢٢٦/٢، ح ٢٤.

٥. من المصدر. ٦. المجمع ٢٨٣/٣.

٧. أنوار التنزيل ٢٦٢١، والمجمع ٢٨٣/٣ باختلاف.

﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ ﴿ : «المماحلة» المكايدة (١) لأعدائه. من محل بفلان: إذا كايده (١) وعرّضه للهلاك. ومنه: تمحّل: إذا تكلّف استعمال الحيلة. ولعلّ أصله: المحل، بمعنى القحط.

وقيل (1): فعال ، من المحل ، بمعنى القوّة.

وقيل (٥): مفعل ، من الحول أو الحيلة ، على غير القياس.

وقرئ (٦) بفتح الميم، على أنّه مفعل، من حال يحول: إذا احتال.

قيل (٧): ويجوز أن يكون المعنى شديد الفقار، فيكون مثلاً في القرّة والقدرة، كما جاء: فساعد الله أشد وموساه أحدّ. لأنّ الحيوان إذا اشتد محاله كان منعوتاً بشدة القرّة، والاصطلام بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى قولهم: فقرته العواقر. وذلك لأنّ الفقار عمود الظّهر وقوامه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨): أي شديد الغضب.

وفي مجمع البيان (١): عن أميرالمؤمنين عليه : شديد الأخذ.

وهما مع اتّحاد ما لهما حاصل المعنيٰ.

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾: الدعاء الحقّ ، فإنّه الّذي يحقّ أن يُعبَد ، ويدعىٰ إلى عبادته دون غيره . أو له الدعوة المجابة ، فإنّ من دعاه أجابه .

يعنى على أربد.

٢. كذا في أنوار التنزيل ٥١٦/١. وفي النسخ: أي المماحلة والمكايدة.

كذا في المصدر. وفي النسخ: كاده.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: كاده.

٧. الكشاف ٥٢٠/٢. ويوجد قريب منها في أنوار التنزيل ٥١٦/١.

٨. تفسير القميّ ٢٨٦/١. ٩. المجمع ٢٨٣/٣.

و «الحقّ» ما يناقض الباطل. وإضافة الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة، أو على تأويل دعوة المدعو الحقّ.

وقيل (١): الحقّ هو الله، وكلّ دعاء إليه دعوة الحقّ.

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾: أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون، فحذف الراجع. أو والمشركون الذين يدعون الأصنام، فحذف المفعول لدلالة

﴿مِنْ دُونِهِ ﴾ : عليه .

﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ : من الطلبات.

﴿ إِلَّا كَيَاسُطِ كَفَّيْهِ ﴾ : إلَّا استجابة كاستجابة من بسط كفّيه.

﴿ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾: يطلب منه أن يبلغه من بعيد، أو يغترف مع بسط كفّيه ليشربه.

﴿ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ : لأنّ الماء جماد لا يشعر بدعائه، ولا يقدر على إجابته، ولا يستقرّ في الكفّ المبسوطة، وكذلك آلهتهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الله الله للذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الآلهة من دون الله فلا يستجيبون لهم بشىء ولا ينفعهم «إلّا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه» ليتناوله من بعيد ولا يناله.

وحدّ ثني أبي (٣)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله الله الله أيت أمراً عظيماً.

قال: وما رأيت؟

قال: كان لي مريض، ونُعت له ماء من بئر بالأحقاف يستشفى به في برهوت.

قال: فتهيّأت ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصبّ في القربة، وإذا بشيء قـد هبط في جوّ السماء كهيئة السلسلُ، وهو يقول: يا هذا، أسقني الساعة أموت. فرفعت

١. المجمع ٢٨٣/٣.

۲ و۳. تفسير القمئ ٣٦١/١.

رأسي إليه ورفعت إليه القدح لأسقيه، فإذا رجل في عنقه سلسلة، فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتُذِب منّي حتّى عُلَق بالشمس، ثمّ أقبلت على الماء أغرف إذ أقبل الثانية، وهو يقول: العطش العطش، يا هذا، أسقني الساعة أموت. فرفعت القدح لأسقيه فاجتُذِب منّي حتّى عُلّق بالشمس، حتّى فعل ذلك ثالثة، [فقمت] (١١) وشددت قربتي ولم أسقه. فقال رسول الله ﷺ: ذلك قابيل بن آدم الذي قتل أخاه، وهو يقول الله ﷺ: «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء» إلى قوله: «إلّا في ضلال».

و قرئ (۲): «تدعون» بالتاء. و «باسط» بالتنوين.

﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ﴿

﴿ وَقِهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ﴾: قيل "ا؛ يحتمل أن يكون السجود على حقيقته، فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعاً حالتي الشدة والرخاء، والكفرة له كرهاً حال الشدة والضرورة.

﴿ وَظِلَالُهُمْ ﴾: بالعرض، وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهوا، وانقياد ظلالهم لتصريفه إيّاها بالمدّ والتقلّص.

وانتصاب «طوعاً وكرهاً» بالحال، أو العلَّة، وقوله:

﴿ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ۞: ظرف له «يسجد» والمراد بهما الدوام، أو حال من «الظّلال». وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقلّص أظهر فيهما.

و«الغدق» جمع غداة، كقُنيّ وقناة <sup>(٤)</sup>. و«الأصال» جمع أصيل، وهو ما بين العـصر والمغرب.

وقيل (٥): «الغدو» مصدر، ويؤيّده أنّه قرئ به. والإيصال هو الدخول في الأصيل. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): عن الباقر النِّلا: أمّا من يسجد من أهل السماوات

۲. أنوار التنزيل ۱٦/١ه.

٤. ب: كفتى وفتاة.

٦. تفسير القمئ ٣٦٢/١.

١. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل ١٧/١٥.

٥. أنوار التنزيل ١٧/١٥.

طوعاً فالملائكة يسجدون لله طوعاً، ومن يسجد من أهل الأرض فمن وُلد في الإسلام فهو يسجد له طوعاً. وأمّا من يسجد له كرهاً، فمن أُجْبِر (١) على الإسلام. وأمّا من لم يسجد، فظلّه يسجد له بالغداة والعشيّ.

وفيه (٣): قال: تحويل كلّ ظلّ خلقه الله هو سجوده لله، لأنّه ليس شميء إلّا له ظلّ يتحرّك بتحرّك، وتحويله سجوده.

وفيه (٣): قال: ظلّ المؤمن يسجد طوعاً، وظلّ الكافر يسجد كرهاً، وهو نموّهم وحركتهم وزيادتهم ونقصانهم.

وقيل (4): أريد بالظلّ الجسد، وإنّما يقال للجسم: الظّلَ؛ لأنّه منه الظّلَ ولأنّه ظلّ للروح، لأنّه ظلمانيّ والروح نورانيّ، وهو تابع له يتحرّك بحركته النفسانيّة ويسكن بسكونه النفسانيّ.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن غالب بن عبدالله، عن أبي عبدالله الله قبل أب قبل أبي عبدالله الله قبل في قول الله تبارك وتعالى: «وظلالهم بالغدو والأصال» قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي ساعة إجابة.

وفي نهج البلاغة (١٠): فتبارك الّذي يسجد له «من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً» ويُعفَّر له خدًا ووجهاً، ويُلقي (١) بالطاعة إليه (١٠) سلماً وضعفاً (١)، ويُعطي له القياد (١٠) رهبة وخوفاً.

[وقال: وسجدت له بالغدة والأصال الأشجار](١١).

٢ و٣. تفسير القمئ ٣٦٢/١.

٥. الكافى ٢٢/٢، ح١.

٧. المصدر: زيادة «إليه».

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: جبر.

نفسيرالصافي ٦٣/٣.
 نهج البلاغة /٢٧٢، خطبة ١٨٥.

المناج والمناج المناج المناج

أيس في المصدر.

٩. كذا في المصدر. وفي ب: وضعنا وفي ساثر النسخ: وضفنا.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: «الانقياد» بدل «له القياد».

١١. ليس في المصدر. ويوجد في نور الثقلين ٤٩٢/٢، ٣٣٠.

قيل (۱): كما يجوز أن يراد بكلً من السجود والظّل والغدة والأصال معناه المعروف، كذلك يجوز أن يراد بالسجود الانقياد، وبالظلّ الجسد، وبالغدة والأصال الدوام، ويجوز أيضاً أن يراد بكلّ منهما ما يشمل كلا المعنيين، فيكون في كلّ شيء بحسبه وعلى ما يليق به، وبهذا تتلائم الروايات والأقوال.

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : خالقهما، أو متولَّى أمرهما.

﴿ قُلِ الله ﴾: أجب عنه بذلك، إذ لا جواب لهم سواه. أو لأنّه البيّن الذي لا يمكن المراء فيه. أو لقنهم الجواب به.

﴿ قُلْ آفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾: ثمّ ألزمهم بذلك؛ لأنّ اتّخاذهم منكِر بعيد عن مقتضى العقل».

﴿ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشُهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَرَا ﴾: لا يقدرون أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضِرًا ، فكيف يستطيعون نفع الغير ودفع الضرّعنه.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَغْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾: قيل (٢): المشرك الجاهل بحقيقة العبادة والموجب لها، والموحّد العالم بذلك.

وقيل (٣): المعبود الغافل عنكم، والمعبود المطّلع على أحوالكم

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): يعني الكافر والمؤمن.

﴿ أَمْ هَلْ تَسْتُوي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ : الشرك والتوحيد.

وقرأ<sup>(ه)</sup>حمزة والكسائي وأبوبكر بالياء.

﴿ أَمْ جَعَلُوا شِهِ شُرَكَاءَ ﴾ : بل جعلوا، والهمزة للإنكار، وقوله

﴿ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ﴾: صفة لـ «شركاء» داخلة في حكم الإنكار.

﴿ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ : خلقُ الله وخلقُهم.

والمعنىٰ أنَّهم ما اتَّخذوا لله شركاء خالقين مثله حتَّى يتشابه عليهم الخلق، فيقولوا:

۲ و۳. أنوار التنزيل ۵۱۷/۱.

٥. أنوار التنزيل ٥١٧/١.

۱. تفسيرالصافي ٦٧/٣.

٤. تفسير القمئ ٣٦٢/١.

هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقّوا العبادة كما يستحقّها، ولكنّهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عمّا يقدر عليه الخالق.

﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: لاخالق غيره فيشاركه في العبادة. جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها، ثمّ نفاه عمّن سواه ليدلّ على قوله

﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ ﴾: أي المتوحّد بالألوهيّة.

﴿ الْقَهَّارُ ﴾ ۞: الغالب على كلِّ شيء.

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ : من السحاب. أو من جانب السماء أو من السماء نفسها، فإنّ المبادئ منها (١).

﴿ فَسَالَتْ اَوْدِيَة ﴾: أنهار، جمع وادٍ، وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه (٢)، واستُعمِل للماء الجاري فيه. وتنكيرها؛ لأنّ المطر يأتي على تناوب بين البقاع (٣).

﴿ بِقَدَرِهَا ﴾: بمقدارها الّذي علم الله أنّه نافع غير ضارً. أو بمقدارها في الصغر والكبر.

﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً ﴾: رفعه. والزبد: وضر الغليان (٤).

﴿ رَابِياً ﴾: عالياً.

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ ﴾: يعم الفلزّات، كالذهب والفضّة والحديد والنحاس، على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه.

﴿ فِي النَّارِ الْبِيغَاءَ حِلْيَةٍ ﴾: طلب حلى.

أي لمّا كان مبادئ الماء من جانب السماء فإنّه يحصل بارتفاع الأبخرة الحاصلة من حركات الكواكب على طريق العادة.

٢. أي تجوّز فيه، فأطلق اسم الوادي الّذي هو المحلّ على الحالّ الّذي هو الماء.

آي ليس سيل جميع الأودية في زمان واحد، بل بعض في بقعة في زمان وبعض في زمان آخر في بقعة أخرى.

﴿ أَوْ مَتَاعٍ ﴾ : كالأواني وآلات الحرب والحرث. والمقصود من ذلك بيان منافعها.

﴿ زَيَدٌ مِثْلُهُ ﴾ : أي وممّا يوقدون عليه زبد مثل الماء، وهو خبثه.

و «من» للابتداء، أو للتبعيض.

وقرأ (١) حمزة والكسائي وحفص بالياء، على أنّ الضمير للناس وإضماره للعلم به. ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾ : مثّل الحقّ والباطل، فإنّه مثّل الحقّ في إفادته وثباته بالماء الَّذي ينزل من السماء فيسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة، فينتفع به أنواع المنافع، ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في مناقعه (١) ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنيّ والآبار، وبالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحليّ واتخاذ الأمتعة المختلفة، ويدوم ذلك مدّة متطاولة. والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهما، وبيّن ذلك بقوله

﴿ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ : يجفأ به ، أي يرمي به السيل أو الفلزّ المذاب.

وانتصابه على الحال.

وقرئ (٣): «جُفَالاً» والمعنى واحد. يقال (٤): جفأتُ القدرُ بـزبدها، وأجفأ السيل وأجفل.

﴿ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾ : كالماء وخلاصة الفلزَّات.

﴿ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ﴾: ينتفع به أهلها.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴾

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): يقول: أنزل الحقّ من السماء فاحتمله (١) القلوب بأهوائها؛ ذو اليقين على قدر يقينه، وذو الشكّ على قدر شكّه، فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً أو جفاء، فالماء هو الحقّ، والأودية هي القلوب، والسيل هو الهوى، والزبد

٢. المناقع ـ جمع منقع ـ: وهو المستنقع، أو البحر.

٤. الكشاف ٢٣/٢٥.

٦. المصدر: فاحتملته.

١. أنوار التنزيل ١٨/١ه.

٣. أنوار التنزيل ٥١٨/١، والكشاف ٥٢٣/٢.

٥. تفسير القمئ ٣٦٢/١.

وخبث الحلية هو الباطل، والحلية والمتاع هو الحقّ. من أصاب الحلية والمتاع في الدين (١) انتفع به، وكذلك صاحب الحقّ يوم القيامة ينفعه. ومن أصاب الزبد وخبث الحلية في الدنيا لم ينتفع به، وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا ينتفع به.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) عن أميرالمؤمنين الله قد بين الله قصص المغيّرين فضرب مثلهم بقوله: «فأمّا الزبد فيذهب جفاء وأمّا ينفع الناس فيمكث في الأرض» فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن، فهو يضمحلّ ويبطل ويتلاشئ عند التحصيل. والذي ينفع الناس منه، فالتنزيل الحقيقيّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقلوب تقبله. والأرض في هذا الموضع فهي محلّ العلم وقراره. الحديث.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾: للمؤمنين الَّذين استجابوا.

﴿ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ﴾: الاستجابة الحسنى.

﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ : وهم الكفرة.

و «اللام» متعلّقة بِـ «يضرب» على أنّه جعل ضرب المثل لشأن الفريقين ضرب المثل لهما.

وقيل (٣): «للذين استجابوا» خبر «الحسنى» وهي المثوبة أو الجنّة. «والّذين لم يستجيبوا» مبتدأ خبره

﴿ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾: وهو على الأوّل كلام مبتدأ لبيان ما مآل غير المستجيبين.

﴿ وَمِثْلَةُ مَعَهُ لَاقْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ شُوءُ الْحِسَابِ ﴾: وهو المناقشة فيه ، بأن يحاسب الرجل بذنبه ولا يُغفَر منه شيء .

١. تفسير الصافي ٦٥/٣: الدنيا.

٢. الاحتجاج ٢٧١/١.

٣. أنوار التنزيل ١٨/١ه.

وفي مجمع البيان (١): هو أن لا تُقبَل لهم حسنة ، ولا تُغفَر لهم سيّئة . وروي ذلك عن أبي عبدالله عليًّلا .

﴿ وَمَأْوَاهُمْ ﴾: مرجعهم.

﴿جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمِهَادُ ﴾ ﴿: المستقرِّ. والمخصوص بالذمّ محذوف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) قال: يمهدون في النار.

﴿ اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾: فيستجيب.

﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾: عمى القلب، لا يستبصر فيستجيب.

و «الهمزة» لإنكار أن تقع شبهة في تشابههما بعد ما ضرب من المثل.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ **اُولُو الْاَلْبَابِ﴾۞:** ذوو العقول المبرّأة عن مشايعة الإلف ومعارضة وهم.

في شرح الآيات الباهرة (٣): نقل ابن مردويه ، عن رجاله ، بالإسناد إلى ابن عبّاس أنّه قال : إنّ قوله تعالى : «أفمن يعلم أنّما أنزل إليك من ربّك الحقّ» هو عليّ بن أبي طال المليّلا .

وذكر أبو عبدالله (4) الحسين بن جبير الله في نخب المناقب قال: روينا حديثاً مسنداً عن أبي الورد الإمامي المذهب، عن أبي جعفر الله قال: قوله كلله: «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربّك الحقّ» هو عليّ بن أبي طالب الله و «الأعمى» هنا [هو] (6) عدوّه. «وأولو الألباب» شيعته الموصوفون بقوله تعالى: «الدين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» المأخوذ عليهم في الذرّ بولايته ويوم الغدير.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن قصبة (٧)بن خالد قال: دخلت على أبي عبدالله لله الله فأذن

٢. تفسير القمى ٣٦٣/١.

٤. تأويل الآيات الباهرة ٢٣١/١، ح٨.

٦. تفسير العيّاشي ٢٠٧/٢، ح ٢٥.

١. المجمع ٢٨٧/٣.

٣. تأويل الآيات الباهرة ٢٣١/١، ح٧.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: عقبة.

لي وليس هو في مجلسه، فخرج علينا من جانب البيت من عند نسائه وليس عليه جلباب. فلمًا نظر إلينا رحّب بنا(۱)، ثمّ جلس.

ثمّ قال: أنتم أولو الألباب في كتاب الله، قال الله: «إنّ ما يتذكّر أولو الألباب».

عن أبي العبّاس (٢٠)، عن أبي عبدالله الله الله قال: تفكّر ساعة خير من عبادة سنة، [قال الله: ] (٢٠) وإنّما يتذكّر أولو الألباب».

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ : ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيّته حين قالوا : «بلي». أو ما عهد الله عليهم في كتبه .

﴿ وَلَا يُنْقُضُونَ الْمِينَاقَ ﴾ ﴿: ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد. وهو تعميم بعد تخصيص.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): حدّ ثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن اللهمّ على أبي الحسن الله قال: إنّ رحم آل محمّد عليه معلّقة بالعرش تقول: اللهمّ صِل من وصلني واقطع من قطعني. وهي تجري في كلّ رحم. ونزلت هذه الآية في آل محمّد، وما عاهدهم عليه، وما آخذ عليهم من الميثاق في الذرّ من ولاية أميرالمؤمنين والأثمّة الميها بعده، وهو قوله: «الذين يوفون» الآية.

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾: من الرحم، وموالاة المؤمنين، والإيمان بجميع الأنبياء، ويندرج في ذلك مراعاة حقوق الناس.

وفي أصول الكافي (٥): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الما قل قال: سمعته يقول: إنّ الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني. وهي رحم لا محمّد، وهو قول الله على: «الذين» إلى قوله: «أن يوصل» ورحم كلّ ذي رحم.

١. المصدر: «قال: أحبّ لقاءكم» بدل «رحب بنا».

٢. تفسير العيّاشي ٢٠٨/٢، ح٢٦. ٣. من المصدر.

٤. تفسير القمئ ٣٦٣/١.

٥. الكافي ١٥١/٢، ح٧.

عدّة من أصحابنا (١١)، عن سهل بن زياد، عن ابن بكير (٢)، عن عمر بن يـزيد قـال: سألت أبا عبدالله الله الله الله على: «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل». فقال: قرابتك.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وهشام بن الحكم ودرست بن أبي منصور، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله لله الذين «الذين» إلى قوله: «أن يوصل».

فقال: نزلت في رحم آل محمّد ﷺ وقد يكون في قرابتك.

ثمّ قال: فلا تكونن ممّن يقول للشيء: إنّه في شيء واحد.

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن العلاء بن فضيل (١)، عن أبي عبدالله عليّة قال: الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني. وهي رحم اَل محمّد ورحم كلّ مؤمن، وهو قول الله عَلَا: «الّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل».

عن محمّد بن الفضيل (<sup>(A)</sup> قال: سمعت العبد الصالح يقول: «الَذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» قال: هي رحم آل محمّد معلّقة بالعرش تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني. وهي تجري في كلّ رحم.

الكافى ١٥٦/٢، ح٢٧. وفيه: «عن أحمد بن أبي عبدالله عن ابن فضال» بدل «عن سهل بن زياد».

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: ابن أبي بكير. ٣. الكافي ١٥٦/٢، ح٢٨.

٤. الكافي ٤٩٨/٣، ح٨. ٥. من المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ٢٠٨/٢، ح٢٧.

٧. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٥٤٣/١. وفي النسخ: فضل.

٨. تفسير العيّاشي ٢٠٨/٢، ح ٢٩. وفيه: محمّد بن الفضل.

عن الحسين بن موسى (١) قال: روى أصحابنا قال: سُئِل أبو عبدالله للسلا عن قول الله الله الله عن قول الله الله الله الله الله الله الله به أن يوصل».

فقال: هو صلة الإمام في كلِّ سنة بما قلّ أو كثر.

ثمَ قال أبو عبدالله عليه : ما أريد (١) بذلك إلّا تزكيتكم.

﴿ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ : وعيده عموماً.

﴿ وَيَخَافُونَ شُوءَ الْحِسَابِ ﴾ ٢٠: خصوصاً ، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يُحاسَبوا.

وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: وقع بين أبي عبدالله عليه وبين عبدالله بن الحسن كلام حتّى وقعت الضوضاء بينهم، فاجتمع الناس، فافترقا عشيّتهما بذلك وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبدالله على باب عبدالله بن الحسن وهو يقول: يا جارية، قولي لأبى محمّد [ يخرج ] (٤).

قال: فخرج، فقال: يا أبا عبدالله، ما بكر بك؟

قال: إنّي تلوت آية من كتاب الله ﷺ البارحة فأقلقتني.

قال: وما هي؟

قال: قول الش 强语: «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب، فقال: صدقت، لكأنيّ لم أقرأ هذه الآية من كتاب [الله 强ق](٥) فاعتنقا وبكيا.

وفي الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر. وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه. ومحمّد بـن

١. تفسير العيّاشي ٢٠٩/٢، ح٣٤. وفيه: الحسن بن موسى.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: وما أراد. ٣. الكافي ١٥٥/٢، ح٢٣.

يوجد في المصدر مع المعقوفتين.

٦. الكافي ١٠٥٨، ح١٠.

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، جميعاً عن سلمة (١) مولاة أبي عبدالله علي حضرته الوفاة، عن سلمة (١) مولاة أبي عبدالله علي قالت: كنت عند أبي عبدالله علي حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلمنا أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا وفلاناً كذا وكذا وكذا إ(١).

فقلت: أتعطى رجلاً حمل عليك بالشفرة؟

فقال: ويحكِ، أما تقرئين القرآن؟

قلت: بلي.

قال: أما سمعت قول الله كَالله: «الَّذين يصلون» إلى قوله: «سوء الحساب».

قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: «اللذين يصلون» إلى قوله: «سوء الحساب» نعم يا سلمة (من الله خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها [وإنّ ريحها] (ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم.

وفي مجمع البيان (٧): وروى الوليد بن أبان ، عن أبي الحسن الرضا عليه قال : قلت له : هل على الرجل في ماله سوى الزكاة ؟

قال: نعم، أين ما قال الله: «والّذين يصلون» الآية.

وفي كتاب معاني الأخبار (٧): أبي ر الله على على الله عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن

١. المصدر: سالمة.

٢. من المصدر.
 ٤. ليس في أ.

المصدر: سالمة.
 تفسير العيّاشي ٢٠٨/٢، ح٢٨.

٦. المجمع ٢٨٩/٣.

٧. المعاني /٢٤٦، ح ١.

محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيئ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله المثلا أنّه (١) قال الرجل: يا فلان، ما لك ولأخيك؟

قال: جعلت فداك، كان لي عليه شيء فاستقصيت (٢) عليه (٣) في حقّي. فقال أبو عبدالله الله الخير : أخبرني عن قول الله على: «ويخافون سوء الحساب» أتراهم يخافون (١٤) أن يظلمهم أو يجور عليهم ؟ لا، ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقة (٥٠).

وفي روضة الواعظين (١٠): قال رسول الله ﷺ: يا معشر المؤمنين (١٧)، إيّاكم والزنا، فإنّ فيه ستّ خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة. أمّا الّتي في الدنيا، فإنّه يذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر. وأمّا الّتي في الآخرة، فإنّه يوجب سخط الربّ ﷺ، وسوء الحساب، والخلود في النار.

وفي الكافي (١٠): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبدالله عليه فشكا إليه رجلاً من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكوّ إليه (١٠).

فقال له أبو عبدالله للطُّلا: ما لفلان يشكوك؟

فقال له: يشكوني أنّى استقصيت منه حقّى.

قال: فجلس أبو عبدالله على مغضباً، ثمّ قال: كأنّك إذا استقصيت حقّك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله على فقال: «ويخافون سوء الحساب» ترى أنهم خافوا الله على أن يجور عليهم ؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقصاء، فسمّاه (١١) الله على: «سوء الحساب»، فمن استقصى (١١) فقد أساء.

. . . .

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: فاستقضيت.

٤. المصدر: خافوا.

٦. روضة الواعظين ٤٦٢/٢.

۸. الكافي ٥/٠١٠ ـ ١٠١، ح١.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: فسمّى.

ا. ليس في أ، ب.

٣. ليس في المصدر.

المداقة: المحاسبة الدقيقة.

٧. المصدر،أ،ب، ر: المسلمين.

٩. ليس في المصدر.

١١. المصدر: زيادة وبهه.

وفي تفسير العيّاشي (١): عن أبي إسحاق قال: سمعته يقول في «سوء الحساب»: لا تُقبّل حسناتهم، ويؤخذون بسيّئاتهم (١).

عن هشام بن سالم (٣)، عن أبي عبدالله عليه في قول الله: «يخافون سوء الحساب» [قال: تُحسَب عليهم السيّئات و [لا](٤) تُحسَب لهم الحسنات](٥) وهو الاستقصاء.

عن هشام بن سالم (١٦)، عن أبي عبدالله للها في قوله: «يخافون سوء الحساب» قال: الاستقصاء والمداقة.

وقال: تُحسَب عليهم السيِّئات، ولا تُحسَب لهم الحسنات.

وفي مصباح الشريعة (٧): قال الصادق لله الله الله يكن للحساب مهولة (١٠) إلّا حياء العرض على الله وفضيحة (١) هتك الستر على المخفيّات، لحقّ للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال، ولا يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلّا عن اضطرار متصل بالتلف.

- ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ﴾: على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوي.
- ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهمْ ﴾: طلباً لرضاه، لالرياء أو سمعة أو نحوهما.
  - ﴿ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾: المفروضة.
  - ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ : بعض الَّذي وجب عليهم إنفاقه.
    - ﴿ سِرّاً ﴾ : في السرّ، كمن لم يعرف به.
    - ﴿ وَعَلَانِيَةً ﴾: وفي العلانية ، كمن عرف به.

﴿ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾: ويدفعونها بها، فيجازون الإساءة بالإحسان. أو بتعون الحسنة السيّنة، فتمحوها.

١. تفسير العيّاشي ٢١٠/٢، ح٣٧.

٣. تفسير العيّاشي ٢١٠/٢، ح٣٨.

اليس في أ، ب، ر.

٧. مصباح الشريعة /٨٥.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: فضيحته.

كذا في المصدر. وفي النسخ: ويؤخرون سيئاتهم.

٤. من المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ٢١٠/٢، ح ٣٩.

٨. المصدر: محولة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): حدّ ثني أبي، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن الصادق عليه قال: قال رسول الله عليه الله الله عليّ الله عليّ (١٠)، ما من دار فيها فرحة إلّا تبعتها ترحة (١٠)، وما من له (١٠) هم إلّا وله فرج إلّا هم أهل النار، فإذا عملت سيّئة فاتبعها بحسنة تمحها سريعاً، وعليك بصنائع الخير فإنّها تدفع مصارع السوء.

وإنّها قال رسول الله ﷺ لأميرالمؤمنين ﷺ على حدّ تأديب الناس، لا بأنّ لأميرالمؤمنين ﷺ (٥)سيّنات عملها.

﴿ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ ﴿ : عاقبة الدنيا، وما ينبغي أن يكون مآل أهلها، وهي الجنّة.

والجملة خبر الموصولات إن رُفِعت بالابتداء، وإن جُعِلت صفات «لأولي الألباب» فاستثناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات.

﴿جَنَّاتُ عَدْنِ ﴾: بدل من «عقبي الدار». أو مبتدأ خبره

﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ : و «العدن» الإقامة ، أي جنّات يقيمون فيها. وقد مضى في شأنها خبار.

وقيل (٦): هو بطنان الجنّة.

وفي كتاب الخصال (٧)، في احتجاج عليّ للسلّظ على الناس يوم الشورى، قال: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله ﷺ: من سَرّه أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّتي التي وعدني الله ربّي، جنّات عدن قضيب غرسه [الله] (٨) بيده ثمّ قال له: كن فكان، فليوال عليّ بن أبي طالب وذرّيّته من بعده، فهم الأثمّة وهم الأوصياء، أعطاهم الله علمي وفهمي، لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم

۲. ليس في ب.

٤. ليس في المصدر.

٦. أنوار التنزيل ١٩/١ه.

٨. من المصدر.

١. تفسير القميّ ٣٦٤/١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: مرحة.

المصدر: زيادة «له».

٧. الخصال ٥٥٨/٢، - ٣١.

من باب هديّ، لا تعلّموهم فهم أعلم منكم، يزول الحقّ معهم أينما زالوا، غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

وعن عليّ ﷺ (١٠)أنّه سأله بعض اليهود، فقال: أين يسكن نبيّكم من الجنّة؟ قال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً، في جنّات عدن.

قال: صدقت والله، إنَّه لبخطُّ هارون وإملاء موسى.

وفي أصول الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراء، عن محمّد بن سلام، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: قال رسول الله على الدأت من أراد أن يحيئ حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنّة عدن الّتي غرسها الله بيده، فليوال (٣) عليّ بن أبي طالب على وليتولّ وليّه، وليعاد عدوّه، وليسلّم للأوصياء من بعده، فإنّهم عترتي من لحمي ودمي، أعطاهم الله فهمي وعلمي، إلى الله أشكو أمر أمّتي المنكرين (١٠) لفضلهم، القاطعين فيهم صلتى، وأيم الله، ليقتلن (١٠) ابنى، لا أنالهم الله شفاعتى.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢٠: في خبر بلال، عن النبيّ ﷺ الَّـذي يـذكر فـيه صفة الجنّة، قال: فقلت لبلال: هل وسطها غيرها؟

قال: نعم، جنّة عدن وهي في وسط الجنان، وأمّا جنّة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ.

﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيَّاتِهِمْ ﴾: عطف على المرفوع في «يدخلون» وإنّما ساغ للفصل بالضمير الآخر. أو مفعول معه، والمعنىٰ أنّه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم، تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم. وهو دليل على أنّ الدرجة تعلو بالشفاعة، وأنّ الموصوفين بتلك الصفات يقترن بعضهم ببعض لِما بينهم من

۲. الكافي ۲۰۹/۱، ح٥.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: المنكرون.

٦. الفقيه ١٩٣/١، ح٩٠٥.

۱. الخصال ٤٧٧/٢، ح ٤٠.

٣. المصدر: فليتولُّ.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: لتقتلنّ.

القرابة والوصلة في دخول الجنّة زيادة في أنسهم.

وفي التقييد بالصلاح دلالة على أنَّ مجرَّد الأنساب لا ينفع.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي أسامة، عن هشام. ومحمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق قال: حدّثني الثقة من أصحاب أميرالمؤمنين عليه أئهم سمعوا أميرالمؤمنين عليه يقول في خطبة له: اللهم وإنّي لأعلم أن العلم لا يأرز (7) كلّه ولا تنقطع موادّه (7)، وأنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خانف مغمور، كيلا تبطل حجّتك ولا يضلّ أولياؤك بعد إذ هديتهم، بل أين هم وكم [هم] (1)؟

أولئك الأقلون عدداً والأعظمون عند الله جلّ ذكره قدراً (٥)، المتبعون لقادة الدين الأنمّة الهادين، الّذين يتأدّبون بآدابهم وينهجون نهجهم، فعند ذلك يهجم بهم العلم (١) على حقيقة الإيمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستلينون (١) من حديثهم ما استوعر (١) على غيرهم، ويأنسون بما استوحش منه (٩) المكذّبون وأباه المسرفون.

أولئك أتباع العلماء، صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه (١٠٠)، ودانوا بالتقيّة على دينهم والخوف من عدوّهم، فأرواحهم معلّقة بالمحلّ الأعلى، فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل منتظرون لدولة الحقّ، وسيحقّ الله الحقّ بكلماته ويمحق الباطل. هاها، طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم،

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: يأزر. ويأرز: يتقبض.

۱. الكافي ۲۳۵/۱، ح۳.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: مراده.

٤. يوجد في نور الثقلين ١٠٥/٢، ح٤٩٨ مع المعقوفتين.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: قدر. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: المعلم.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: ويستنبئون. ٨. استوعر، أي استصعب.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: استوحشوا منهم.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: لأوليائه.

ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم، وسيجمعنا الله وإيّاهم في جنّات عـدن «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم».

وفي تفسير العيّاشي (١٠؛ عن الصادق الله أنّه سُئل عن الرجل المؤمن له امرأة مؤمنة يدخلان الجنّة، يتزوّج أحدهما الآخر؟

فقال: إنَّ الله حكم عدل، إذا كان أفضل منها خيّره، فإن اختارها كانت من أزواجه. وإن كانت هي خيراً منه خيّرها، فإن اختارته كان زوجاً لها.

وفي كتاب الخصال (٣): عن موسى بن إبراهيم [عن الحسن ] (٣)، عن أبيه رفعه (٤) بإسناده رفعه إلى رسول الله على أن أمّ سلمة قالت له: بأبي أنت وأمّي، المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنّة، لأيّهما تكون؟

فقال: يا أمّ سلمة، تُخيّر أحسنهما خلقاً وخيرهما لأهله. يا أمّ سلمة، إنّ حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة.

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ ٢: من أبواب المنازل.

قيل  $^{(0)}$ : أو من أبواب الفتوح  $^{(7)}$  والتحف قائلين:

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾: بشارة بدوام السلامة.

﴿ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾: متعلّق بِ «عليكم». أو بمحذوف، أي هذا بما صبرتم. قيل (٧): لا بـ «سلام» فإنّ الخبر فاصل (٨). والباء للسببيّة، أو للبدليّة.

٢. الخصال ٤٢/١، ح ٣٤.

<sup>-</sup>٤. ليس فى المصدر.

١. عنه المجمع ٢١٠/٥.
 ٣. من المصدر.

٥. أنوار التنزيل ١٩/١.

٦. الأظهر: «الفتوخ» بدل «الفتوح». والفتوخ، جمع الفتخ أو الفتخة.

والفتخ: كلّ خلخال لا يصلصل. والفتخة: حلقة من ذهب أو فضّة لا فصّ لها تلبس في البنصر، كالخاتم. ٧. أنوار التنزيل ١٩١٦.

<sup>.</sup> ٨. قوله: ولا بسلام، فإنَّ الخبر فاصل، أي لا يتعلَّق وبسما صبرتم، بِـ وسلام، لوجود الفاصل بينهما وهو

﴿ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ ۞: وقرئ (١): «فنَعم» بفتح النون، والأصل «نَعِم» فسُكِّن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليًّا قال: نزلت في الأثمة الميُّة وشيعتهم الّذين صبروا.

وحدّ ثنى (٣) أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله للله قال: نحن صبرنا وشيعتنا أصبر منّا، لأنّا صبرنا بعلم وصبروا على ما لايعلمون.

حدّ ثني أبى (4)، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه عن النبي على النبي المحتفظة عن النبي المحتفظة حديث طويل، يصف فيه حال المؤمن إذا دخل الجنان والغرف، وفيه: ثمّ يبعث الله له ألف ملك يهنّنونه بالجنّة ويزوّجونه بالحوراء (٥)، فينتهون إلى أوّل باب من جنانه، فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على وليّ الله، فإنّ الله قد بعثنا مهنّين.

فيقول الملك الموكّل (٦): قفوا حتّى أقول للحاجب فيُعلِمه مكانكم.

قال: فيدخل الملك (٧٠)إلى الحاجب، وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان، حتّى ينتهي إلى أوّل باب.

فيقول للحاجب: إنَّ على باب العرصة (١٠) ألف ملك أرسلهم ربِّ العالمين، جاؤوا

◄ وعليكم، وهذا خلاف ما قاله صاحب الكثّاف، فإنّه قال: يجوز أن يتعلّق «بما صبرتم» بـ وسلام» أي يسلّم عليكم ويكرمكم بصبركم، وما قاله المصنّف هو المشهور بين النحاة، لأنّ المصدر في حكم «أن مع الفعل» والفصل بين بعض الصلة وبعضها لا يجوز. وقال الرضيّ: أنا لا أرى منعاً من ذلك، وليس كلّ ما أوّل به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدريّ من جهة المعنى مع أنّه لا يلزمه أحكامه. وكلام صاحب الكثّاف يؤيّد ما ذكره الرضيّ.

٨. المصدر: الغرفة.

١. أنوار التنزيل ٥١٩/١. ٢. تفسير القميّ ٣٦٥/١.

٣. تفسير القميّ ٣٦٥/١. ٤. نفس المصدر ٢٤٦٠ـ ٢٤٨.

٥. المصدر: زيادة «قال». ٦. ليس في المصدر.

٧. ليس في أ.

يهنَّنُون وليِّ الله، وقد سألوا أن استأذن لهم عليه.

فيقول له الحاجب: إنّه ليعظم عليّ أن استأذن لأحد على وليّ الله وهو مع زوجته. قال: وبين الحاجب وبين وليّ الله جنّتان، فيدخل الحاجب على القيّم.

فيقول له: إنّ على باب العرصة (١) ألف ملك أرسلهم ربّ العالمين يهنّنون وليّ الله، فاستأذن [لهم] (٢).

فيقوم القيّم إلى الخدّام، فيقول لهم: إنّ رسل الجبّار على باب العرصة، وهم ألف ملك، أرسلهم يهنّئون ولى الله فأعلموه (٣٠ مكانهم.

قال: فيعلمونه الخدّام مكانهم.

قال: فيؤذن لهم، فيدخلون على وليّ الله وهو في الغرفة ولها ألف باب، وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به. فإذا أذن للملائكة بالدخول على وليّ الله [ وهو في الغرفة ] (1) فتح كلّ ملك بابه الّذي قد و كلّ به، فيدخل كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلّغونه رسالة الجبّار، وذلك قول الله تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب» يعني من أبواب الغرفة «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار».

وفي روضة الكافي (٥)، مثله سنداً ومتناً.

وفي الصحيفة السجّاديّة (١٦)، في دعائه على في الصلاة على حملة العرش، قال على المعد أن عدّ أصنافاً من الملائكة: والذين يقولون: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار».

وفي تفسير العيّاشي (٧): عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله عليًّا حديث طويل، وفيه: ثمّ قال: إنّ طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذّات

٣. المصدر: فأعلمهم.

١. المصدر: الغرفة. ٢. من المصدر.

٤. يوجد في ب، ر.

٦. الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث ٣٦٧.

٥. الكافي ٩٥/٨ ٩٨، ح٦٩.

٧. تفسير العيّاشي ٢١١/٢، ح٤٢.

الجزء السادس / سورة الرعد.

والشهوات، أعنى لكم: الحلال ليس الحرام. قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم. قال: فألقى الله في همم (١) أولئك الملائكة اللذَّات والشهوات كي لا يعيبوا المؤمنين، فلمّا أحسّوا ذلك [من هممهم] (٢) عجّوا إلى الله من ذلك فقالوا: ربّنا، عفوك عفوك، ردّنا إلى ما خلقتنا له واخترتنا عليه، فإنّا نخاف أن نصير فـى أمـر مريج (٣). قال: فنزع الله ذلك [من هممهم ](٤).

قال: فإذا كان يوم القيامة، وصار أهل الجنّة في الجنّة، استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنّة فيؤذن لهم، فيدخلون عليهم [فيسلّمون عليهم](٥) ويقولون لهم: «سلام عليكم بما صبرتم» [في الدنيا عن اللذّات والشهوات الحلال.

عن محمّد بن الهيثم (١٦)، عن رجل، عن أبي عبدالله الن : «سلام عليكم بما صبرتم» على الفقر في الدنيا ](٧) «فنعم عقبي الدار» قال: يعني الشهداء.

وفي كتاب جعفر بن محمّد الدوريستيّ (^)، بإسناده إلى أبي ذرّ ﷺ عن النَّبِّيّ يَمْلِلُمْ قال: وما نال الفوز في القيامة إلّا الصابرون، إنّ الله يقول: «إنّما يوفّي الصابرون أجرهم بغير حساب» قال: «والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بـما صبرتم فنعم عقبي الدار».

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ ﴾: قيل (٩): يعني مقابلي الأوّلين.

﴿ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ : من بعد ما أوثقوه به من الإقرار والقبول.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): يعني في أميرالمؤمنين. وهو الّذي أخذ الله عليهم في الذرّ، وأخذ عليهم رسول الله ﷺ بغدير خمّ.

٢. من المصدر.

٤ و٥. من المصدر.

٧. من المصدر،

٩. أنوار التنزيل ١٩/١ه.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: همة.

٣. أمر مريج: مختلط أو ملتبس.

٦. تفسير العيّاشي ٢١١/٢، ح٤٣.

٨. نور الثقلين ٥٠١/٢، ح١١٤.

١٠. تفسير القمئ ٣٦٣/١.

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ : من الرحم وغيرها.

﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ : بالظلم وتهييج الفتن.

﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ ٢٠ عذاب جهنّم. أو سوء عاقبة الدنيا، لأنّه في مقابلة «عقبي الدار».

وفي أصول الكافي (١): عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد [ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً ](٢)، عن عمرو (٣) بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن بعض أصحابهما (١)، عن محمّد بن مسلم وأبي حمزة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه الله الله على على بن الحسين عِلْكِلا : يا بُنيَّ ، إيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه ، فإنّي (٥) وجدته ملعوناً في كتاب الله ﷺ في ثلاثة (٦) مواضع، قال: «الَّذين ينقضون عهد الله» الآية.

وفي عيون الأخبار (٧)، بإسناده إلى الرضا لليُّلا حـديث طـويل فـي تـعداد الكـبائر وبيانها عن كتاب الله، وفيه: عن الصادق للسلاج: ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأنَّ الله تعالى يقول: «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار».

﴿ الله ﴾: وحده، لا يشاركه في البسط والقبض غيره.

﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ : يوسّعه ويضيّقه .

﴿ وَ فَرحُوا ﴾ : أي القاطعون.

وقيل (٨): أهل مكّة.

﴿ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: بما بسط لهم في الدنيا.

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ﴾: في جنب الآخرة.

٢. من المصدر.

۱. الكافي ۱/۲،۲۶، ح۷.

٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٦٢٤/١. وفي النسخ: عمر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: فأنّه. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: أصحابه.

٧. العيون ٢٢٣/٢ ٢٢٤، ٣٣٠. ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ثلاث.

٨. أنوار التنزيل ١٩/١ه.

﴿ إِلَّا مَنَاعٌ ﴾ ٢ : إلَّا متعة لا تدوم، كعجالة الراكب وزاد الراعي.

والمعنىٰ أنّهم اشتروا بما نالوا من الدنيا، ولم يصرفوه فيما يستوجبون بـه نـعيم الآخرة، واغترّوا بما هو في جنبه نزر قليل النفع سريع الزوال.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾: باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات.

﴿ وَيَهْدِي اللَّهِ مَنْ آنَابَ ﴾ ۞: أقبل إلى الحقّ ورجع عن العناد.

وهو جواب يجري مجرى التعجّب من قولهم، كأنّه قال: قل لهم: ما أعظم عنادكم، إنّ الله يضلّ من يشاء ممّن كان على صفتكم، فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كلّ آية، ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل بأدنئ منه من الآيات.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بدل مِن «مَن». أو خبر مبتدأ محذوف.

﴿ وَتَطْمَنِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴾ : أنساً به، واعتماداً عليه، ورجاء منه. أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته. أو بذكر دلائله الدالة على وجوده ووحدانيّته. أو بكلامه \_ يعني القرآن \_ الذي هو أقوى المعجزات.

وفي تفسير العيّاشي (١٠؛ عن خالد بن نجيح، عن جعفر بن محمّد عليُّك [في قوله: «أَلا بذكر الله تطمئنّ القلوب] (٢٠)، وهو ذكر الله وحجابه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): «الّذين آمنوا» الشيعة، و«ذكر الله» أميرالمؤمنين والأثمّة الجيّا .

وحال الخبرين واحد لا اختلاف بينهما، لأنّ محمّداً ﷺ والأثمّة ﷺ واحد في كونهم ذكر الله.

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ ٢٠: تسكن إليه.

١. تفسير العيّاشي ٢١١/٢، ح ٤٤. ٢. من المصدر.

٤. تفسير القمئ ٣٦٥/١.

٣. من المصدر.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: مبتدأ خبره

﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ ﴾: وهو فعلى ، من الطيب ، قُلِبت ياؤه واواً لضمّة ما قبلها ، مصدر لطاب ، كبشرى وزلفى .

ويجوز فيه الرفع والنصب (١٠) كقولك: طيباً لك، وطيب لك. ولذلك قرئ ﴿ وَحُسُنُ مَآبٍ ﴾ ﴿: بالرفع والنصب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): عن النبيّ ﷺ حديث طويل، وفيه يقول ﷺ: دخلت الجنّة وإذا أنا بشجرة (٣)، لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة عام (١٠)، وليس في الجنّة منزل إلّا وفيها فرع (٥) منها، فقلت: ما هذه يا جبرئيل؟

فقال: هذه شجرة طوبئ، قال الله تعالى: «طوبي لهم وحسن مآب».

حدَثني أبى (٢٦)، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله الله الله عليه الله عليه الله عليه، وليس أحد من قال: «طوبئ» شجرة في الجنّة في دار أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، وليس أحد من شيعته إلّا وفي داره غصن من أغصانها وورق من أوراقها، تستظل (٧) تحتها أمّة من الأمم.

وعنه (١٥) [ قال ] (١٠) كان ﷺ يكثر تقبيل فاطمة على فأنكرت ذلك عائشة.

فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة ، إنّي لمّا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة ، فأدناني جبر ثيل من شجرة طوبئ وناولني من ثمارها ، فأكلته فحوّل الله ذلك ماءً في ظهري . فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة ، فحملت بفاطمة ، [وكلّما اشتقت إلى الجنة قبّلتها ](۱۱)، وما قبلتها قطّ إلّا وجدت رائحة شجرة طوبئ منها ، (فهي حوراء أنسية ](۱۱).

الرفع بأنّه مبتدأ والهم، خبره، أو خبر والهم، صلة. والنصب بأنّه مفعول فعل مقدّر، وهو اطابوا».

تفسير القميّ ١٠/٢ ـ ١١.
 تفسير القميّ ١٠/٢ ـ ١١.

المصدر: تسعمائة سنة.
 المصدر: تسعمائة سنة.

٦. تفسير القميّ ٣٦٥/١. ٧. المصدر: يستضلّ.

٨. تفسير القميّ ٣٦٥/١. ٩. من المصدر.

١٠. ليس في المصدر.

فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حبّاً.

فقال: يا سلمان، ليلة أسري بي إلى السماء أدارني جبرئيل في سماواته وجنانه، فبينما أنا أدور في قصورها وبساتينها ومقاصيرها إذ شممت رائحة طيّبة، فأعجبتني تلك الرائحة.

فقلت: يا حبيبي، ما هذه الرائحة الّتي غلبت على روائح الجنّة كلّها؟

فقال: يا محمّد، تفّاحة خلقها الله تبارك وتعالى بيده منذ ثلاثمائة ألف عام، ما ندري ما يريد بها!

فبينا أنا كذلك إذ رأيت ملائكة ومعهم تلك التفّاحة. [فقالوا: يا محمّد، ربّنا السلام يقرأ عليك السلام وقد أتحفك بهذه التفّاحة ]<sup>(۱۲)</sup>.

قال رسول الله عَلَيْنُ : فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرئيل. فلما هبط بي إلى الأرض أكلت تلك التفاحة، فجمع الله ماءها في ظهري، فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء التفاحة.

فأوحى الله على إلي ] (٢) أن قد وُلِد لك حوراء أنسية، فزوّج النور من النور \_ فاطمة من علي \_ فإنّي قد زوّجتها في السماء وجعلت خمس الأرض مهرها، وستخرج فيما بينهما ذرّية طيّبة وهما سراجا الجنّة \_ الحسن والحسين \_ ويخرج من صلب الحسين أثمّة يُقتَلون ويُخذَلون، فالويل لقاتلهم وخاذلهم. فلا ينافي الخبر الذي قدّمناه؛ لأنّه ليس في ذلك الخبر أن تلك التفاحة من أيّ شجرة، ويُحمَل على أنّها من شجرة طوبئ

١. تأويل الأيات ٢٣٦/١، ح١٦.

٢ و٣. من المصدر.

ليوافق الخبر الأوّل، وليس في الخبر الأوّل أنّه الله أين أكلها، ويُحمَل على أنّه أكلها حين هبط ليتوافق الخبران.

وفي أصول الكافي (1): عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله بلي الله الدين علامات يُعرَفون بها: صدق أبي عبدالله للي الدين علامات يُعرَفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المراقبة للنساء، أو قال: قلّة الموافاة (٢) للنساء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الخلق، واتباع العلم وما يقرّب إلى الله على ظوبئ لهم وحسن مآب».

وبإسناده (١) إلى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي الله قال قال رسول الله كله الله قال الله المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق والمحتبك والمحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

۱. الكافي ۲۳۹/۲، ح ۳۰.

٣ و٤. من المصدر.

٦. عيون الأخبار ٢٣٦١ ـ ٢٣٧، ح٦٣.

المصدر: المؤاتاة، وهو الأصح .
 عيون الأخبار، ج ١ /٢٣٧، باب ٢٨ ح ٦٣.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: دار.

وفي كتاب الخصال (۱): عن محمّد بن سالم، رفعه إلى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: تعلّموا تفسير أبجد. -إلى أن قال صلوات الله عليه: -وأمّا «حطّي» فالحاء: حطوط للخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر. وأمّا الطاء: «فطوبئ لهم وحسن مآب» وهي شجرة غرسها الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، وأنّ أغصانها لتُرئ من وراء سور الجنّة، تنبت بالحلي والحلل، والثمار متدلّية على أفواههم.

عن أبي سعيد الخدرى (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: من رزقه الله حبّ الأثمّة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة، فلا يشكّن أحد أنّه في الجنّة، فإنّ في حبّ أهل بيتي عشرين (٢) خصلة: عشرة منها في الدنيا وعشرة منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فالزهد والحرص على العلم. -إلى أن قال على بعد تعدادها: - فطوبئ لهم (٤) [و] لمحبّي أهل بيتي.

وفي احتجاج (٥) عليّ الله يوم الشورئ على الناس، قال: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله عليّ الله على الأعمال شيء أحد قال له رسول الله على الأعمال شيء أحبّ إليه ولا أفضل منه عنده: الزهد في الدنيا، فليس تنال منها شيئاً ولا تناله منك، وهو زينة الأبرار عند الله على القيامة، فطوبئ لمن أحبّك وصدّق عليك، وويل لمن أبغضك وكذّب عليك [غيري] (١).

قالوا: اللهم لا.

[وفي هذا الاحتجاج (٧) أيضاً ] (٨) [قال: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له

۲. الخصال ٥١٥/١، ح ١.

ع. ليس فى المصدر.

٦. من المصدر.

٨. من نور الثقلين ٥٠٥/٢، ح١٢٩.

١. الخصال ٢٣١/١ ٢٣٢، ح ٣٠.

٣. المصدر: عشرون.

٥. الخصال ٧/٢٥٥، ح ٣١.

٧. الخصال ٥٥٨/٢، ح ٣١.

رسول الله ﷺ ](١)كما قال لي: إنّ طوبئ شجرة في الجنّة، أصلها في دار عليّ، ليس من مؤمن إلّا في داره غصن من أغصانها. غيري؟

قالوا: اللهم لا.

عن أبي أمامة <sup>(٢)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: طوبئ لمن رآني ثمّ آمن بي ، وطوبئ [ ثمّ طوبی ]<sup>(۲)</sup>، يقولها سبع مرّات، لمن <sup>(٤)</sup>لم يرني وآمن بي .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى مروان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمّد ﷺ: طوبئ لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية.

قيل له: جعلت فداك، وما طوبي ؟

قال: شجرة في الجنّة في دار عليّ بن أبي طالب عليه . وليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عَلى: «طوبيٰ لهم وحسن مآب».

وبإسناده (١٠) إلى أبي حمزة ، عن أبي جعفر الله قل قال : قال رسول الله تلل : طوبئ لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه ، ويتولّى أولياء ، ويعادي أعداء ، ذلك من رفقائى وذو [ي] (١) مودّتي وأكرم أمّتي عليّ يوم القيامة .

فقال لها رسول الله عَيْظِيد: يا أمّ أيمن، أيّ شيء في ملحفتك؟

۲. الخصال ۳٤۲/۲، ح٦.

١. من المصدر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: إن.

٣. من المصدر. ٥. كمال الدين ٣٥٨/٢، ح٥٥.

كمال الدين ٢٨٦٧١، ح٢.

٧. من المصدر.

٨. تفسير العيّاشي ٢١١١/٢ ٢١٢، ح ٤٥.

٧. من المصدر.

١٠. الملحفة: الملاءة الّتي تلتحف بها المرأة.

٩. من المصدر.

فقالت: يا رسول الله، فلانة بنت فلانة أملكوها(١) فنثروا عليها فأخذت [من نثارها شيئاً. ثمّ إنّ أمّ أيمن بكت.

فقال لها رسول الله 重性: ما يبكيك؟

فقالت: فاطمة ](٢) زو جتها فلم يُنثَر عليها [شيء ](١)!

فقال لها رسول الله ﷺ؛ لا تبكين، فوالذي بعثني بالحقّ نبيّاً (الله بشيراً ونذيراً، لقد شهد إملاك فاطمة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ألوف من الملائكة، ولقد أمر الله طوبئ فنثرت عليهم من حللها وسندسها واستبرقها ودرّها وزمرّدها وياقوتها وعطرها، فأخذوا منه حتّى ما دروا ما يصنعون به، ولقد نحل الله طوبى في مهر (٥) فاطمة، فهي في دار على بن أبي طالب.

عن أبي حمزة (٦)، عن أبي جعفر لله الله قال: طوبئ هي شجرة تخرج من جنّة عدن. غرسها ربّنا بيده.

عن أبي عبدالله (\*\*) عليه قال: إنّ المؤمن إذا لقي أخاه وتصافحا (\*\*)، لم تزل الذنوب تتحات (\*) عنهما ما داما متصافحين، كتحات الورق عن الشجر، فإذا افترقا، قال ملكاهما: جزاكما الله خيراً عن أنفسكما، فإن التزم كلّ واحد منهما صاحبه، ناداهما مناد: طوبئ لكما وحسن مآب. وطوبئ شمجرة في الجنّة أصلها في دار أميرالمؤمنين عليه وفرعها في منازل أهل الجنّة. فإذا افترقا، ناداهما ملكان كريمان: أبشرا، يا وليّى الله، بكرامة الله والجنّة من ورائكما.

وفي كتاب ثواب الأعمال (١٠٠): عن أبي عبدالله للن الله قال: من أطعم ثلاثة نفر من

۲. ليس في أ، ب، ر.

٤. ليس في المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ٢١٢/٢، ٤٧.

٨. المصدر: فصافحا.

١٠. المجمع ٢٩١/٣.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: ملكوها.

٣. من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: لمهر.

٧. تفسير العيّاشي ٢١٢/٢ ٢١٣٠، ح ٤٩.

٩. تحات الورق عن الشجر: تناثر.

المؤمنين، أطعمه الله من ثلاث جنان: ملكوت [السماء](١) الفردوس، وجنّة عدن، وطوبي هي شجرة من جنّة عدن غرسها ربّنا بيده.

وفي مجمع البيان (٢): وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بالإسناد، عن موسىٰ بن جعفر، عن أبائه عليه قال: شنل رسول الله عليه عن طويع .

[قال: شجرة أصلها في داري، وفرعها على أهل الجنّة.

ثمّ سُئل عنها مرّة أخرىٰ، فقال: ]<sup>(٣)</sup>في دار عليّ.

فقيل له في ذلك، فقال: إنَّ داري ودار عليَّ في الجنَّة بمكان واحد. .

﴿كَذَٰلِكَ ﴾: مثل ذلك، يعنى إرسال الرسل قبلك.

﴿ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا ﴾: تقدّمتها (٤).

﴿ أُمَّمٌ ﴾: أرسلوا إليهم، فليس ببدع إرسالك إليها.

﴿ لِتَنْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ ﴾ : لتقرأ عليهم الكتاب الّذي أوحينا إليك.

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ﴾: وحالهم أنّهم يكفرون بالبليغ الرحمة، الّذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كلّ شيء رحمته، فلم يشكروا نعمته، وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينيّة والدنيويّة عليهم.

وقيل (٥): نزلت في مشركي مكّة حين قيل لهم: اسجدوا لِلرحمان، فقالوا: وما الرحمان (١)؟

﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي ﴾: أي الرحمان خالقي، ومتولِّي أمري.

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾: لا مستحقّ للعبادة سواه.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: في نصرتي عليكم.

١. ليس في أ، ب، ر. ٢ ليس في أ، ب، ر. ٢ ليس في أ، ب، ر.

٣. من المصدر. ٤. أ، ب: تقدّمها.

٥. أنوار التنزيل ٥٢٠/١.

٦. فالمعنى: يكفرون بإطلاق هذا الإسم عليه تعالى، أي ينكرون إطلاقه عليه.

﴿ وَالَّذِهِ مَتَابٍ ﴾ ﴿ : مرجعي ومرجعكم، فيثبّتني عملى مجاهدتي ومصابرتي ويعاقبكم على مخالفتي.

﴿ وَلَوْ اَنَّ قُوْاناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾: شرط حُذف جوابه، والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم، أي ولو أن كتاباً زُعزعت به الجبال عن مقارّها.

﴿ أَوْ قُطِّمَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ : تصدّعت من خشية الله عند قراءته . أو شقّقت ، فجُعلت أنهاراً وعيوناً .

﴿ أَوْ كُلُّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾: فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن، لأنه الغاية في الإعجاز، والنهاية في التذكير والإنذار، أو لَمَا آمنوا به، كقوله: «ولو أنّنا نرّلنا إليهم الملائكة» الآية (١).

وقيل (٢٠): إنّ قريشاً قالوا: يا محمّد، إن سَرّك أن نتّبعك فسيّر بقرآنك الجبال عن مكّة حتّى تتّسع لنا، فنتّخذ فيها بساتين وقطائع. أو سخّر لنا به الريح لنركبها ونتّجر إلى الشام. أو ابعث لنا قصيّ بن كلاب وغيره من آبائنا، ليكلّمونا فيك. فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير.

وقيل (٣): الجواب مقدّم، وهو قوله: «وهم يكفرون بالرحمٰن» وما بينهما اعتراض. وتذكير «كلّم» خاصّة (٤) لاشتمال الموتئ على المذكّر الحقيقيّ.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر أو (٦) غيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أبي الحسن محمّد بن حمّاد، عن أبيا الحسن الأوّل على قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبيّ على ورث النبيّين كلّهم؟

قال: نعم.

۲ و۳. أنوار التنزيل ۵۲۰/۱.

١. من أنوار التنزيل ٥٢٠/١.

أي تذكيره دون وقطعت» و وسيرت».
 ٥. الكافي ٢٢٦/١ ح٧.

٦. في النسخ: و.

قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟

قال: ما بعث الله نبيّاً إلّا ومحمّد ﷺ أعلم منه.

قال: قلت: إنَّ عيسى ابن مريم للنَّالِا كان يحيى الموتى بإذن الله.

قال: صدقت.

وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله ﷺ يقدر على هذه المنازل؟

قال: فقال: إنَّ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكّ في أمره: «فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغانبين» حين فقده وغضب عليه، فقال: «لأعذَبنَه عذاباً شديداً أو لأذبحنّه أو ليأتيني بسلطان مبين». وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماء. فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يُعطّ سليمان، وقد كانت الريح والنمل والإنس والجنّ والشياطين [و](۱) المردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه، وإنّ الله يقول في كتابه: «ولو أنّ قرآناً» الآية، وقد ورثنا نحن هذا القرآن [الذي](۱) فيه ما تُسيَّر به الجبال، وتُقطَّع به البلدان وتحيي به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلّا أن يأذن الله به، مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون (۲) جعله الله لن أن الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا الله ﷺ وأور رثنا هذا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا الله ﷺ وأور وثنا هذا الكتاب فيه تبيان كلّ شيء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): قال: لو كان شيء من القرآن كذلك، لكان هذا. ﴿ بَلْ شِهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾: بل لله القدرة على كلّ شيء.

وهو إضراب عمًا تضمّنته «لو» من معنى النفي (٥)، أي بل الله قادر على الإتيان بما

١. يوجد في المصدر مع المعقوفتين. ٢. من المصدر.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: المأمنون. ٤. تفسير القمي ٣٦٥/١.

٥. قوله: «وهو إضراب عمّا تضمّنته لو من معني النفي» إذ يُفهَم منها أنه لم يوجد قرآن كذلك فكأنّه قيل:

اقترحوه من الآيات، لكنّ الإرادة لم تتعلّق بذلك لعلمه بأنّه لا تلين له شكيمتهم.

قيل (١): ويؤيّد ذلك قوله:

﴿ أَفَلَمْ يَيَّأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : عن إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم.

وقيل (٢): أي أفلم يعلم. وهو لغة قوم من النخع.

وقيل "أ؛ إنّما استُعمِل اليأس بمعنى العلم؛ لأنّه مسبّب عن العلم، فإنّ الميؤوس عنه لا يكون إلّا معلوماً (<sup>1)</sup>.

وفي مجمع البيان (٥): قرأ عليّ وعليّ بن الحسين وجعفر بـن محمَد ﷺ : «أفـلم يتبيّن».

وقيل (٦): تُنسَب هذه القراءة إلى جماعة من الصحابة والتابعين، وهو تفسيره.

﴿ أَنْ لُو يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً ﴾: معناه نفي هدى بعض الناس لعدم تعلَّق المشيئة باهتدائهم.

وهو على الأوّل متعلّق بمحذوف؛ تقديره: أفلم ييأس الّذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً [أو بـ «آمنوا»] ").

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنعُوا ﴾ : مِن الكفر وسوء الأعمال.

﴿ قَارِعَةٌ ﴾ : داهية تقرعهم وتقلعهم وتهدمهم.

﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ﴾ : فيفزعون منها، ويتطاير إليهم شرورها.

وقيل (٨): الآية في كفّار مكّة لا يزالون مصابين بـما صنعوا بـرسول الله ﷺ، فإنّه

لم يوجد قرآن شيرت به الجبال، الخ ابل لله الأمر جميعاً» بمعنى الإضراب عن المقدّر المذكور، لكن لا يخفى أنَّ الملائم للإضراب أن يكون الجواب المقدّر: لَمَا آمنوا، حتّى يكون المعنى: ولو وُجد قرآن بالوصف المذكور لَمَا آمنوا، أي ليس القرآن المذكور موجباً لإيمانهم ابل لله الأمر جميعاً» فإيمانهم منوط بإرادته.
 بارادته.
 المنافق المذكور لكنا آمنوا، أي ليس القرآن المذكور موجباً لإيمانهم الله الأمر جميعاً» فإيمانهم منوط بإرادته.
 المنافق المنافق المنافق الله الله المنافق الم

٤. لأنَّ اليأس عن حصول الشيء لا يكون إلَّا بعد العلم به، لأنَّ اليأس عنه هو اعتقاد عدم حصوله.

٥. المجمع ٢٩٢/٣. ٦. أنوار التنزيل ٥٠٠١.

۷. من أنوار التنزيل ۵۲۰/۱. ۸. أنوار التنزيل ۵۲۱/۱.

كان ﷺ لايزال يبعث السرايا عليهم فتغير (١) حواليهم وتختطف مواشيهم. وعلى هذا يجوز أن يكون تحلّ خطاباً للرسول ﷺ، فإنّه حلّ بجيشه قريباً من دارهم عام الحديثة.

﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ ﴾: القيامة . أو الموت. أو فتح مكّة.

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ ٢ : الامتناع الكذب في كالمه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» وهي النقمة. «أو تحلّ قريباً من دارهم» فتحلّ بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به، والذين حلّت بهم عصاة كفّار مثلهم ولا يتّعظ بعضهم ببعض، ولن يزالوا كذلك «حتّى يأتي وعد الله» الذي وعد المؤمنين من النصر ويخزي الله الكافرين.

﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ آخَـدُتُهُمْ ﴾: تسلية للرسول ﷺ ووعيد للمستهزئين به والمقترحين عليه.

و «الإملاء» أن يُترَك ملاوة (٣) من الزمان في دعة وأمن.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٤): أي طوّلت لهم الأمل، ثمّ أهلكتهم.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ 👚: أي عقابي إيّاهم.

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾: رقيب عليها، حافظ

﴿ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ : من خير أو شرّ، لا يخفيٰ عليه شيء من أعمالهم، ولا يفوت عنده شيء من جزائهم.

والخبر محذوف، تقديره: كمن ليس كذلك. أو لم يوحدوه.

وفي أصول الكافي (٥): على بن محمّد، مرسلاً عن أبي الحسن الرضا للطِّل قال: اعلم

أغار عليهم: دفع عليهم الخيل وأوقع بهم.
 ٢. تفسير القميّ ٢٦٥/١-٣٦٦.

٣. قال في الصحاح: أقمت بهذه ملاوة وملاءة، أي حيناً وبرهة.

٤. تفسير القمي ٢٦٦/١ ـ ٢٦٢، ح٢.

علّمك الله الخير، أنّ الله تبارك وتعالى قديم. -إلى أن قال: - وهو قائم، ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كَبَد (١) كما قامت الأشياء، ولكن قائم يخبر أنّه حافظ، كقول الرجل: القائم بأمر [نا] (١) فلان، والله هو القائم «على كلّ نفس بما كسبت». والقائم أيضاً في كلام الناس: الباقي، والقائم أيضاً يخبر [عن] (١) الكفاية، كقولك للرجل: قم بأمر [بني] (٤) فلان، أي أكفهم، والقائم منّا قائم على ساق، فقد جمعنا الاسم ولم يجتمع المعنى.

وفي عيون الأخبار (٥): حدّثنا عليّ بن أحمد بن [محمّد بن] (١) الدقّاق ﷺ، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكلينيّ قال: حدّثنا عليّ بن محمّد المعروف بعلّان (١٠)، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد (١٠)، عن أبي الحسن الرضا ﷺ أنّه قال: اعلم، علّمك الله الخير. وذكر نحوه.

﴿ وَجَعَلُوا فِي شُركَاءَ ﴾: استئناف. أو عطف (٢) على «كسبت» إن جُعلت «ما» مصدريّة، أو «لم يوحّدوه» المقدّر [ و «جعلوا» عطف عليه ] (١٠)، ويكون الظّاهر فيه موضع المضمر للتنبيه على أنّه المستحقّ للعبادة، وقوله: «قُلْ سَمُّوهُمْ» تنبيه على أنّ هؤلاء الشركاء لا يستحقّونها. والمعنى صفوهم فانظروا، هل لهم ما يستحقّون به العبادة ويستأهلون الشركة ؟

١. الكبد: المشقّة والعناء.

٢ ـ ٥. من المصدر.

٥٠ العيون ١٢٠/١، ح ٥٠.

٦. من المصدر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: بقلان.

٨. كذا في المصدر وجامع الرواة ٢٣٨/١. وفي النسخ: الحسن بن خالد.

٩. قيل: الاستئناف لا يكون بالواو ، فكيف جعل الوجعلوا لله شركاء استئنافاً ؟ قلنا: الاستئناف على نوعين:
 أحدهما المعتبر عند النحاة ما يكون مسبوقاً بوال الاستئناف بأن يكون كلاماً مستقلًا.

١٠. من المصدر. يعني العطف يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون «جعلوا» عطفاً على «كسبت» بأن يكون بمعنى الكسب، وجعل بمعنى الجعل، عطف المصدر على المصدر حقيقة، أو يكون هاهنا جملة مقدرة وهي «لم يوخدوه» ويكون «جعلوا لله شركاء» للتنبيه على أن الألوهية موجب لاستحقاق العبادة، وأيضاً للنداء على فساد مألهم بأنهم جعلوا الجماد شركاء للذات المقدّسة الجامع لجميع الكمالات.

﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ ﴾ : بل أتنبِّئونه.

و قرئ (١٠): «تنبئونه» بالتخفيف.

﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾: بشركاء يستحقّون العبادة لا يعلمهم. أو بصفات لهم يستحقّونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكلّ شيء، فإذا لم يعلمهم لم يكونوا شيئاً يتعلّق به العلم، والمراد: نفى أن يكونوا له شركاء.

﴿ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ : أم تسمّونهم شركاء بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى ، كتسمية الزنجيّ كافوراً .

وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادي على نفسه بالإعجاز (٢).

﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ﴾: تمويههم، فتخيّلوا أباطيل ثمّ خالوها حقّاً. أو كيدهم للإسلام بشركهم.

﴿ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ : سبيل الحقّ.

وقرأ (٣) ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر «وصَدُّوا» بالفتح، أي وصدَّوا الناس عن الايمان.

وقرئ (٤) بالكسر، و «صدٌّ» بالتنوين.

﴿ وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ ﴾ : يخذله.

﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ٢٠ : يوفَّقه للهدى.

١. أنوار التنزيل ٥٢١/١.

٢. قوله: «وهذا احتجاج بليغ» الخ، فقوله تعالى: «أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت» حجّة على نفي الشريك، لأنّه ليس كذلك. وقوله تعالى: «قل سمّوهم» احتجاج آخر، إذ يدلّ على أن ليس للشركاء صفة يستحقّون بها العبادة والتسمية بالإله. وقوله تعالى: «أم تنثونه بما لا يعلم في الأرض» حجّة ثالثة على نفي الشرك، لأنّه ليس كذلك، إذ لو كان لعلمه الله لأنّ علمه محيط بالأشياء. وقوله تعالى: «أم بظاهر من القول» حجّة رابعة، إذ معناه: أنّ أخذهم الشركاء ليس ممّا له حقيقة، بل مجرّد أمر ظاهر خالٍ عن المعنى، وإيراده هذه الحجج بهذه العبارات الوجيزة من أعجب الأساليب.

٣ و٤. أنوار التنزيل ٥٢١/١.

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: بالقتل والأسر، وسائر ما يصيبهم من المصيبات.

﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ ﴾ : لشدَّته ودوامه.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ ﴾ : من عذابه. أو من رحمته.

﴿ مِنْ وَاقِ ﴾ 📆: حافظ.

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ : صفتها الَّتي هي مثل في الغرابة .

وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه، أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنّة.

وقيل (١): خبره ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾: [على طريقة قولك: صفة زيد أسمر ٢٠)، أو على حذف موصوف، أي مثل الجنّة جنّة تجري من تحتها الأنهار ](٢) أو على زيادة المثل. وهو على قول سيبويه حال (١) من العائد المحذوف، أو من الصلة.

﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ ﴾ : لا ينقطع ثمرها.

﴿ وَظِلُّهَا ﴾: أي وظلُّها كذلك لا ينسَخ ، كما يُنسَخ في الدنيا بالشمس.

﴿ تِلْكَ ﴾: أي الجنّة الموصوفة.

﴿ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ : مآلهم ومنتهى أمرهم.

﴿ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ ۞: لا غير. وفي ترتيب النظمين (٥٠ إطماع للمتقين، واقتاط للكافرين.

١. أنوار التنزيل ٢١/١.

٢. فإنَّ العراد منه: أنَّ صفته هو الأسمر بعينه، لا أنَّ الأسمر صادق عليها، كما يقال: إنَّ زيداً أسمر. والعراد:
 أنَّ حال الجنّة هو بعينه مفهوم تجري من تحتها الأنهار، لا أنَّ «تجري من تحتها الأنهار» صادق على حال الجنّة.
 ٣. ليس في ب.

٤. قوله: ووهو على قول سيبويه حال، الغ، إذا كان ومثل الجنّة، مبتدأ خبره محدوف، ويكون «تنجري من تحتها الأنهار، حالاً من الضمير المحدوف العائد إلى الموصول، أي مثل الجنّة التي وُعد بها المثّقون حال كونها تجري من تحتها الأنهار. والأولئ أن يقال: إن الجملة استئناف، فكأنَّ سائلاً قبال: ما حال تبلك الجنّة؟ فأجيب: تجرى من تحتها الأنهار.

أي في ذكر وتلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرون النار، بعد قوله تعالى: «مثل الجنّة» الإطماع والإقناط
المذكوران إذ يُفهَم من وتلك عقبى الذين اتقواه مع المقابل الآخر أنَّ الجنّة للذين اتقوا دون الكافرين، وأنَّ
النار عقبى لهم دون الذين اتقوا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): أي عاقبة ثوابهم النار.

قال أبو عبدالله على الآن الركم هذه جزء من سبعين جزءً من نار جهنّم، وقد أطفئت سبعون مرّة بالماء ثم التهبت، ولولا ذلك ما استطاع [آدميّ] أن يطفئها، وأنّها ليؤتئ بها يوم القيامة حتّى توضع على النار، فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب ولانبيّ مرسل إلّا جنا (٢) على ركبتيه فزعاً من صرختها.

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهَ ﴾: قيل (4): يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه ومن آمن من النصارئ، وهم شمانون رجلاً: أربعون بنجران، وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون بالحبشة. أو عامّتهم، فإنّهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وفي رواية أبي الجارود، [عن أبي جعفر ﷺ [٧٠] أي يفرحون (٧) بكتاب الله إذا يتلئ عليهم، وإذا تلوه تفيض أعينهم دمعاً من الفزع والحزن، وهو علىّ بن أبي طالب.

﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ ﴾: يعني كفرتهم اللذين تحزّبوا على رسول الله على بالعداوة، ككعب بن الأشرف وأصحابه، والسيّد والعاقب وأشياعهما.

﴿مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ﴾: وهو ما يخالف شرائعهم. أو ما يوافق ما حرّفوه منها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨): وفي قراءة ابن مسعود: «والّذي أنزل إليك الكتاب هو الحقّ ومن يؤمن به» أي عليّ بن أبي طالب يؤمن به «ومن الأحزاب من ينكر بعضه» أنكروا (١٩) من تأويله ما أنزله في عليّ وآل محمّد وآمنوا ببعضه، فأمّا المشركون فأنكروه كلّه أوّله وآخره وأنكروا أنّ محمّداً رسول الله.

٢. من المصدر،

٤. أنوار التنزيل ٥٢٢/١.

٦. ليس من المصدر،

٨. تفسير القميّ ٣٦٦/١.

١. تفسير القمئ ٣٦٦٪.

٣. جثا الرجل: جلس على ركبتيه.

٥. تفسير القمي ٢٦٦٦.

٧. المصدر: فرحوا.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: أنكر.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ﴾ : جواب للمنكرين، أي قل لهم: إنّي أمرت فيما أنزل إليّ بأن أعبد الله وأوحده، وهو العمدة في الدين، ولا سبيل لكم إلى إنكاره. ﴿ إِلَيْهِ أَدْهُو ﴾ : لا إلى غيره.

وقيل (١٠): يعني هذا هو القدر المتّفق عليه بين الأنبياء، وأمّا ما عدا ذلك من التفاريع فممّا يختلف بالأعصار والأمم، فلا معنىٰ لإنكاركم المخالفة فيه.

﴿ وَالَّذِهِ مَآبِ ﴾ ۞: وإليه مرجعي لا إلى غيره.

وقرئ (٢): «لا أشرك» بالرفع على الاستئناف.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾: ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها.

﴿ أَنْزَلْنَاهُ حُكُماً ﴾: يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة.

﴿ عَرَبِيّاً ﴾: مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه. وانتصابه على الحال (٣).

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُواءَهُمْ ﴾ : الَّتي يدعونك إليها، كتقرير دينهم، والصلاة إلى قبلتهم بعد ما حُوِّلتَ عنها.

﴿ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ : بنسخ ذلك.

﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ ﴾: ينصرك.

﴿ وَلَا وَاقِ ﴾ ۞: يمنع العقاب عنك. وهو حسم لأطماعهم، وتهييج للمؤمنين على الثبات في دينهم.

﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ ﴾ : بشراً مثلك.

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجِاً وَذُرِّيَّةً ﴾: نساء وأولاداً، كما هي لك.

وفي روضة الكافي (٤): سهل، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن الوليد الكنديّ،

١. أنوار التنزيل ٢٢/١. ٢. أنوار التنزيل ٥٣٢/١.

٣. قوله: «وانتصابه على الحال» يدل على أن «عربياً» حال، لكن «حكماً» حال و«عربياً» صفته، وقد صرح صاحب الكشاف بأن وحكماً عربياً» حال، في كلام المصنف إشارة إلى أن الحال في الحقيقة هو «عربياً»
 كما صرّحوا في قوله تعالى: «قرآناً عربياً».
 ٤. الكافى ٨١/١، ح٣٨.

عن أبي عبدالله على : قال الله عَلَى في كتابه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية» فنحن ذرّية رسول الله عَلَيْلُهُ. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن معاوية بن وهب، عن الصادق على : فما كان رسول الله على إلا كأحد أولئك، جعل الله له أزواجاً وجعل له ذرّيّة، ثمّ لم يسلم مع أحد من الأنبياء مثل من أسلم رسول الله على من أهل بيته، أكرم الله بذلك رسول الله على .

عن بشير الدهان (٢)، عن أبي عبدالله للسلا قال: ما أتى الله أحداً من المرسلين شيئاً إلّا وقد أتاه محمّداً ﷺ، وقد أتاه الله كما أتى المرسلين من قبله. ثمّ تلا هذه الآية. «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية».

عن عليّ بن عمر (٣) بن أبان الكلبيّ ، عن أبي عبدالله ﷺ [قال ] (١٠): أشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط (٥) ويرئ ما تقرّ به عينه إلّا أن تبلغ نفسه هذه. وأهوى إلى حلقه، قال الله في كتابه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية رسول الله ﷺ.

[عن المفضل بن صالح (٢)، عن جعفر بن محمّد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:] (٢) خلق الله الخلق قسمين، فألقى قسماً وأملك قسماً، ثمّ قسّم ذلك القسم على ثلاثة أثلاث فألقى ثلثين وأمسك ثلثاً، ثمّ اختار من ذلك الثلث قريشاً، ثمّ اختار من قريش بني عبد المطّلب رسول الله ﷺ فنحن ذرّيته. فإن قلت الناس: لرسول الله ﷺ ذرّية، جحدوا، ولقد قال الله: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية، فنحن ذرّيته.

١. تفسير العيّاشي ٢١٤/٢، ح٥١.

٣. تفسير العيّاشي ٢١٤/٢، ح٥٣.

٥. المصدر: يغبط.

٧. من المصدر.

٢. تفسير العيّاشي ٢١٤/٢، ح٥٢.

٤. من المصدر.

٦. تفسير العيّاشي ٢١٤/٢، ح٥٤.

قال: فقلت: أنا أشهد أنكم ذريّته.

ثمّ قلت له : ادع الله لي ، جعلت فداك ، أن يجعلني معك في الدنيا والآخرة. فدعا لي بذلك.

قال: فقبّلت باطن يده.

وفي رواية شعيب(١٠)، عنه ﷺ أنّه قال: نحن ذرّية رسول الله ﷺ. ما أدري على ما يعادوننا إلّا لقرابتنا من رسول الله ﷺ.

وفي محاسن البرقي (٢٠؛ عن أبي عبدالله على أنه قال في آخر كلام له: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية» فجعل لرسول الله عَلَيْ من الأزواج والذرّية مثل ما جعل للرسل من قبله، فنحن عقب رسول الله عَلَيْ وذرّيّته، أجرى الله لآخرنا مثل ما أجرى لأوّلنا.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): وروى الشيخ أبو جعفر، محمّد الطوسيّ الله عن محمّد بن الحسن [<sup>(1)</sup> بن الوليد الحسن الحسن الحسن الحسن الوليد الوليد الله عن أحمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن [أبي] (٥) حمزة، عن عبدالله بن الوليد قال: دخلت على أبي عبدالله الله في زمن بني مروان. فقال: ممّن أنتم ؟

قلنا: من أهل الكوفة.

قال: ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة، لا سيّما هذه العصابة، إنّ الله هداكم لأمر (٢) من (٢) جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس، وتابعتمونا وخالفنا الناس، وصدّ قتمونا وكذّبنا الناس، فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا، وأشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين ما تقرّ عينه أو يغتبط إلّا أن تبلغ به نفسه هكذا. وأهوى بيده

٢. المحاسن /١٤١، ح٣٢.

٤ و٥. من المصدر.

٧. ليس من المصدر.

١. تفسير العيّاشي ٢١٤/٢، ح٥٥.

٣. تأويل الأيات ٢٣٨/١، ح١٨.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: إلى.

إلى حلقه، وقد قال ﷺ في كتابه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية» فنحن ذرّية رسول السيري ﴿

وفي الجوامع (١٠): كانوا يعيّرون رسول الله ﷺ بكثرة تـزوّج (٢) النساء، فـقيل: إنّ الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج وذرّية.

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ﴾ : وما صحّ له ، ولم يكن في وسعه.

﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ ﴾: تُقتَرح عليه، وحكم يُلتمَس منه.

﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ : فإنَّه الملَّى بذلك والقادر عليه.

﴿لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ ﴿ لَكُلُّ وقت وأمد حكم يُكتَب على العباد على ما يتقتضيه

استصلاحهم.

﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ : ينسخ ما يستصوب نسخه.

﴿ وَيُثْبِتُ ﴾ : ما تقتضيه حكمته.

وقيل (٣): يمحو سيِّئات التائب ويثبت الحسنات مكانها.

وقيل (٤٠): يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلّق به جزاء ويترك غيره مثبتاً ، أو يثبت ما رآه وحده في صميم قلبه .

وقيل<sup>(ه)</sup>: يمحو قرناً ويثبت آخرين.

وقيل<sup>(٦)</sup>: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات.

والآية بعمومها أو إطلاقها تشتمل المعاني كلِّها.

وقرأ (٧) ابن عامر وحمزة والكسائي: «ويثبّت» بالتشديد.

﴿ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ وَالْإِنْبَات، وهو اللوح المحفوظ عن المحو والإِنْبات، إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه، ففيه إثبات المثبت وإثبات المحو ومحوه وإثبات بدله.

١. الجوامع /٢٣٠.

٢. المصدر: تزويج.

٣ـ٧. أنوار التنزيل ٥٢٢/١.

وفي أصول الكافي (١): على بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بـن زيـاد [ومحمّد بن يحيى ](١)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: يا ثابت، إنَّ الله تبارك وتعالى قد كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلمّا أن قُتِل الحسين لليَّلِا اشتدّ غضب الله على أهل الأرض فأخّره إلى أربعين ومائة ، فحدّ ثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم (٣) قناع الستر (٤) ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا «ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

قال أبو حمزة: فحدّثت بذلك أبا عبدالله عليه .

فقال: قد كان كذلك.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ وغيرهما، عن أبي عبدالله عليُّلا قال في هذه الآية: «يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: فقال: وهل يمحو إلّا ماكان ثابتاً، وهل يثبت إلّا ما لم يكن؟

وفي روضة الكافي (٦): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله المالله الله على عرض على . أدم ذرّيَته عرض العين في صور الذرّ، نبيّاً فنبيّاً، ملكاً فملكاً، مـؤمناً فـمؤمناً، كـافراً فكافراً.

فلمًا انتهىٰ إلى داود للتُّلِه قال: من هذا الَّذي تبئته (٧) وكرَّمته وقصَّرت عمره؟

قال: فأوحىٰ الله ﷺ إليه: هذا ابنك داود، عمره أربعون سنة، فإنَّى قد كتبت الآجال وقسّمت الأرزاق، وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أمّ الكتاب، فإن جعلت له شيئاً من عمرك أثبته (٨)له.

٢. من المصدر.

۱. الكافي ۳٦٨/۱ ح ١.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: فتكشفتم.

٥. الكافي ١٤٦/١، ح٢.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: مكنته.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: السرّ.

٦. الكافي ٣٧٨/٧، ح١.

٨. المصدر: الحقت.

قال: يا رب، قد جعلت له من عمري ستّين سنة تمام المائة.

قال: فقال الله على لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: اكتبوا عليه كتاباً، فإنّه سينسى. فكتبوا عليه كتاباً، فختموه بأجنحتهم من طينة علّيين. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشي (١٠): عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر ﷺ قال: إنّ الله ﷺ عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم.

قال: فمرّ آدم باسم داود النبيّ للسلا وإذا عمره أربعون (٢) سنة.

فقال: يا ربّ، ما أقلّ عمر داود وأكثر عمري! إن زدت داود من عمري ثلاثين سنة أينفذ ذلك له ؟

قال: نعم يا آدم.

قال: فإنّي قد زدته من عمري ثلاثين سنة، فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك، واطرحها من عمري.

قال: فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة ولم يكن عند الله مثبتة، ومحا من عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبتة.

فقال أبوجعفر طلح : فذلك قول [الله] (٣): «يـمحو الله مـا يشـاء ويـثبت وعـنده أمّ الكتاب».

قال: فمحا(٤) الله ماكان عنده مثبتاً لآدم، وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً.

قال: فلمّا دنا عمر آدم، هبط عليه ملك الموت لله القبض روحه. فقال له آدم لله ﴿ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يا ملك الموت، قد بقى من عمري ثلاثون (٥)سنة.

فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود النبيِّ اللَّهِ وطرحتها(١١) من عمرك

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أربعين.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: يمحو.

٦. المصدر: واطرحتها.

أ. تفسير العيّاشي ٢١٨، ح٧٣.

٣. من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: ثلاثين.

حيث عرض [الله] (١) عليك أسماء الأنبياء من ذرّيّتك وعرض أعمارهم، وأنت يومئذ بوادي دحنا (٢٠)؟

فقال آدم: يا ملك الموت، ما أذكر هذا.

فقال له ملك الموت: يا آدم، لا تجهل، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك، فأثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك من الذكر؟

قال: فقال آدم: فأحضر الكتاب حتى أعلم ذلك.

قال أبو جعفر للله النوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى، لنسيان آدم وجحده ما جعل على نفسه.

عن عمّار بن موسىٰ (٣)، عن أبي عبدالله للثِّلا [سئل](٤) عن قول الله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

قال: إنّ ذلك الكتاب كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، فمن ذلك الّذي يردّ الدعاء القضاء، وذلك الدعاء مكتوب عليه: الّذي يردّ به القضاء، حتّى إذا صار إلى أمّ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً.

عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم (٥)، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه على عن قوله: «يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة الّتي كتب الله لكم».

قال: كتبها لهم ثمّ محاها.

عن مسعدة بن صدقة (١٠)، عن أبي عبدالله على أنّه سُئل عن قبول الله على: «ادخلوا الأرض المقدّسة الّتي كتب الله لكم».

١. من المصدر.

٢. المصدر: بوادي الروحا. ودحنا: واد بين الطائف ومكة. قال: ياقوت: «دحنا» بفتح أوّله وسكون ثنانيه
 ونون وألف، يروئ فيها القصر والمدّ: وهي أرض خلق الله تعالى منها آدم.

٣. تفسير العيّاشي ٢٢٠٠/٢ ، ح ٧٤.

٥. تفسير العيّاشي ٣٠٤/١، ح ٦٩. نفس المصدر والموضع ، ح ٧٧.

قال: كتبها لهم ثمّ محاها، ثمّ كتبها لأبنائهم فدخلوها، والله يمحو ما يشاء ويـثبت وعنده أمّ الكتاب.

عن زرارة (١)، عن أبي جعفر الله قال: كان عليّ بن الحسين الله يقول: لولا آية في كتاب الله لحدّ تتكم بما يكون إلى يوم القيامة.

فقلت له: أيّة <sup>(۲)</sup> آية ؟

قال: قول الله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

عن جميل بن درّاج (٣)، عن أبي عبدالله ﷺ في قوله : «يمحو الله ما يشاء ويـثبت وعنده أمّ الكتاب» قال : هل يثبت إلّا ما لم يكن ، و [هل ]<sup>(1)</sup> يمحو إلّا ماكان مثبتاً <sup>(٥)</sup>.

عن حمران (٦) قال: سألت أبا عبدالله لله عن قول الله على: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

فقال: يا حمران إنّه إذا كان ليلة القدر ونزل الملائكة الكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يقضي في تلك السنة من أمر، فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخّر أو ينقص منه أو يزيد، أمر الملك فمحا ما شاء ثمّ أثبت الذي أراد.

قال: فقلت له عند ذلك: فكلُّ شيء يكون وهو عند الله في كتاب؟

قال: نعم.

قلت: فيكون كذا وكذا حتّى ينتهي إلى آخره؟

قال: نعم.

قلت: فأيّ شيء يكون [بيده ](١) بعده (٨)؟

قال: سبحان الله! ثمّ يحدث الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أيّ.

٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر والمجلد /٢١٦، ح٦٢.

٨. المصدر: [بعده].

أ. تفسير العيّاشي ٢١٥/٢، ح٥٩.

٣. تفسير العيّاشي ٢١٥/٢، ح ٦٠.

٥. ليس من المصدر.

٧. من المصدر.

عن أبي حمزة الثمالي (١) قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليه الله علم ابا حمزة، إن حدّ ثناك (بأمر أنّه يجيء من هاهنا (فجاء من هاهنا ) (١) فإن الله يمنع ما يشاء، وإن حدّ ثناك عداً بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت.

عن إبراهيم بن أبي يحيئ (3)، عن جعفر بن محمّد ﷺ قال: ما من مولود يبولد إلّا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أنّه [من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان إصبعه السبّابة في دبره فكان مأبوناً (٧)، وذلك أنّ الذكر يخرج للوجه، وإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبيّ بكاء شديداً إذا هو خرج من بطن أمّه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب.

عن أبي الجارود (^)، عن أبي جعفر لله الله إذا أراد فناء قوم أمر الفلك فأسرع الدور بهم فكان ما يريد من النقصان، وإذا أراد بقاء قوم أمر الفلك فأبطأ الدور بهم فكان ما يريد من الزيادة، فلا تنكروا، فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أمّ الكتاب.

عن ابن سنان (٩)، عن أبي عبدالله عليه الله يقول: إنّ الله يقدّم ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويمحو ما يشاء، وعنده أمّ الكتاب.

وقال: لكلّ أمر (١٠٠) يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه (١١١)، وليس شيء يبدو له إلّا وقد كان في علمه، إنّ الله لا يبدو له من جهل.

وفي قرب الإسناد (١٣) للحميري: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا على الله قال: قال أبو عبدالله وأبو جعفر وعلى بن الحسين

٢. من المصدر.

٤. تفسير العيّاشي ٢١٨/٢، ح٧٢.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ليس.

٨. تفسير العيّاشي ٢١٨/٢، ح ٧٠.

١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: لأمر.

١٢. قرب الإسناد /١٥٥.

١. تفسير العيّاشي ٢١٧ ـ ٢١٦، ح٦٦.

۳. لیس فی ب.

٥. من المصدر.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: وكان مأنوثاً.

٩. نفس المصدر والموضع، ح٧١.

١١. كذا في المصدر. وفي النسخ: يضعه.

والحسين بن علي بن أبي طالب الله الله ، لولا آية في كتاب الله لحدّثنا كم بما يكون إلى أن تقوم الساعة «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

وفي الخرائج والجرائح (١): روي عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن عمرو بن الحمق قال: دخلت على عليّ الله حين ضُرب الضربة بالكوفة، فقلت: ليس عليك بأس، إنّما هو خدش.

قال: لعمري، إنّي مفارقكم.

ثمّ قال: إلى السبعين بلاء، قالها ثلاثاً.

قلت: فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبني وأغمى عليه، فبكت أمّ كلثوم.

فلمًا أفاق قال: لا تؤذيني يا أم كلثوم، فإنّك لن ترى ما أرى، إنّ الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلف بعض والنبيّين يقولون: يا عليّ انطلق، إنّما أمامك خير لك ممّا أنت فيه.

فقلت: يا أميرالمؤمنين، إنَّك قلت: «إلى السبعين بلاء» فهل بعد السبعين رخاء؟ قال: نعم، وإنّ بعد البلاء رخاء «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

قال أبو حمزة (٢٠): قلت لأبي جعفر على : إنّ عليّاً على قال: إلى السبعين بلاء، وقال: بعد السبعين رخاء، وقد مضت السبعون ولم نر رخاء!

فقال أبو جعفر لله إن الله قد كان وقّت هذا الأصر في السبعين، فلمّا قُتِل الحسين لله غضب الله على أهل الأرض فأخّره إلى الأربعين ومائة سنة، فحد ثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم القناع فأخّره الله ولا يجعل له بعد ذلك وقتاً، والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب.

قال: قلت لأبى عبدالله المالل : وكان ذلك؟

فقال: قد كان ذلك.

١. الخرائج والجرائع ١٧٨/١، ح ١١. و ج١٢. ٢. الخرائج /٤٧.

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى سماعة، أنَّه سمعه عليه الله يقول: ما ردَّ الله العذاب عن قوم قد أظلَهم إلا قوم يونس.

فقلت: أكان قد أظلَهم؟

فقال: نعم، حتى نالوه بأكفهم.

قلت: فكيف كان ذلك؟

قال: كان ذلك في العلم المثبت عند الله الله الذي لم يُطلِع عليه أحداً أنّه سيصرفه عنهم.

وفي كتاب الخصال (٣): عن عليّ لليُّلا حديث طويل، وفيه يقول لليُّلا : وبنا يمحو الله ما يشاء وبنا يثبت.

وفي كتاب التوحيد (٣)، بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة ، عن أميرالمؤمنين الملا حديث طويل، يقول فيه: ولولا آية في كتاب الله لأخبر تكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهي هذه الآية : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب».

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب مجلس الرضا على مع سليمان المروزي، قال الرضا على أن إرادته الرضا على أن إرادته علمه، وقد يعلم ما لا يريده أبداً وذلك قوله تعالى: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا

۲. نور الثقلين ٥١٤/٢، ح ١٧٠.

التوحيد /١٦٧، ح ١.

۱. العلل ۷۷/۱، ح۲.

٣. التوحيد/٣٠٥\_٣٠٤، ح١.

٥. العيون ١٥١/١، ح١.

إليك» فهو يعلم كيف يذهب به ولا يذهب به أبداً؟

قال سليمان: لأنّه قد فرغ من الأمر، فليس يزيد فيه شيئاً.

قال الرضا اللَّيْلِا: هذا قول اليهود، فكيف قال: «ادعوني أستجب لكم»؟

قال سليمان: إنّما عنى بذلك أنّه قادر عليه.

قال: أفيعد بما لا يفي به ، فكيف قال : «يزيد في الخلق ما يشاء» وقال ﷺ: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» وقد فرغ من الأمر؟ فلم يحر(١١) جواباً .

وفي هذا المجلس (أأيضاً قال الرضا الله : إنّ من الأمور أموراً موقوفة عندالله تعالى يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر ما يشاء [ويمحو ما يشاء] (أ)، يا سليمان، إنّ علياً الله كان يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله ملائكته ورسله إفما علّمه ملائكته ورسله إنّا فإنّه يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ورسله. وعلم عنده مخزون لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه، يقدّم منه ما يشاء، ويثبت ما يشاء، [ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء) (أ).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): حدّ تني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله لله الله إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فكتبوا (١٠) ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنة (١٠)، فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخّره أو ينقص شيئاً [أو يزيده] (١٠) أمر الملك (١٠) أن يمحو ما يشاء، ثمّ أثبت الذي أراد.

قلت: [وكلّ شيء ]<sup>(۱۱)</sup>هو عند الله مثبت في كتاب؟ قال: نعم.

۲. العيون ۱٤٦٧، ح ١.

٥. ليس في المصدر.

٧. المصدر: فيكتبون.

٩. من المصدر.

١١. ليس في أ، ب.

١. لم يحر جواباً ، أي لم يرد.

٣ و٤. من المصدر.

٦. تفسير القمئ ٣٦٦٧.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: الليلة.

١٠. المصدر: الله.

قلت: فأيّ شيء يكون بعده؟

قال: سبحان الله! ثمّ يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى .

وفي أصول الكافي (١): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه قال: ما عُبد الله بشيء مثل البداء.

وفي رواية (٢) ابن أبي عمير، عن هشام [بن سالم] (٣)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه قال: ما بعث الله نبيّاً حتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبوديّة، وخلع الأنداد، وإنّ الله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء.

الحسين بن محمد (٤)، عن معلّى بن محمّد قال: سُئل العالم طلي كيف علم الله؟

قال: علم وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدّر وقدّر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء، والعلم مقدّم على المشيئة، والمشيئة ثانية والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا (٥) ووقتاً، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المعقولات (١) ذوات الأجسام المدركات بالحواسّ من ذي (١) لون وريح ووزن وكيل، وما دبّ ودرج من إنس وجنّ وطير وسباع وغير ذلك ممّا لا يدرك بالحواسّ، فلله تعالى فيه البداء ممّا لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما

۱. الكافي ۱/۱٤٦، ح ۱.

۲. الکافی ۱٬۱٤۷/۱ - ۳.

٤. نفس المصدر والمجلد /١٤٩، ح١٦.

٦. المصدر: المفعولات.

٣. من المصدر.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: عيوناً.

٧. المصدر: ذوى.

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله للسلام الله الله (٢) في شيء إلاكان في علمه قبل أن يبدو له.

عنه، عن (٣) أحمد، عن الحسن بن على بن فضّال، عن داود بن فرقد، عن عمر بن عثمان الجهني، عن أبي عبدالله النَّه الله الله لم يبد (٤) له من جهل.

على بن إبراهيم (٥)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله اللَّهِ : هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟

قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله.

قال: قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس في علم الله؟ قال: بلي، قبل أن يخلق الخلق.

عدّة من أصحابنا (٦)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عمرو (٧) الكوفئ أحى يحييٰ، عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله للسُّلا يقول: ما تنبّأ نبيّ قطّ حتّى يقرّ لله بخمس [خصال](٨): بالبداء وبـالمشيئة والسجود والعبوديّة والطاعة.

وبهذا الإسناد(٩): عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن جهم [بن أبي جهمة ](١٠)، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله لللهِ قال: إنَّ الله عَلَمْ أخبر محمّداً ﷺ بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنئ عليه فيما سواه.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: الله.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: لم يبدو.

٦. نفس المصدر والموضع، ح ١٣.

٨. من المصدر.

١٠. من المصدر.

۱. الكافي ۱٤٨/١، ح ٩.

۳. الكافي ۱۹۸/۱، ح۱۰.

٥. الكافي ١٤٨/١، ح ١١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: عمر.

٩. الكافي ١٤٨/١، ح١٤.

وفي مجمع البيان (۱): وروى عمر بن حفص، عن النبيّ ﷺ قال: هما كتابان سوى أمّ الكتاب، يعمّو الله منه ما يشاء ويثبت. وعنده أمّ الكتاب، لا يغيّر منه [شيء]<sup>(۱)</sup>. وروى محمّد بن مسلم (۱)، عن أبى جعفر ﷺ قال: سألته عن ليلة القدر.

فقال: ينزل الله فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون من أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة، فيقدّم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أمّ الكتاب.

روى زرارة (٤٠)، عن حمران، عن أبي عبدالله لملطلا قال: هما أمران: موقوف ومحتوم، فماكان من محتوم أمضاه، وماكان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاء.

فقال له: يا رب، وما أكتب؟

١. المجمع ٢٩٨٨. وفيه: وروى عمران بن حصين.

٢. من المصدر. ٣. المجمع ٢٩٨/٣.

٤. المجمع ٢٩٨/٣. ٥. الفقيه ٢٩٦/٤، - ٨٩٦.

كذا في المصدر. وفي النسخ: العلم.
 ٧. العلل /٤٠٢، ح٢.

قال: [اكتب](١) ما هو كائن إلى يوم القيامة.

ففعل ذلك، ثمّ ختم عليه وقال: لا تنطقنَ إلى يوم الوقت المعلوم.

وفي كتاب معاني الأخبار (٢)، بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ، عن الصادق عليه حديث طويل، يقول فيه عليه : وأمّا «ن» فهو نهر في الجنّة، قال الله عَلَى: اجمد. فجمد فصار مداداً، ثمّ قال عَلَى للقلم: اكتب. فسطّر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحيم (٤) القصير، عن أبي عبدالله كليّ قال: سألته عن «ن والقلم»؟

قال: إنّ الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال لها: الخلد. ثمّ قال لنهر في الجنّة: كن مداداً. فجمد النهر، وكان أشدّ بياضاً من الثلج وأحلىٰ من الشهد، ثمّ قال للقلم: اكتب.

قال: يا رب، ما أكتب؟

قال: اكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة.

فكتب القلم في رَقِّ (٥) أشد بياضاً من الفضّة وأصفى من الياقوت، ثمّ طواه فجعله في ركن العرش، ثمّ ختم على فم القلم فلم ينطق بعد ولا ينطق أبداً، فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلّها، أولستم عرباً، فكيف لاتعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب. أوليس إنّما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل؟ وهو قوله: «إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون».

حدِّ ثني أبي (١٠)، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله عليه الله على قال: أوّل ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة.

٢. المعاني /٢٣، ح ١.

٤. بعض نسخ المصدر: عبدالرحمن.

٦. تفسير القمى ٣٨٠\_٣٧٩.

١. من المصدر.

٣. تفسير القمئ ٣٨٩/٢ ٣٨٠.

٥. الرقّ: الصحيفة البيضاء.

وفي مجمع البيان (١): قيل: «ن» هو نهر في الجنّة، قال الله له: كن مداداً. فجمد وكان أبيض من اللبن وأحلى من الشهد، ثمّ قال للقلم: اكتب. فكتب القلم ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة. عن أبى جعفر المنه .

وفي تفسير العيّاشي (٢): عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله المَظِيَّةِ قال: إنّ الله كتب كتابًا فيه ماكان وما هو كاثن، فوضعه بين يديه، فما شاء منه [قدّم، وما شاء منه أشبت، وما شاء منه كان، وما لم يشأ (٤) أمنه لم يكن.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: العلم علمان: فعلم عندالله مخزون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه، وعلم علّمه ملائكته ورسله، فما علّمه ملائكته ورسله فإنّه سيكون لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم عنده مخزون، يقدّم منه ما يشاء، ويؤخّر منه ما يشاء، ويثبت ما يشاء.

وبهذا الإسناد (٢٠): عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضل (٢٧ قال: سمعت أبا جـعفر عليه يقول: من الأمور أمور موقوفة عندالله، يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر منها ما يشاء.

عدّة من أصحابنا (^^)، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير [ووهيب بن حفص عن أبي بصير ] (^^)، عن أبي عبدالله الله الله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلّا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه، فنحن نعلمه.

وفي كتاب التوحيد (١٠٠)، في باب مجلس الرضا لله الله مع سليمان المروزي: قال

١. المجمع ٣٣٢/٥.

٣. من المصدر.

٥. الكافي ١٤٧/١، ح٦.

٧. المصدر: الفضيل.

٩. من المصدر.

۲. تفسير العيّاشي ۲۱٦/۲، ح ٦٤.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: شاء.

٦. الكافي ١٤٧/١، ح٧.

۸. الکافی ۱٤٧/۱، ح۸.

١٠. التوحيد /٤٤٣ ـ ٤٤٤، ح ١.

الرضا ﷺ: لقد أخبرني أبي، عن آبائه أنّ رسول الله ﷺ قال: إنّ الله ﷺ أوحى إلى نبيّ من أنبيائه، أن أخبر فلان الملك أنّى متوفّيه إلى كذا وكذا.

فأتاه ذلك النبيّ فأخبره، فدعا الله الملك وهو على سريره حتّى سقط من السرير، فقال: يا ربّ، أجّلني حتّى يشبّ طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله على إلى ذلك النبيّ، أن ائت فلان الملك فأعلمه أنّي قد أنسيت في أجله وزدت في عمره خمس عشرة [سنة](١).

فقال ذلك النبى: يا رب، إنّك لتعلم أنّى لم أكذب قطّ.

فأوحى الله ﷺ إليه: إنَّما أنت عبد مأمور، فأبلغه ذلك، والله لا يُسأل عمَّا يفعل.

﴿ وَإِمَّا تُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَّكَ ﴾ : وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم، أو توفّيناك قبله.

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ﴾: لا غير.

﴿ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ ٢٠ للمجازاة لا عليك، فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم فإنّا فاعلون له، وهذا طلائعه (١).

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا آنًّا نَأْتِي الْأَرْضَ ﴾: قيل (٣): أي أرض الكفرة.

﴿ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ﴾ : بذهاب أهلها.

وقيل (٤): بما نفتحه على المسلمين.

وفي أصول الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [عن محمّد] (١) بن عليّ ، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر عليًّ قال:كان عليّ بن الحسين عليًّ يقول: إنّه

١. من المصدر.

٢. أي الإخبار بأنَّ «علينا الحساب، طليعة العذاب، أي مقدَّمته، إذ هو مخبر عنه.

٣ و ٤. أنوار التنزيل ٢٣/١. ٥. الكافي ٣٨/١، ح٦.

٦. من المصدر.

يسخى نفسي (١) في سرعة الموت والقتل فينا قول الله على: «أو لم يروا أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها». وهو ذهاب العلماء.

وفي من لا يحضره الفقيه (٢)؛ وشئل عن قول الله على: «أو لم يروا أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها».

فقال: فقد العلماء.

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسيّ : عن أميرالمؤمنين المثلِل حديث طويل، يقول فيه المثلِل : وقال : «أو لم يرواأنًا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» يعني بذلك ما يهلك من القرون، فسمّاه إتياناً.

وفي مجمع البيان (٤٠): اختلف في معناه على أقوال. \_إلى قوله: \_ ثانيها «ننقصها» بذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وروي ذلك عن أبي عبدالله الطلاج.

﴿ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴾: لا راد له. وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال. ومنه قيل لصاحب الحقّ: معقّب، لأنّه يقفو غريمه بالاقتضاء (٥٠). والمعنىٰ أنّه حكم للإسلام بالإقبال، وعلى الكفر بالإدبار، وذلك كائن لا يمكن تغييره.

ومحلّ «لا» مع معموله النصب على الحال، أي يحكم نافذاً حكمه، كما تقول: جاء زيد لاعمامة على رأسه ولا قلنسوة، تريد حاسراً.

﴿ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ۞: فيحاسبهم عمّا قليل في الآخرة بعد ما عذَّبهم بالقتل والإجلاء في الدنيا.

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : بأنبيائهم والمؤمنين منهم.

﴿ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيعاً ﴾ : إذ لا يؤبه (٦) بمكر دون مكره ، لأنّه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره .

٥. أي يعقّب غريمه ملتبساً بالتقاضي.

٣. الاحتجاج /٢٥٠.

١. قال الفيض: يعني مفاد هذه الآية يجعل نفسي سخيّة في سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت، فتجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى.
 ٢. الفقيه ١٨٨١، ح ٥٦٠.

٤. المجمع ٣٠٠/٣.

٦. أي لا يبالي ولا يعتبر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): قال: المكر من الله هو العذاب.

﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسٍ ﴾: فيعد جزاءها.

﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفُّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ ﴿ وَسَيعْلَمُ الْكُفُّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ المعدّ لهم وهم في غفلة منه. وهذا كالتفسير لمكر الله بهم.

و «اللام» تدلّ على أنّ المراد بالعقبى العاقبة المحمودة (٢)، مع ما في الإضافة كما عرفت.

وقرأ (٣) ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «الكافر» على إرادة الجنس.

وقرئ (٤): «الكافرون» و «الّذين كفروا» و «الكفر» أي أهله.

«وسيعلم» من أعلمه: إذا أخبره.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾: قيل (٥): المراد بهم: رؤسا اليهود.

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾: فإنّه أظهر من الأدلّة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها.

﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ : مرتفع بالظرف، فإنّه معتمد على الموصول.

ويجوز أن يكون مبتدأ والظّرف خبره.

وقيل (١٠): أي علم القرآن وما ألّف عليه من النظم المعجز. أو علم التوراة، وهو ابن سلام وأضرابه. أو علم اللوح المحفوظ، وهو الله تعالىٰ، أي كفىٰ بالذي يستحقّ العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلّا هو شهيداً بيننا، فيخزي الكاذب منًا. ويؤيّده قراءة من قرأ: «ومِنْ عنده» بالكسر (١٠).

وفي كتاب الاحتجاج (٨) للطبرسيّ على: محمّد بن أبي عمير الكوفيّ ، عن عبدالله بن

٢. لأنّ اللام للنفع.

١. تفسير القميّ ٣٦٧/١.

٣ـ٦. أنوار التنزيل ٢٣/١ه.

٧. أي قراءة «من عنده» الذي هو من الحروف الجارة، والتأييد لأجل أن الذي حصل من عنده علم الكتاب
 هو الله تعالى، يؤيد، قول من قال: «مَنْ» بفتح العيم عبارة عن الله.

٨. الاحتجاج /٣٧٥.

الوليد السمّان قال: قال أبو عبدالله للثِّلا: ما يـقول النـاس فـي أولي العـزم وصـاحبكم أميرالمؤمنين للثِّلاً ؟

قال: قلت: ما يقدّمون على أولى العزم أحداً.

فقال أبو عبدالله لله الله الله تبارك وتعالى قال لموسى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» ولم يقل: كلّ شيء، وقال لعيسى (١) لله الله ( ولأبين لكم بعض الله ي تختلفون فيه » ولم يقل: كلّ (شيء ) (١) (الله ي تختلفون به ) (١)، وقال لصاحبكم (١) أمير المؤمنين لله الله (قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » وقال الله «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وعلم هذا الكتاب عنده.

عن سُليم بن قيس (٥) قال: سأل رجل عليّ بن أبي طالب ﷺ فقال له، وأنا أسمع: أخبرني بأفضل منقبة لك.

قال: ما أنزل الله في كتابه.

قال: وما أنزل الله فيك؟

قال: قوله: «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» إلى قوله: «بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» إيّاي عني بمن عنده علم الكتاب.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. ومحمّد بن يحيئ، عن محمّد بن الحسن (٢)، عمّن ذكره، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر عليه (قل كفئ بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب».

قال: إيَّانا عنيٰ، وعليّ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيّ ﷺ.

وفي الخرائج والجرائح (٨): عن سعد (١)، عن محمّد بن يحيي، عن عبيد بن

٢. من المصدر.

كذا في المصدر. وفي النسخ: من صاحبكم.

٦. الكافي ٢٢٩/١، ح٦.

الخرائج ۷۹۸/۲، ح۸.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: عن عيسين.

٣. ليس من المصدر.

٥. نور الثقلين ٢٠١/٢، ح٢٠٥.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الحسين.

٩. ب: سعيد.

معروف، عن عبيدالله (١) بن الوليد السمّان، عن الباقر لليُّلا مثله.

وفي أصول الكافي (17): أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزّاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبدالله الله الذخرج علينا (17) وهو مغضب، فلمّا أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلّا الله الله الله الله هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت منّى، فما علمت في أيّ بيوت الدارهي!

قال سدير: فلمّا أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبـوبصير وميسر، فقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنّك تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك إلى علم الغيب.

قال: فقال: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟

قلت: بلئ.

قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله على: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» ؟

قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته (٤).

قال: فهل عرفت الرجل، وهل علمت ماكان عنده من علم الكتاب؟

قال: قلت: أخبرني به.

قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم الكتاب؟

قال: قلت: جعلت فداك، ما أقلَ هذا!

قال: فقال: يا سدير، ما أكثر هذا (٥) أن ينسبه الله على إلى العلم الذي أخبرك به! يا

۲. الكافي ۲۵۷/۱، ح۳.

١. ب: عبد الله.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: قرأت.

٣. المصدر: إلينا.

٥. قال في مرآة العقول: لعل هذا ردّ لما يُفهَم من كلام سدير من تحقير العلم الذي أوتي آصف عليه بأنه وإن
 كان قليلاً بالنسبة إلى علم كل الكتاب فهو في نفسه عظيم كثير لانتسابه إلى علم الكتاب.

قال: قلت: قد قرأته، جعلت فداك.

قال: أفمن عنده علم الكتاب كلّه [أفهم، أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كلّه ](۱).

قال: فأومأ بيده إلى صدره، وقال: علم الكتاب والله كلَّه عندنا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي عبدالله عليه الله عند، عنده علم الكتاب هو أميرالمؤمنين عليه .

وسُئل عن الّذي عنده علم من الكتاب أعلم، أم الّذي عنده علم الكتاب.

فقال: ما كان علم الذي كان <sup>(٣)</sup> عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر.

وقال: أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ألا إنّ العلم الّذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فُضِّلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين، في عترة خاتم النبيّين.

وفي أمالي الصدوق (<sup>12)</sup>، بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ قال: سألت رسول الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ ثناؤه: «قل كفئ بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب». قال: ذاك أخى علىّ بن أبى طالب.

وفي تفسير العيّاشي (٥): عن عبدالله بن عطاء (١) قال: قلت لأبي جعفر لله ابن الله عبدالله بن سلام (١) يزعم أنّ أباه الّذي يقول الله: «قل كفئ بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»!

٢. تفسير القميّ ٣٦٧/١.

٤. أمالي الصدوق /٤٥٣، ح٣.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: عبيد الله بن عطَّار.

١. ليس من المصدر.

٣. ليس من المصدر.

٥. تفسير العيّاشي ٢٢٠/٢، ح٧٧.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: مسلم.

قال: كذب، هو على بن أبي طالب.

عن عبدالله بن عجلان (۱)، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قوله: «قل كفئ بالله» ؟ فقال: نزلت في عليّ بعد رسول الله عليه وفي الأثمّة [بعده، وعلم عنده علم الكتاب] (۱).

عن الفضيل بن يسار (٣)، عن أبي جعفر للله في قوله: «وعنده علم الكتاب» قال: نزلت في على للهِ إِنَّه عالم هذه الأمة بعد النبئ عَلِينًا.

عن عمر بن حنظلة (٤)، عن أبي عبدالله الله عن قول الله على: «قل كفئ بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فلمّا رآني أتتبّع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك كلّ شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا، فهو في الأثمّة عني به.

وفي روضة الواعظين (٥) للمفيد (الله على الله الله الله الله الله على الكتاب علي بن أبى طالب عنده علم الكتاب الأوّل والآخر.

۱. تفسير العيّاشي ۲۲۱/۲، ح ۷۹. ۲۰ ليس في ب.

۳. تفسیر العیّاشی ۲۲۱/۲، ح۷۹.

٤. نور الثقلين ٥٢٣/٢، ح ٢١٥. تفسير العيّاشي ١٣/١ ح٨.

٥. نور الثقلين ٥٢٤/٢، ح٢١٦. روضة الواعظين /١٠٥.

٦. تأويل الآيات ٢٨٨١، - ١٩. ١٩٠٠ ٧٠ تأويل الآيات ٢٣٩٨١، - ٢٠.

كذا في المصدر. وفي النسخ: أنزله.
 ٩. ليس من المصدر.

وروى الشيخ المفيد (١) عن رجاله حديثاً (١) مسنداً إلى سلمان الفارسي على قال: قال لي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: [يا سلمان] (١) الويل كلّ الويل لمن لا يعرف لنا حقّ معرفتنا وأنكر فضلنا، يا سلمان، أيّما أفضل؛ محمّد على أو سليمان بن داود؟

قال سلمان: فقلت: بل محمد عَلِيلاً.

فقال: يا سلمان، هذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من سبأ إلى فارس في طرفة عين وعنده علم من الكتاب، والأقدر أنا وعندي علم ألف كتاب، أنزل الله منها على شيث بن آدم خمسين صحيفة، وعلى إدريس النبيّ ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم الخليل عشرين صحيفة، وعلم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟

قلت: صدقت، یا سیّدی.

فقال: اعلم يا سلمان، أنَّ الشاكَ في أمورنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقنا، وقد فرض الله [طاعتنا و](٤) ولايتنا [في كتابه](٥) في غير موضع، وبيّن فيه ما وجب العمل به، وهو مكشوف.

[تم الجزء السادس من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب]

١. تأويل الأيات ٢٤/١، ح ٢٤.

٣. من المصدر.

٥. ليس في أ، ب، ر.

٢. ليس من المصدر.

٤. ليس من المصدر.

## الفهرس

| o   | كلمة المحقق |
|-----|-------------|
| ٩   | سورة يونس   |
| 114 | سورة هود    |
| TVT | سورة يوسف   |
| ٤١٩ | سورة الرعد  |